

# الفواعدالسينة من من الفواعدالسينة

إعُذاد

أ.د.خَالِدنْزِحَامْدِنْزِمُنِكَارَكُ الْحَازِمِيّ

أستاذ التّربية الإشلاميّة بالجامعَة الإسْلاميّة بالمرَينة لمنوّرة



# كخالد حامد الحازمي ١٤٢٦،هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الحازمي ، خالد حامد العازمي ، خالد حامد الفوائد المنية من السيرة النبوية /خالد حامد الحازمي المدينة المنورة ، ٢٤٦١هـ المدينة المنورة ، ٢٤١١هـ ردمك: ٥- ٩٩٦ - ٩٩٦ - ٩٩٦٠ ديوي ٣٣٩ / ١٤٢٦/٥٤٧٨ رقم الإيداع: ٢٣٩ / ١٤٢٦/٥٤٧٨ رمك: ٥- ٩٩٦ - ٩٩٦٠ / ٩٩٠٠

### حقوق الطبع محفوظة

**الطبعة الأولى** ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م



Saudi Arabia - Madina Munawara - Al-Sitteen Road Tel: 8366666 - Fax: 8383226 P.O. Box: 1665 Al-Deyafa St. Ext. Abazar St. Tel: 8344946 / 8362993 website: www.deralzaman.com

website: www.deralzaman.com
email : zaman@daralzaman.com





zaman@daralzaman.com

البريد الإلكتروني.



الفَوَاعِدُ السَّنِيَّة من السَّنِيْ إلى السِّنَ السِّنِيْ لِلْ السِّنِيْ فَيْ إِلَى السِّنِيْ الْمِسْرِ

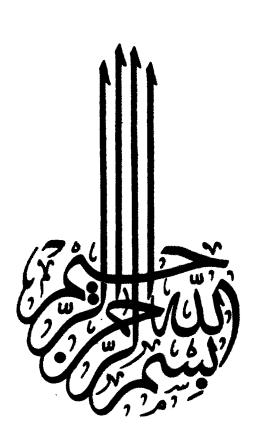

# مُقْتَلَمُنَّهُ:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الحمد الله السذي بعث لنا محمد بن عبدالله رسولاً نبياً ولله فتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ترجم لنا بأفعاله وأقواله وأخلاقه منهج الإسلام تطبيقاً وتفعيلاً، وأعطانا المثالية في العبادات والمعاملات والأخلاق في البيت والمسجد ومع الأصدقاء والأقارب والأعداء.

فنصر الله تعمالى به همذا الدين القويم، حتى وصل مشارق الأرض ومغار بجماء، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً، من عرب وعجم، بل وضربوا أكباد الإبل في حياته؛ حتى رأوه و آمنوا به.

وقد عني علماء هذه الأمة بتسجيل سيرته العطرة في تفاصيلها الدقيقة، حسى وصلت لنا كما كان عليه الصلاة والسلام في الحقيقة. وعُقِدَت لها الجلسات والمناقشات العلمية في دُور العلم المختلفة.

ولقد تضمنت سيرته على ما يحتاج إليه الإنسان في دار معاده ومعاشه، وتضمنت من الفوائد والدروس والعظّات ما تغني عن أسفار الكتب، وإنما لتعطي كل جيل ما يحتاجه من الهدي المبارك، الذي يُنير له طريقه ومسيرته العلمية والدعوية والتربوية، والأسرية والاجتماعية، وفي آدابه الخاصة، وأخلاقه العامة، وفي مهنته ومدرسته، وفي محيط أصدقائه، ومع زوجته وأبنائه.

وإن دراســـة السيرة بعمق من التفكير لسبر ما فيها من فوائد مكنونة، لَعَمَلٌ دائم لا تنقطع غزارة فوائده، فروافد السيرة النبوية تتعدد في شُعَب الحياة

المختلفة لتغذي بما أفئدة السائرين إلى الحق والطريق المستقيم. فتشحذ الهمم، وتحفظ الفطر، وتعلوا بالخُلُق، وترفع الذكر، ويتوسع بما الذهن، وتزكوا بما الأنفس، وتتعطر بما الطباع السليمة، وتنصلح بما المفاهيم الفاسدة، وتحيا بما القلوب الميتة، ويتوسع بما الأفق، ويتزين بما الأدب، فقد تَغَذَّى بما العلماء، فأنار الله بما أفئدهم وعقولهم، وانقدح على الخير فكرهم. وورَثُوا سيرته وعلمه فأورثهم الله تعالى محبة خلقه، فتدافع الناس عليهم يتعلمون من علمهم، ويهتدون بفقههم.

وما درس سيرته مسلم إلا ناله من الفضل والخير أحسنه، إذ بما تندفع للمخير المنفوس، وتُقْبِلُ على العلم العقول، فيتحسن بما السلوك، وتستقيم بما الأفهام والأفكار، فينالها الخير بفضل الله تعالى.

ولما أن في السيرة النبوية العطرة من الفوائد مالا يُحْصِيه ويقتفيه العلماء والبلغاء، ويحده الباحثون، رأيت أن أدرس سيرة المصطفى وأستجلي منها ما يوفقك الله يؤفقك الله عن الفوائد والعبر والدروس، ليستفيد منها من يوفقه الله تعالى إلى هذا الكتاب.

ورجاء أن أحصل بها على ثواب الله تعالى، بدراسة سيرة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وراجياً من ربي الكريم أن يوفقني لأقتفي أثر رسوله في حياتي، عسى أن أكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء.

فاللهم إياك أسأل أن لا تحرمني تلك المنــزلة إنك على كل شيء قدير. فــيا باغي الخير أقبل على سيرة النبي المصطفى بقصد العمل والتطبيق، لا بقصد الإطلاع والإلمام، فلا خير في علم بلا عمل.

### منهج الدراسة:

لما أن السيرة النبوية قد حظيت باهتمام العلماء، فصنفوا فيها الأسفار، وحققوا مصادرها في مصنفات عديدة، وبينوا ما صح منها وما ضَعُف من روايات، وبسين بعضهم اختلاف الروايات للحدث الواحد، فقد استفدت من ذلك الجهد العظيم، واكتفيت بالنص الواحد، إذا تعددت الروايات.

واجتهدت في إيراد النص من مصدره الأصلي كما هو، ثم أحلل النص إذا احتاج إلى ذلك مع بيان فوائده وتطبيقاته.

وبالستالي لم أكثر من ذكر الروايات، بقدر ما أنظر في الرواية من فوائد وعبر ومواعظ؛ فاستجليها وأقدمها بما يتوافق مع حاجات اليوم، بُغْية الربط بين السيرة النبوية وحاجات أبناء الأمة التي تتجدد في صور متقاربة حسب الأزمان.

ولم يستوعب هذا الكتاب كل دقائق وتفاصيل السيرة، من الشمائل والأحكام وغيرها، بل هو قطف متدرج من السيرة النبوية، بحيث يجد القارئ جميع الملامح العامة للسيرة العطرة التي اعتاد أن يقرأها في كتب السيرة النبوية.

ومما قمت به عزو النصوص والشواهد إلى مصادرها الأصلية، وكذلك عزو الآيات القرآنية إلى مكانها من المصحف الشريف، والأحاديث النبوية إلى مصادرها من كتب السنة.

وأسال الله تعالى أن يحقق الهدف من هذا الكتاب، وأن أكون ممن وفقه الله تعالى وسدد أفعاله وأقواله وآرءه، فساهم في تقديم الخير لدينه وأمته بهذا العمل وغييره من الأعمال، وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وينفع به، ويجعله صدقة جارية إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







### المولد والنسب:

في أم القرى التي كانت محط القوافل التجارية بين الشام واليمن، وفي المدينة التي شهدت ترجُّل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فقاما ببناء الكعبة المشرفة، قال الله تعالى في وَإِذْ يَرَفَعُ إِبَرَهِعُ الْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا المشسرفة، قال الله تعالى في وَإِذْ يَرَفَعُ إِبَرَهِعُ الْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا الله الله الله من الله الله الله الصحراوي، وفي أفضل دورها وأشرف أهلها، قال الله الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفايي من بني هاشم) (١) ولسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الدنيا فبدد ظلام الجهل والكفر والطغيان وانحراف الأحلاق، وختم به الرسالات السماوية التي كانت تنسزل على من شاء الله من عباده المصطفين، قال الله تعالى في الله يُصَعَلِغي مِن الله يُصَافِي الله عليه وسلم، الذي الله تعالى في الله يُصَعَلِغي مِن الله عليه وسلم، الذي الله تعالى في الله يُصَعَلِغي والله من عباده المصطفين، قال الله تعالى في الله يُصَعَلِغي من شاء الله من عباده المصطفين، قال الله تعالى في الله يُصَعَلِغي من الله الله عن الله ومن الله الله الله الله علي من شاء الله من عباده المصطفين، قال الله تعالى في الله يُصَعِلُ بَصِيرُ بَصِيرِ الله بَصِيرُ بَصِيرِ الله بَصِيرِ الله بَصِيرِ الله بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرِ بَصِيرِ الله بَصِيرِ الله بَصِيرَ الله بَصِيرُ بَصِيرَ بَصِيرُ بَصِيرَ الله بَصِيرِ الله بَصِيرِ الله بَصِيرَ الله بَصِيرَ الله بَصِيرَ المَصْرَافِي الله بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرُ بَصِيرَ الله بَصِيرَ الله الله الله بَصِيرُ الله بَصِيرِ المَصَافِيرَ الله بَصِيرَ المَصَافِيرِ المَصَافِيرِ المَصَافِيرِ المَصَافِيرِ المَصَافِيرِ المَصَافِيرِ

وقد ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين (٤) من عام الفيل.

ونسبه: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وأمه: آمنة بنت وهب، ويلتقي نسبها بنسب أبيه في كلاب بن مرة (٥).

فكان نسبه ﷺ أفضل الأنساب وأحسنها وأشرفها، فجمع الله تعالى له اصطفاء النسب الذي يفخر به كل مسلم ويعتز لنبيه به ﷺ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة،: آية رقم (١٢٧)

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، (۱۷۸۲/٤) (۲۲۲٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: آية رقم (٧٥)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٢٠/٢) برقم (١٩٨هـ١٦٦٢) وهناك روايات أنه ولد بعد الفيل،، واختلف في تاريخ يوم مولده وشهره النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري (٦/١٩هــ٩٩)

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، فتع الباري، (٢٣٠/١٤).

# الْيُتُمُ والرعاية الأولية:

وَلَئِن كَانَ الغالب في الناس حياة الأبوة والأمومة تحف بهم وترعاهم، فإن محمداً ﷺ لم يكن من أولئك، وإنما ولد يتيماً، قد توفي والده وهو جنين في بطن أمه.

فَالْيُتُمُ ليس مثلبة ولا مثلمة في حياة الأفراد من اليتامى، بل قد يُعدُّ ذلك منقبة في حق من استقام في طريق الهداية، وحطَّ رحاله في دروب الخير والمعالي، يشق طريقه على سبيل نبيه الذي ولد يتيماً، وأوصى برعاية اليتامى قائلاً عليه الصلاة والسلام (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ، وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى)(1)

وإن الله تعالى هو الرحيم بعباده؛ يعنى هم ويحفظهم ويرعاهم، و يهيئ هم من يقوم بإعالتهم ورعايتهم، فقد قال تعالى عن نبيه محمد على أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ رَبُّ وَذَلَاكُ أَنَ أَبَاهُ تُوفِي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولله عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين، ثم كفله ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين، ثم كفله عمله أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۲/٤)برقم (٦٠٠٥) والترمذي (٢٨٣/٤) برقم (١٩١٨). واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) سورة الضحى: آية رقم (٦)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، (٩/٤٥٥).

فكما هيأ الله لرسوله على الرعاية والإيواء من جوانبها التربوية والنفسية والمعيشية، فقد جعل ذلك واجباً اجتماعياً تقوم به الأمة في حق الأيتام ليعيشوا كما يعيش غيرهم في رعاية وحفاوة وعناية، فلا تتأثر قواهم النفسية بما حصل فهم من وفاة الوالد أو الوالدة أو كليهما، بل ربما غرس فيهم ذلك الْيُتُمُ قوة نفسية قد تفوق غيرهم، لما يشعرون به من اعتمادهم بعد الله تعالى على أنفسهم في شق طريق الحياة، وليس على أكتاف الآباء وأحضان الأمهات.

بل من رعاية الله تعالى لنبينا محمد الله أن قذف في قلب جده عبد المطلب محسبة لهذا الابن الكريم؛ مشمولة بالرعاية والعناية الفائقة التي تفوق رعاية الأب المباشر لابنه، فقد كان جده عبد المطلب يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحداً يدخل علسيه وهسو نائم، وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره، وكان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه ويجلس النبي على عليه مع جدّه (1).

وكان عمه أبو طالب لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا وهو معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد، وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين (٢)

فَمَنْ الذي سخر هذه القلوب لتعطف وترعى هذا النبي اليتيم ؟ فكيف بمن يفكر في أبنائه، ويحمل همهم لو توفّاه الله تعالى عنهم وهم صغار، إن هذه المواقف تعلم الإنسان المسلم وتغرس فيه عقيدة التوكل على الله تعالى، وأنه هـو المدبّر للأمور ولعواقبها، فلا يلزمه إلا أن يجهد ويجتهد في سعة وراحة بال؛ دون توجع وتخوف عن مصير الأبناء لو قدّر الله تعالى عليه الوفاة وهم صغار، ألم يجبس الله تعالى ذلك الكنـز المذكور في سورة الكهف تحت جدار الأيتام، وهيأ هم من يقوم ببناء ذلك الجدار حتى لا يُكشف خَبَرُ ذلك الكنـز، ويبقى مدفوناً تحفه الرعاية

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ، السيرة النبوية ، (٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ، الطبقات ، (۱/۹/۱-۱۲۰).

الإلهية حتى يتهيأ الأبناء رشداً وسناً وقوة لياخذوا كنسزهم، قال تعالى ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَهُلَ فَرَيَةِ اَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوَا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَشَ فَأَقَىامَةً قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ( ﴾ وقال تعالى في علة بناء ذلك فأَقَىامَةً قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ( ﴾ وقال تعالى في علة بناء ذلك الجدار ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَحْتَهُ كَنرُ لَهُمَا وَلِلْهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن

وهنا تعطينا الآية الكريمة دلالة عظيمة ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِمًا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن زَّيِّكَ ﴾ فالمسلم إذا أصلح من حالمه في طاعة ربه عز وجل؛ تكفل الله تعالى بأموره وما يخصه من أمور متعلقة بمن يجهم كالأبناء، وما خبر عمر بن عبد العزيز مع أبنائه عن هذا الموقف ببعيد، فلم يسترك لأبسنائه من حطام الدنيا شيئاً، لا أموالاً ولا كنوزاً؛ وهو الخليفة الزاهد، ولكنه ترك لهم تربية صالحة ، فأغدق الله تعالى على بنيه من الخير بعد وفاته، حتى أن أحدهم جهز جزاً من أحد جيوش المسلمين ؛ لكثرة ماله الذي لم يرثه عن والده، ولكن كان أبوهم رجلاً صالحاً.

والْيُتُمُ في باب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة ودروس، بأن لا يسركن اليتيم لحالة البؤس والهزيمة النفسية، والعطش العاطفي؛ وشظف العيش إن أصابه ذلك، بل يأخذ الأمر بعزيمة المؤمن الواثق بربه عز وجل، فيأمل فيه الخير والرجاء فهو المرجو سبحانه وتعالى، وله أسوة في العلماء الكبار الذين عاشوا يستامى فقادوا الناس بعلمهم وحكمتهم، ومن أولئك الإمام الشافعي الذي عاش يتيماً في حجر أمه، فأصبح العالم الذي تُضرب له أكباد الإبل، والذي بلغ شأواً بعيداً في الفصاحة والبلاغة؛ وجمال الذكر وطوله، حتى أصبح فمجه العلمي مذهباً فقهياً لامعا.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية رقم (٧٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة الكهف ، آية رقم (۸۲).

### الرضاعـة:

وقد أرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة ابنة أبي ذؤيب<sup>(1)</sup> وإنه لمن عادة العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البدو، ابتعادا بهم عن أمراض المدن، ورغبة في تقوية أجسادهم، وتعويداً وتربية لهم على الاعتماد على النفس منذ الصغر؛ بعيداً عن تدليل الأمهات والجدات وبقية الأقارب، وتقويماً لألسنتهم من اللحن وغيره من مفسدات اللغة (٢)

ولئن كان هذا هو ديدن العرب قديماً؛ وهو ما حصل لنبي هذه الأمة أيضاً فإن الجدير بالتربية المعاصرة اليوم أن تُعْنَى بأجساد الأبناء ولعتهم؛ وإبعادهم عن كل ما يفسدها، وإبعاد كل ما يفسدها عنهم، حتى لا ينشأ الطفل نشاة سيئة في خُلُقه ولغته وتربيته، وكم من الآباء يرحل بأبنائه من مجتمع لآخر من أجل الكسب المادي، ولا يرحل بأبنائه من حي لحي أو من مدينة لأخرى من أجل الخفاظ التربوي على الأبناء من الخلطة الفاسدة التي قد تكون في حي من الأحياء، أو في مدينة دون أخرى.

ومما اشتهر في بعض كتب السير أنه باسترضاع حليمة للنبي الله ورَّ ثديها اللبن بعد أن كان ابنها يبكي من الجوع؛ من قلة اللبن أو عدمه، فشرب منه النبي الله حستى رَوِيَ، وشرب معه أخوه حتى رَوِيَ، وكانت لها أتان شارف أي مسنة هزيلة؛ فأضحت الراحلة قوية تسير في نشاط وحيوية (٣)

وفي هـــذا الخـــبر ما يدفع الإنسان المسلم إلى التقدم إلى الخير من كفالة الأيـــتام والعناية بمم، فقد يكون ذلك سبب في ورود الخير لكافل اليتيم، ويدفع الله عــنه غائلـــة الجوع والفاقة، وإن كان في نعيم زاده وبارك له، فإن في رعاية

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية ( ١٦٩/١)

<sup>(</sup>١١٥-١١٦) مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص (١١٥-١١٦)

<sup>(</sup>r) أنظر ابن هشام ، السيرة النبوية (١٧١/١-١٧٣).

الأيستام الستربوية والنفسية والمعيشية ما يبني فيهم حب المجتمع وحب المحسنين والعمل ياحسان في حياقم، مع البعد عن ظلمهم وكسر خواطرهم بالكلمة أو الفعل، ويكفي المرء من رعاية اليتيم ما سيجده حتماً عند مليك مقتدر؛ أخبر به وأنسا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبَّابة و الوسطى) (1) وإنها لمنسزلة عزيزة أن يكون المسلم في معية رسول الله على المسلم في معية رسول الله المنسزلة عزيزة أن يكون المسلم في معية رسول الله الله المنسزلة عزيزة أن يكون المسلم في معية رسول الله المنسزلة عزيزة أن يكون المسلم في معية رسول الله المنسول الله المنسول الله المنسزلة عزيزة أن يكون المسلم في معية رسول الله المنسول المنسول الله المنسول الله المنسول المنسول الله المنسول المنسول المنسول الله المنسول الم

# الحياة العملية (الرعي والتجارة):

لقد عمل الرسولﷺ قبل بعثته كما كان الناس يعملون ويتكسبون ، فلم يكن كسولاً ﷺ ولم يكن يأنف من عمل شريف وإن كان في أعين الناس صغيراً، وقد اشتغل رسول الله ﷺ برعي الغنم لأهل مكة، وهذا مما هيا الله تبارك وتعالى رُسُلَه جمسيعاً لهذا النوع من العمل، فقال ﷺ (ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم، فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري ، (۹۲/٤) برقم (۲۰۰۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري ، (۱۳۰/۲) برقم (۲۲٦۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سورة القصص: آية رقم (٢٧)

فالتربية المهنية هي التي تبدأ بتهيئة الإنسان للعمل بأبسط المهن وأسهلها، وفتح الذهن عليها، لأن المرء قد يكون كبيراً في سنه؛ ولكن يغفل عن ما سَهُلَ من طرق التكسب.

وفي مسنهجه التربوي ﷺ الإرشاد المهنى، حيث أرشد ذلك الصحابي في كيفية استثمار ما عنده من متاع بسيط ليبيع حاجة منه؛ ثم يدير أمره المهني بما يجعلم يعمل ويتكسب، فعن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ يســاله فقال (أما في بيتك شيء ؟ قال : بلي. حلس: نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعـــب نشرب فيه من الماء، قال: أتني بمما، قال: فأتاه بمما، فأخذهما رسول الله ﷺ بــيده، وقــال: من يشتري هذين ؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخـــذ الدرهمــين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً، فانبذه إلى أهلك، واشتر بلآخر قدوماً فأتى به، فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله ﷺ عوداً بيده، ثم قسال له: اذهسب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعامـــاً، فقال رسول الله ﷺ : هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غَرِم مفظع، أو لذي دم موجع).<sup>(١)</sup>

وقد اشتهر على منذ صغر سنه بمكارم الأخلاق وفضائلها، فقد كان الله بشـــمائل الأدب يـــتعامل، وبأنبل الصفات يتخلق، فَعُرِفَ من بين قومه أجمعين بالأمانـــة والصـــدق حــــق أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرسلت إليه فعرضـــت علـــيه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً، و تعطيه أفضل ما كانت

<sup>(</sup>۱) أبو داوود ، (۲/۲۲<u> ۲۹۲) برقم (۱</u>۹۶۱) .

تعطي غييره من التجار مع غلام لها، يقال له: ميسرة، فَقَبِلَ الرسول ﷺ منها، وخرج في مالها ذلك (١).

ومن هذا العرض والقبول بين صاحبة التجارة والمتاجر لها ما يؤكد جوانب مهنية عالية في مغزاها، ذلك أن الإنسان كلما كان بأخلاق الإسلام متمسكاً دعا أرباب الأعمال إلى استقطابه من بين أقرانه، لأن الثقة فيه أقوى، وصدقه وبسره للعمل أدعى، وأمانته بالعمل تزكو، مما يؤكد أن أهم دواعي التكسب الأساسية الالتزام بمكارم الأخلاق التي دفعت خديجة رضي الله عنها أن تدفع لرسول الله على ضعف ما تدفع لغيره من التجار.

ولم يأنف رسول الله على من العمل بأجرة، حتى ولو كان صاحب العمل المسرأة، وعسلى صاحب التجارة أن يختار لعمله الثقات من الناس، وأن لا يمنعه شُحُّه وحب المال الالتزام بأجرة المثل، بل يدفع للكفء ما هو أكثر، لما في ذلك من حفظ ماله وصيانته، بل وما ينعكس على نفسيته من راحة واطمئنان؛ نتيجة استئجار الأمين في أدائه؛ والقوي في عمله.

كما أن للمرأة أن تباشر عملها من خلال استعمال الأكفاء من الناس، وأن تستثمر أموالها بما يعود عليها وعلى مجتمعها بالخير، وأن لا تُعَرِّض نفسها للفتن والمخاطسر من أجل التكسب، فخديجة رضي الله عنها؛ وهي في عهد الجاهلية لم تركب بغلتها لتدير تجارها، وإنما أوكلت في ذلك من يقوم بها.

ومن ذلك أن الله تعالى هيأ رسوله قبل البعثة لأن يعمل في رعي الغنم، وفي تجارة حديجة؛ ويسافر لها إلى الشام، وهو مقبل على أمر جليل عظيم، مما يبين أن عسلى المرء أن يكدح ويعمل بما هو ميسر له حال ذلك الوقت الذي هو فيه، ويعلم أن المستقبل بيد الله تعالى. كما أن في ذلك تربية للإنسان على أمور قد لا يعسرف مغبّتها، فكم من الناس بدأ بأعمال مهنية بسيطة فهيأ الله له فيما بعد

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، السنيرة النبوية ، (١٩٩/١).

دروب العلم فأصبح عالماً يُشار إليه بالبنان، أو داعية للخير من خلال الكلمة أو العمـــل الخيري، أو موظفاً مرموقاً أو تاجراً خيِّراً، فالسابقات للإنسان من المهن المسيطة دروس وعبر وتربية قد لا يحصل عليها لو لم يزاول تلك المهن والأعمال والحرَف التي هي في نظره من سَقْط المتاع.

# التربية الخاصة:

وهـــي تربيـــته ســـبحانه وتعالى لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف، والعوائق الحائلة بينهم وبينه، قـــال تعـــالى ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف، والعوائق الحائلة بينهم وبينه، قـــال تعـــالى والله يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ رَبِي هَن الله الله على الله على الله على سائر الأمم، واختار لها أفضل وولايته، ومنه أن اجتبى هذه الأمة، وفضَّلها على سائر الأمم، واختار لها أفضل الأديان وآخرها (٢)

وذهب ليسمع الغناء كبقية فتيان قريش، فوصل إلى المكان، ثم نام حتى طلوع الشمس فلم يسمع شيئاً (٣) فهذه تربية ورعاية ربانية خاصة.

وأما التربية العامة فهي بالنعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده، من رزق، وإرسال الرسل، فيهدي بهدايته العامة من ينيب إليه، بعد أن عرف النعمة

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: آية رقم (۱۳)

<sup>(</sup>٢) السعدي ، تيسير الكريم الرحمن (٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) وفي هذه الأحبار روايات صحيحة وضعيفة، انظر تفاصيلها في كتاب: السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكــــرم ضــياء العمري

<sup>(</sup>١٤/١) ١٤/١) وكتاب: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، للدكتور مهديُّ رزق الله أحمد ، ص (١٢٥ ــ ١٢٨)

وأحسَّ بجميع الدلائل الكونية والشرعية على أن الله تعالى هو رب البرية؛ فأناب إليه، ثم هداه تعالى ووفقه، قال تعالى ﴿ وَيَهْدِى َ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ الله هداية الله تعالى؛ وهو الإنابة إليه، هـذا السبب السذي، يتوصل به العبد إلى هداية الله تعالى؛ وهو الإنابة إليه، وانجذاب دواعي قلبه إليه، وكونه قاصداً وجهه، فَحُسْنُ مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها (٢) قـال تـعالـــى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّالَمَ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مَنِ النَّالَمَة إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنْ النَّالَمَة إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنْ النَّالَمَة إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ وَيُحْرِبُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ ا

وقسد قال على فيما يرويه عن ربه عز وجل: ( لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل ؛حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بسه، ويسده الستي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذين لأعذينه ) (1)

فأي هداية أعظم من هذه التربية التي تولت جميع الأعضاء الأساسية في الإنسان الذي أناب لربه.

# حلف المطيبين (الفضول):

تداعــت قــبائل مــن قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبدالله بن جُدعان لشرفه وسنّه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى تُرَدُّ علــيه مظلمــته، فَسَمَّت ذلك قريش حلف الفضول، وقد شهده رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱۳) سورة الشورى: آية رقم (۱۳)

<sup>(</sup>٢) السعدي ، تيسير الكريم الرحمن (٤١٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية رقم (١٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري ( ۱۹۲/٤) برقم (۲۰۰۱) .

وقال: (لقد شهدت في دار عبدالله بن جُدعان حلفاً ما أحب أن لي به حُمْر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت) (١)

وروى الإمسام أحمسد أن الرسول ﷺ قال : (شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وأين أنكثه ) (٢)

فلما أن الظلم تأباه النفوس المستقيمة وأصحاب الشيم الخلقية الكريمة، فإن رسول ﷺ يشيد بذلك الحلف الذي انعقدت مراسمه في الجاهلية، موضحاً لو أنه دعى إليه في الإسلام لأجاب ولم يدفعه شنآن الجاهلية أن ينكر ذلك العمل الأخلاقي النبيل، بل أشاد به وبحضوره ﷺ وقد كان غلاماً، وإن حضور الرسول ﷺ لذلك الحلف وهو غلام رسَّخ في ذهنه تلك الصورة الخلقية الرائعة من الـــتكاتف والتعاضــــد لنصرة المظلوم ورد مظلمته إليه، وهذا يؤكد تربوياً أهمية اشـــتراك الأبــناء في المناســبات التي تحوي مكارم الأخلاق لترتسم صورتما في ذاكرهم، فيرتسمون خطوطها، كما أن مشاركة الصغير وحضوره في ذلك لا يسنقص مسن قدر المناسبة وأهميتها، بل إن فيها تدريب وإذكاء للجذوة الخلقية، والتعليمية ، وفيه من الفوائد أن المال في المفاضلة النبوية مرجوح أمام كفة مكارم الأخلاق والأفعال النبيلة ، وتحقيق الخير للمجتمعات ، وأن رفع الظلم عن الناس مقصد من مقاصد الإسلام وهديه ، وأن فوات المال بحصول مكارم الأخلاق ورفع الظلم عن الناس لا يعتبر خسارة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم مما يفيد أهمية العناية بالقيم الخلقية وتقديمها على القيم المادية ، وأن تحصيل حقوق الآخــرين مقـــدم على تحصيل المكاسب المالية ، وأن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مقصد اجتماعي في المنهج الإسلامي .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، السيرة النبوية ( ١٤١/١) .

<sup>(</sup>١٩٠/١) .

# الزواج بخديجة:

فهذا الرسول الشهرة والأسوة حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، يتزوج في شبابه وعمره خمس وعشرون سنة ولم يتأخر عن هذا السن، وهو الذي قال بعد بعثته موجها الشباب (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (٢)

ثم إنه على أن الزواج بخديجة صاحبة الخلال الفاضلة، مع ألها أكبر مسنه سناً، حيث كانت تسمى في الجاهلية : الطاهرة (٣) ، فقد حباها الله تعالى وفرة العقل والمال، وكانت من أحب نسائه إليه، لما كان منها من الفضل والسبق للخير وللإسلام، وهي العطوفة الحنونة على زوجها يوم جاءها بعد نزول الوحي إلىه خائفاً يقول دُثّروني دُثّروني، فكانت الزوجة الحانية الرفيقة بزوجها، فقالت له : (كلا والله ما يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم وتحمل الكسل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق ) (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، فتح الباري، (۱۳٤/۷)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳/۵۰۷) برقم (٥٠٦٦)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ، فتح الباري، (۱۳٤/۷)

<sup>(</sup>۱) البخاري ، (۱/ ۱۵ ـــ ۱۵) برقم (۳)

فها هي الزوجة التي تعكس الأغوذج التربوي الرائع في تعاملها مسع زوجها؛ مُذكّرة له بما هو عليه من الخلق الجميل الرفيع، فترفع من قدره، ومن قوته النفسية، فأثنى الله تعالى عليها من فوق سبع سماوات؛ وبشّرها بقصر في الجنة، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (ما غرت على المسرأة مسا غرت على حديجة من كثرة ذكر الرسول على إياها قالت : وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل س أو جبريل عليه السلام لله يبشرها ببيت في الجنة من قصب )(1)

وهكذا تضرب لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المثل في الأمانة حتى محسن تغسار منها، فلم تمنعها غيرتها من ذكر مناقب أم المؤمنين خديجة رضي الله عسنها، من كثرة ثناء رسول الله على عليها وذكرها، ومما وعدها ربها به من قصر في الجنة، فطهرت رضي الله عنها من الحسد، وهذا ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة، فلا تتجاوز بغيرتها الفطرية إلى رد الحق وعدم قبوله، أو التعنيف، أو تضييع الحقوق، أو هضم حقوق الأخريات من زوجات الزوج، فحقاً إلها لمدرسة تربوية شامخة بأحداثها الرائعة الفذة.

ومن أحداث هذا الزواج المبارك أن الإنسان الصالح يعينه الله ويهيئ له السزوجة الصالحة، وكذلك المرأة الصالحة يهيئ الله لها الزوج الصالح، فقد كان يسمى في الجاهلية بالأمين لأمانته وتسمى خديجة بنت خويلد بالطاهرة، فوفق الله تعالى بيسنهما، وهذه إشارة إلى كل شاب وشابة أن يُقْبلا على الله تعالى في طاعة وتقوى؛ حتى يهيئ الله لهما من يماثلهما، وأما ما يحدث من خلاف لذلك فقد يكون من باب عدم حسن التدبير والاختيار، فقد يكون من باب عدم حسن التدبير والاختيار، التي يلزم مراعاتها في التطبيقات العملية للحياة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۲۸۱۷) برقم (۳۸۱۷) .

### بناء الكعبة:

بعد بناء إبراهيم وابنه إسماعيل للكعبة المشرَّفة، وبمرور السنون والأعدوام، رأت قريش إعادة بناء الكعبة بعد تمدمها، قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله على خساً وثلاثين سنة، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمُّون بذلك ليُسقِّفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضماً فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها" (1)

لقد تطلعت قريش لأمر عظيم وهو إعادة ما ارتفع من بناء الكعبة ، وخافت وهابت الأمر العظيم، وما قصة ابرهة الحبشي عنهم ببعيد، عندما أرادوا هدمها واجتثاثها فأرسل الله تعالى عليه وعلى جنده طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سحيّل، وقد أنزل الله قصتها في كتابه العزيز في أَلَد تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ مِنْ اللهِ يَعْمَلُ كَيْدُورُ فِي تَضْلِيلِ فِي وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ فِي تَرْمِيهِم بِعَجَارُةِ بِن سِجِيلِ فِي أَلَدُ بَعَمَلُ كَيْدُورُ فِي تَضْلِيلِ فِي وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ فِي تَرْمِيهِم بِعَارُةِ بِن سِجِيلِ فِي فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَلْمُهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، السيرة النبوية (٢٤/١–٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ، (٢/٥٢٥) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة الفيل .

أتاكم الأمين، فشرف الأمانة عظيم والتخلق به أمر عظيم، تربى عليه ﷺ منذ نعومة أظفاره؛ فلم تُعرَف عنه خيانة ﷺ بل غُرِف عنه فضائل الأخلاق مجتمعة فيه، فأخمد الله تعالى على يديه فتنة قد تكون بسبب اختلاف قريش في رفع الحجر الأسود، وسدد الله تعالى رأيه ووفقه في فكرة وضع الحجر في ثوب لترفعه بطون قريش معه ﷺ، ليضعه هو بنفسه في مكانه، وبالرغم من إنكاره لأعمال الجاهلية الفاسدة؛ وعدم مشاركة قومه فيها إلا أنه يشارك في كل عمل نبيل شريف.

فلم يكن رسول الله ﷺ أكبرهم سناً، ولكن خلقه الكريم وطباعه الرفيعة تسرفع من قدره ومكانته عند قومه ومجتمعه، ليكون هو الحكم الفصل في قضية تُعتَـبر من أكبر القضايا الدينية والاجتماعية، فهكذا يرسم لنا رسول الله ﷺ قبل بعثـته الشخصية الرفيعة الحكيمة التي تضع الأمور في نصابها دون تمويل أو تضعيف للمواقف، فها هي صورة الشاب في شبابه وهي في أحسنها وأكملهاﷺ.

ويفيد هذا أن نهج الاستقامة، والتخلق بأخلاق الإسلام؛ تصنع لصاحبها مكانة ومنـــزلة لا يمكن أن يحققها بالدينار والدرهم.







# البعثة النبوية

لقد جاءت البشارات ببعثته ﷺ على لسان الأنبياء، قال الله تعالى ﴿ وَإِذَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ وَإِذَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَبَّنُ مَرْيَمَ مَنْبَنِ إِسْرَهُ مِلَ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَئَةِ وَمُبَشِّرًا مِرَسُولِ يَأْقِ مَالَ عِسْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وأما في التوراة والإنجيل فقد وقع التحريف فيها، وحُذِف منها التصريح باسم محمد الله إلا تسوراة السامرة، وإنجيل برنابا، الذي كان موجوداً قبل الإسلام، وحرمت الكنيسة تداوله في آخر القرن الخامس الميلادي (٢)

وفي قصة سلمان الفارسي بخروجه من بلاده فارس إلى بلاد الشام بحثاً عسن الديسن الحق دليل على ذلك. حيث وصل في سفره إلى أسقف النصارى، وأخذ يسرحل بوصاية من أسقف لآخر حتى وصل إلى أحدهم، فعندما حضرته الوفة، قال له سلمان: إلى من توصي بي ؟ فقال: أي بني ! والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكن قد أضلك زمان نبي، يُبعث من الحرم، مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة، ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى بين كتفه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل. (٣)

وفي هـــذا دلــيل على حسد اليهود وكرههم لغيرهم، وخاصة العرب، ومكــرهم وإخفائهم للحقائق وعدم أمانتهم، مما يؤكد أهمية أخذ الحيطة والحذر منهم، ومن أعمالهم ومكرهم، وقد قال الله تعالى عنهم ﴿ فَوَنِ أَمْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدّوه إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَاكِ بِأَنّهُمُ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدّوه إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَاكِ بِأَنّهُمُ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدّوه إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَاكِ بِأَنّهُمُ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَنُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الصف: آية رقم (٦).

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمري ، السيرة النبوية الصحيحة، ص (١١٨ ــــــ١٢٨) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء (١/٥٠٥ ــــــ٩٠٠ ) وابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٨/١ ـــــ ٢٣٣).

<sup>(</sup>t) سورة آل عمران ، آية رقم (٧٥) .

وقد أعطانا سلمان الفارسي القدوة الجادة الباحثة عن الحق، وتحمل عناء السفر والغربة وما فيها من كربات؛ رغبة في الدين الحق الذي يرضى الله به عن عبده، وبَذَلَ في ذلك الغالي والنفيس، وعرَّض نفسه للأخطار والمهالك، ولكن هان ذلك في سبيل طاعة ربه عز وجل، فكيف بمن وصله الدين وهو على فراش أهله وثرى بلده ؟ وبالرغم من ذلك لا يُحَفِّز نفسه على التمسك بأهداف دينه وواجباته وفرائضه، ويتحلى بسننه العطرة. ففئتان لا تلتقيان سلمان الفارسي الجاهل ببعثته في فيبحث عن الحقيقة، واليهود الذين عرفوا الحقيقة ويهربون منها، بل ويضلون الناس وينحرفون بهم عن الحقيقة، فذلك مثل الذي يقعد على دروب الخير ليصد الناس عنها بالكلمة والحرف والقرطاس والقلم، فيسعى وأمثاله إلى إلباع أهوائهم ورغباهم ونزواهم، ومثل الذي يبحث عن الحق ويسعى لمعرفته.

ولئن كان سلمان الفارسي يضرب بذلك مثلاً رائعاً، فإن هناك من عرف حقيقة مبعثه على ويأمل أن يدركها ويدخل في الإسلام عند حدوثها، ومن أولئك زيد بن عمرو بن نفيل، حيث يقول عامر بن ربيعة، قال سمعت زيد بن عمر بن نفيل يقول : أنا أنتظر نبياً من بني إسماعيل ثم من بني عبدالمطلب، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فأقرئه مني السلام، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك (١).

فمعرفة الحقيقة توجب على العاقل التصديق بها، واتباع الحق وعدم التعالي على الخالق سبحانه وتعالى، ونبذ الحسد وتطهير النفس منه، لأنه المانع من الانقياد للحق والإذعان له، فكم غابت عن الحساد منافع ومصالح كانوا منها قريبين، فبَعُدَت عنهم كبعد المشرقين للحسد والكبر الذي يعتلي بعض النفوس.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ، الطبقات ، (۱۲۱/۱) .

وأول مسا بُسدى برسول الله ﷺ من الوحى كما قالت عائشة رضى الله عسنها ( الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم خُبِّبَ إليه الخلاء، وكان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه \_ أي يتعبد \_ الليالي ذوات العدد قبل أن ينــزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الْمَلَك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذي فعطّني حتى بلغ منى الجَهْدَ، ثم أرسلنى؛ فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذبي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: مسا أنا بقارئ، فأخذي فقطني الثالثة، ثم أرسلني فقال (اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم) فرجع بما رسول الله ﷺ يسرجف فــؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، فقال: زملوين زملزين. فَزَمَّلُوه؛ حتى ذهب عنه الرَّوْع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حشيت عــلى نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يُخْزيكَ الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمـــل الكـــل، وتكســب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خدیجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی ـ ابن عم خديجة ــ وكان امرءًا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب مــن الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت له خديجة: يا ابن عمِّ اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فَأَحْسِبُرُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبْرُ مَا رَأَى، فقالَ له وَرَقَةً: هذا الناموس الذي نَزَّلَ الله على موسى، ياليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً إذ يُخْرِجُكَ قومُك، فقال رسول الله ﷺ أو مخرجي هم ؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يُدْركْــني يومُـــكَ أنصـــرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري ، (۱٤/۱-۱٥) برقم ( ٣) .

ومن الفوائد والدلالات التربوية والدعوية والاجتماعية من مقدمات بعثمة المسية الإعداد والتهيئة والتدرج وعدم الاستعجال، فالله سبحانه وتعالى القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، يهيئ محمداً الله للنبوة أربعين سنة، برعايته الخاصة من حادثة شق الصدر وكفالته ورعايته يتيماً، وتجنيبه وحفظه من عبادة الأصنام، وإنزال محبته في قلب جده عبد المطلب وعمه أبي طالب حتى إلهم ليرعونه رعاية تفوق رعاية الآباء لأبنائهم، فهذه التهيئة الطويلة في حساب الخلق من الخالق القادر على كل شيء، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تعطينا أهمية الأخذ بهذا المبدأ العظيم في قضايا الدعوة والتربية والإدارة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية؛ وفي كل أمر من الأمور.

ف الوالد الذي يريد صلاح الابن عندما يحتاج إلى صلاحه دون سابق تربية وهميئة لتلك الحاجة، فإنه يخالف سنن الله الاجتماعية التي يلزم أن يأخذ بما حتى تستقيم أمور أبنائه، فيجدهم حيث أراد وأحب.

وكذلك المدير الإداري الذي يريد موظفاً جيِّداً في عمله حال ظهور الحاجــة إلــيه في أمر من الأمور الإدارية؛ دون إعداد وقميئة لذلك الأمر الذي سيؤول إليه؛ هو ضرب من التمنى المخالف لحقيقة البناء الإداري.

وكذلك الداعية الذي يريد استصلاح الأمة من كلمة يقولها أو خطبة أو عِلمَة فَوَلَمُ الله الصلاح من عِلمَة خُطَسب على المنابر يلقيها، دون إدراك لعملية التهيئة لذلك الصلاح من خلال مفاتيحه الأولى، التي ينصلح بها الإنسان، وهي التعليم والوعظ في تدرج، لأن الْخُطَسبَ العاطفية تحفّز ولا تُعَلّم، والعلم يعلم الإنسان؛ ولكنه يحتاج إلى الموعظة والخطبة المحفزة، فمفاتيح الدعوة: التعليم والوعظ، فهما خطّان متلازمان لا يغني أحدهما عن الآخر.

ف الله سبحانه وتعالى عندما حرَّم الخمر هيأ الأمة لذلك الأمر، لألها اعستادته وأصبح جزءً من طعامها وشراها في الجاهلية، فأنزل الله تعالى تنويها في قوله تعالى ﴿ وَمِن نَمَرَتِ النَّخِلِ وَالأَغَسُ نَنَعِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرَزَقًا حَمَنًا ﴾ (() ، ثم التهيئة الثانسية في قوله تعالى ﴿ فَيَمَنُونَكَ عَنِ الْخَدِ وَالْمَيْسِ فَلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُما آخَيْرُ مِن نَفِيهِما ﴾ (() ثم التهيئة الثالثة في قوله تعالى ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعَرَبُوا المَمَكَزَة وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (() ثم بعد هذه التهيئة المتدرِّجة يسنزل التحريم في قوله تعالى ﴿ يَائِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّيْرُ وَالنَّالُ وَحَلَّ مَنْ فَي قوله تعالى ﴿ يَائِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

فكل أمر يحتاج إلى تميئة وإعداد هيَّاه الله تعالى لنتعلم كيف نعالج وكيف نربى وكيف ندعوا.

فالتهيئة قد تكون في الأمر الجزئي؛ كتحريم الخمر، وقد تكون في الأمر العام؛ كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصَّل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحسرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً…)(٥).

ولذلك فإن الزوج الذي يريد من زوجته أن تكون مربية قديرة وجديرة بتربية الأبيناء على منهج الله تعالى، يبدأ في إعدادها وقيئتها أولاً: من خلال حسن الاختيار، ثم توجيهها ونصحها وتعويدها على خصال الخير؛ وتعليمها ما تحتاج إليه من مفاهيم تربوية وعملية؛ حتى تصبح فيما بعد أماً صالحة لتربي أبناء

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ، آية رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية رقم (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية رقم (٩٠).

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ، (٣٤٠/٣) برقم (٩٩٣).

صالحين، وكذلك من يريد أن تكون زوجته عفيفة، حافظة لحقوق زوجها في كل أمر، يلزمه أن يهيئها لذلك، قبل أن يلومها، من خلال تعاهدها بالنصح والإرشاد والتوجيه بأساليب التربية النبوية التي تحبب في المرأة النصيحة والاتباع، وليس النفرة والعصيان، والزهد في الخير. فالتهيئة سنة شرعية يجب مراعاتها. وينسحب هذا على أمور الحياة المماثلة.

وأول ما نزل عليه على قوله تعالى ﴿ أَفَرَا بِاسِر مَيْكَ اللَّذِى عَلَقَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ﴿ أَفَرا بِاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

كما تعلمنا هذه الآية أن مفتاح هذا العلم هو القراءة؛ وما يلزم لذلك مسن معرفة الحرف والكلمة والكتابة، ومايتطلبه ذلك من الأدب مع المعلم حتى يعلمك ما تحتاج إليه، ويُغدِق عليك من معارفه، كما علمتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي تتكلم بلطف وأدب مع ورقة بن نوفل، لتهيئه على أن يعلمها أمر زوجها وهي تتكلم بلطف وأدب مع من إبن أخيك) فقالت له:يا ابن عم إسمع من إبن أخيك) فقالت له:يا ابن عم، وهذه حقيقة، ثم قالت له: إسمع من ابن أخيك، وهو يجتمع مع النبي في في جدّه قصي، فأرادت بذلك الأدب أن يتأهب لسماع كلام النبي في وذلك أبلغ في التعليم (٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة العلق ، آية رقم (۱).

۲ ابن حجر، فتح الباري (۲٤/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق ، (۲۰/۱).

وإن شدة نزول الوحي عليه ﷺ تعلمنا شدة العلم وحاجته إلى الصبر، وكذلك الدعوة إلى الله تعالى؛ فإلها تحتاج من الداعية أن يصبر على الأخذ بأدواتها التي من أبرزها تعلم العلم.

وبعد انقطاع الوحي مدة لم تدم طويلاً تتابع بعد ذلك نزول الوحي على رسول الله على مدة بعثته.

<sup>(</sup>۱) اليخاري (۱/٥/۱) برقم (٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱/۱) برقم (٥)

فقد كان الله تواقاً لكلام ربه تبارك وتعالى؛ فيحرك لسانه رغبة في حفظه، وخشية أن يتفلت منه كلام رب العالمين، فيعلمه سبحانه وتعالى ما ينبغي عليه إزاء ذلك من الاستماع، ووعده بأنه آمِنْ مِنْ تفلته بالنسيان أو بغيره، الأمر السذي يجب أن يكون عليه المتعلم للعلم؛ خاصة لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه المناخذ ذلك بقوة ومحبة ورغبة في إتقانه، وهي عوامل أساسية في حفظ العلم وإتقانه. ومكانها قلبي لا جهد فيه، غير أنها تحفز عملية التعلم، ثم بعد ذلك الاستماع والفهم لإدراك المعلوم من العلم، كما أنه لا يمكن للمرء في الغالب أن يفهم ويحفظ في لحظة إعطاء الدرس، أو العلم من المعلم، بل عليه أن يفهم ويُدرك ما يُقال له حال الدرس، ثم بعد تمامه يحفظه.

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ﷺ أجود السناس، وكان أجودُ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل لسيلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح الشرسلة ) (() ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قيل عن الحكمة من مدارسة جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ القرآن الكريم: أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينسبغي (۲) وفي هذا إشارة إلى أثر مدارسة القرآن الكريم على الغنى النفسي السذي ينعكس على جوارح الإنسان وتصرفاته ونظرته للدنيا وما فيها من مال ومكاسب، وأن في مدارسة القرآن الكريم ما يدفع الشح عن الإنسان، ويربي فيه العطاء والكرم والجدود، وكما قال ابن حجر: مجموع ما ذكر من الوقت العطاء والكرم والجدود، وكما المزيد في الجود. (٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦/۱) برقم (٦)

<sup>(</sup>۲) ابن حمحر، فتح الباري (۳۱/۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۳۱/۱)

ومن فوائد الحديث: الحث على الجود في كل وقت، والزيادة عليها في رمضان، وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان الْمَزُورُ لا يكرهه، واستحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان (١)

وفيه من الفوائد أن المدارسة لا تكون من فرد واحد فقط، وإنما تكون بسين السنين فأكثر، وأن تكون للقرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وفيه أهمية الحسرص والمتابعة لمن وفقه الله لحفظ القرآن الكريم خاصة. فهذا رسول الله السني تكفيل له ربه بحفظه وجَمَعَهُ له في صدره يدارسه جبريل القرآن الكريم، فمسن بساب أولى أن يقسوم بذلك أفراد الأمة؛ ولا سيما أهل العلم والصلاح، وخاصة الحفاظ حفظنا الله تعالى وإياهم.

## مرحلة الدعوة السرية:

إن الله تعالى الآمر بما شاء والذي أذعنت له الخلائق، وإذا أراد شيئاً قال لله: كن فيكون، لم يأمر نبيه على بدعوة قومه إلا بعد ثلاث سنين من بعثته على فيتهيأ له الأمر وتتهيأ له القاعدة الأساسية المكونة من رسول رب العالمين الذي تفاجًا بنزول الوحي وهابه، وقال: زملوني زملوني، وليعتاد الأمر الذي لم يكن له معرفة به من قبل، فتتهيأ له نفسه، وتتهيأ له قُواه ومشاعره بالتضحية والتولي

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۱/۳)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٨٨/١)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة الحجر، آية رقم (٩٤)

عن الراحة إلى المجاهدة في كل جوانبها ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلْمُدَّرِّ ثُوَ فَأَنْذِرُ ۗ فَكُرُ فَأَنْذِرُ ۗ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ثُلِي وَلِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿ وَاللَّهِ مَا فَأَهْ جُرُ اللَّهِ فَكَا لَمُنْ تَسْتَكُمِرُ ۗ وَالرُّجْزَ فَأَهْ جُرُ اللَّهِ فَكَا نَمْنُن تَسْتَكُمِرُ ۗ وَالرُّجْزَ فَأَهْ جُرُ اللَّهِ فَاصْدِرَ فِي ﴿ ()

قضايا كبيرة وعالية لا بد أن يستوعبها النبي الأمي من ترك التدثر إلى الإنـــذار، وتكــبير الله تعالى قولاً وعملاً، وتطهير الذات ظاهراً وباطناً، وإعلان التوحــيد الخالص الذي يقتضي رفض عبادة كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، مع عدم التمنن على من يُحسن إليهم ، والصبر على ذلك.

وياني بعد تلك القاعدة وجود الأعوان المخلصين الذين تتقوى بمم الدعوة، لتنتقل من السرية إلى العلنية، حيث دخل في الإسلام أولاً: زوجته خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب ومولاه زيد بن حارثة، وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبهذه الكوكبة الأخيار بدأ ينتشر الإسلام، ويدخل فيه خلق آخر خفية.

إنها مرحلة التكوين التي تنطلق من تربية الفئة القليلة التربية التي تغرس لديهم حسب التضحية، من أجل كلمة الله تعالى، ونُصْرة دينه ونبيه، بالتي هي أحسن، فلم يأمر الله تعالى نبيه بمقاتلة قومه والهجوم عليهم بالكلمة أو العتاد، وإنما بالحكمة المشتملة على اللطف والصبر على الأذى وتحمله، لأن الهدف ليس هسو تحقيق الرفعة عليهم، بل رحمتهم والشفقة عليهم من نار جهنم؛ وحب الخير لهم بدخول هذا الدين الذي به يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة.

لأن السذي يدعسو أو يربي وهو يرجو الرفعة لنفسه والانتصار على الناس؛ يكون تفكسيره مُنْصَسبُ على استخدام الأساليب التي تحقق ذلك؛ ومنها استخدام القوة بأنواعها؛ واستضماف المقسابل؛ بينما الذي يدعو خوفاً على الناس ورحمة بمم وشفقة عليهم

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: آية رقم (١-٧)

فإنسه يتلطف بحم كما تتلطف الأم بابنها ليأكل أو ينسام، أو يقضي حاجسة من حوائجسه، فالطفيل عندما دعا قومه وجد منهم صدوداً، فطلب من الرسول على أن يدعسو عليهم، ولكنه على دعا لهم فقال (اللهم اهد دوساً وائت بحم )(ا) نتيجة شفقته على ومحبته لإنقاذ الناس من الكفر وما يتبعه من العذاب المهين، قال تعالى عن منهج رسوله على فَيِما رَحْمَةِ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا عَلَيْ عَنْ منهج رسوله على فَيْما رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا عَلَيْ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا عَلَيْ اللّهِ لَهُ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا عَلَيْ اللّهِ لَيْ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا اللّهِ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا اللّهُ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا اللّهُ اللّهِ لَيْ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَقَ كُنتَ فَظًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِنتَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا ينطبق على الرجل في أهله، والرجل في مهنته وعمله، والإداري في إدارته، والرئيس في رئاسته، والصديق بين أصدقائه، فإذا كان الواحد منهم يريد الانتصار لذاته؛ جرياً وراء حظوظ النفس والهوى؛ غير مدرك الأهداف الإسلام وغايسته ولمنهج المصطفى وغير عارف بمنهج الله تعالى الذي أراد أن يسلكه كل أحد في ميدان التعامل، فإن عاقبة أمره خسراناً.

فالسرجل الذي يريد أن يحقق انتصاراً لنفسه في منسزله من خلال فرض الآراء والإرادات دون اكستراث لحسالات النفس الإنسانية وما جبلت عليه؛ وتفاوت العقول والأفهام، وتباين ما اعتاده الإنسان في حياته من سلوكيات، فإنه غالسباً ما يفشل في إدارة منسزله، خاصة إذا واجه من لا يطيع إلا على بصيرة ومعرفة.

وكذا السرجل في إدارته سواء أكان رئيساً أو مرؤوساً، يلزمه معرفة المنهجية النبوية في التغيير وفق سنن الله الاجتماعية، فيلزم التأمل والنظر والتهيئة النفسية والاجتماعية لما يُريد أن يُحدثه من تحسين إداري، وأن يستخدم قوة السلطة في رحمة وشفقة على العمل والعامل. لا على العمل دون العامل.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۲) برقم (۲۹۳۷)

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: آية رقم (۱۵۹)

وكذا الصديق في دائرة صداقته، لا يكن ذلك الرجل الذي يهدف من الصداقة الاستحواذ على العقول والقلوب بقوة النفوذ، بل لابد من مراعاة الأحداق والطباع وحالات النفس البشرية، وما يعتريها من تقلب، وما جُبلت على هو يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ فَيُ فَرَ فَأَذِرً على على على النوام الإنسان بما جاء في قوله تعالى هو يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِرُ فَي وَلَا تَعْنَن وَيَابَكَ فَطَهِر فَي وَالرَّحْرَ فَأَهْجُرُ فَي وَلَا تَعْنَن وَيَابَكَ فَطَهِر فَي وَالرُّحْرَ فَأَهْجُرُ فَي وَلَا تَعْنَن وَيَابَكَ فَطَهِر فَي وَالرُّحْرَ فَأَهْجُرُ فَي وَلَا تَعْنَن وَيَابَكَ فَطَهِر فَي وَالرُّحْرَ فَأَهْجُرُ فَي وَلَا تَعْنَن وَيَابَكَ فَطَهِر فَي وَالرَّحْرَ فَأَهْجُرُ فَي وَلَا تَعْنَن

فإذا كان سياق الآية مخاطبة النبي الله للجهر بالدعوة مع الاتصاف بتلك الصفات الواردة في الآية الكريمة، فإن هذا منهج قرآني رباني يلزم المسلم الالتزام به، ولا سيما أهل العلم، لأنهم ورثة الأنبياء، وكذا عامة الناس، فإنهم دعاة في داخل منازلهم، وبين أصدقائهم، بقدر ما عندهم من العلم.

وهــذه الصــفات الـــي تضمنتها الآية أساس في نجاح المربي والداعية والإداري والصــديق والرئــيس والمدير. بل أساس لنجاح الإنسان؛ أياً كانت دائرته التي هو فيها.

ف الإنذار عن الشر وما يؤل بالإنسان إليه أمر مطلوب من الأب في من الأب في من العامل في عمله، والمدير في إدارته، والصديق بين أصدقائه، ولا تستقيم أمور الجماعة المسلمة إلا بعملية الإنذار الدائمة المستمرة، التي لا تتوقف ما سار الإنسان وسعى، لأنه معرض للخطأ والغلط. والنصح أمر لا ينفك عنه أمر هذه الأمة على مستوى الأفراد والجماعات.

وتعظيم الرب جلَّ جلاله من لوازم العبودية له سبحانه وتعالى على خلقه، وإذا عظَّم المربي والداعية والإداري والصديق ربه عز وجل أثر ذلك في سلوكه وفي تعامله مع من يتعايش معهم، فإجلال الرب وتكبيره يدفعه إلى أن لا

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: آية رقم (١-٧)

يتعاظم على الناس، فالله هو الأكبر. كما يدفعه ذلك إلى تعظيم الرب فيما يقوم به من توجيه وإرشاد وإصدار أوامر، وتفويض صلاحيات، ومنح سلطات، في عيرف أنه مسؤول أمام الرب العظيم سبحانه وتعالى؛ الذي له الكبرياء في السماء والأرض، فإن استشعار (الله أكبر) في قلب المسلم تُعلمه دروس لا يستوعبها هذا الكتاب.

وتطهير الثياب في الآية الكريمة كما قال بعض أهل العلم، قد يقصد بما أعماله كلها، بتطهيرها وتخليصها، والنصح بما، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيستها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات، من شر ورياء ونفاق وعُجب وتكسير وغفلسة وغير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته، ويدخل في ذلك تطهير الثياب. (1)

وتطهير الثياب والنفس من الدنس والأرجاس والأحقاد والكبر والحسد ومنكرات الأخلاق أساس قوي في قبول توجيه المربي والداعية والمدير والمدرس، والزوج والأب، لأن النفس لا تتعلق بنصح الناصح إلا إذا كان أهلاً لذلك، ولا يكون الإنسان أهلاً لذلك إلا إذا كان طاهراً في عبادته من الشرك، وفي أخلاقه من الرذائل، وفي ملابسه من النجاسات والأقذار، فلا يرى العاقل قبولاً للتوجيه ممن عري من تلك الصفات، وهذا ليس خاص بالدعاة، بل لكل فرد في أي موقع كان من خارطة التعامل الواسعة.

وكذا يلزم أولئك المؤثرين وغيرهم من الناس هجر المطلات الماطلات مسن الأوثان وكل ما يُتعلَّق به من غير الله تعالى، فالذي يتعلق بالمخلوقين دون الخسالق يظل منكسر الفؤاد لهم، يرضى برضاهم ويسخط بسخطهم، فتستحوذ عليه الأوهام والاضطرابات النفسية، نتيجة تعلقه بالمخلوق، فيرجو من المخلوق تحقيق الآمال ودفع الشرور والمضرات، ولا شك أن من أخذ هذه الصفة أو

<sup>(1)</sup> السعدى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٣٣١/٥)

بشيء منها ضعفت عزيمته، وقلت حيلته، ووهن تدبيره وتفكيره، وبالتالي كيف تُقـــبل توجـــيهاته الإدارية أو التربوية أو التعليمية أو الأسرية ؟ وهو الضعيف المنكسر أمام الضعفاء من الناس.

وإن السبعد عن التمنن بما أسدى إلى الناس من معروف وإحسان، يُعتبر مسن مطالع عوامل التأثير، ومحبة الناس له، لأن من يتفضل على الناس بالخير والجساه، ثم يَمُنُ عليهم بما صنع من معروف على سبيل التقريع، أو على سبيل التفضل عليهم؛ فسإلهم يزهدون في معروفه، ويحملون له الحقد، والكراهية والبغضاء، وبالتالي لا يستجيبون له، ولا يتفاعلون مع توجيهاته، مهما بلغت من الصواب، لأن النفوس البشرية الفاضلة ترفض هذا السلوك وتأباه.

فإذا وجه المدير أو المربي أو الإداري أو الصديق أو الداعية المتصف بالنه، فلن يجد لتوجيهه أبواباً مفتوحة ونوافذ مُشَرَّعة، فضلاً عن هي الله تعالى عن هذا السلوك، قال تعالى على الذين يُنفِقُونَ أُمَّواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلا أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ لَيْنَ هُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ لَيْنَ هُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ لَيْنَ هُمْ أَجُرُهُمْ عَندَ وَكِهِمْ عَندَ وَلا هُوفُ مَعْ فِرَةً خَيْلُ مِن عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ لَيْنَ عَلَيْهُمْ أَجُرُهُمْ عَندَ وَلا هُولَا هُولًا كُولا عَنوا لا هُمْ يَحْزَنُونَ لَيْنَ عَلَيْهُمْ وَلَا لا مَن عَلَيْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ وَاللّهُ عَنِي كُمْ يَعْرُونَ وَمَعْفِرَةً خَيْلُ مِن اللهُ عَنْ عَلِيمُ لَا اللهِ اللهُ عَن عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَ وَاللّهُ عَنْ كُولِكُمْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَاللّهُ عَنْ مُن اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

ثم مسن أقسوى مسا يتقوى بسه الناجسح من المربين والمعلمين والموظفين والأصدقاء، وأصحاب المهن والأعمال هسو الصبر؛ الذي تكفل الله تعسالى بثوابه؛ في بشارة منه سبحانه تبارك وتعالى، حيث قال جلَّ جلاله في كتابه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية رقم (٢٦٢-٢٦٤)

الكريم ﴿ وَيَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا آمَسَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَالِنَّا إلَيْهِ رَجِعُونَا ﴿ (١)

فالصديق الذي يصبر على جفوة الأصدقاء وزلاقم يوفقه الله تعالى، بل وتنغرس له محبة في قلوب أصدقائه، وكذا المدير الذي يصبر على موظفيه وأعباء عمله، سيجد لذلك فرجاً وتدبيراً، وكذا الداعية والمربي، والرجل في بيته، والمرأة في دارها، والمدرس في فصله، والطالب مع معلميه ومدرسيه.

## إسلام الجن:

لقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم السُهب كما جاء في الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (انطلق النبي على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حلل بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغالرها؛ فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تمامة إلى الناجي على وهسو بسنخلة عامدين إلى سوق عكاظ؛ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: (يا قومنا إنا سمعنا قرآنا خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: (يا قومنا إنا سمعنا قرآنا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية رقم (١٥٥-١٥٧)

عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) فأنزل الله على نبيه ﷺ (قل أوحى إليَّ وإنما أوحى إليه قولُ الجن (١)

والجن كما قال تعالى عنهم في وصفهم لأنفسهم ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلْلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ فَهُ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فلقد كان مبعثه ﷺ حدثاً وتغيراً كبيراً على الجن الذين قد شملتهم رسالة رسول الله ﷺ فقسد كانوا يسترقون السمع، وأصبحوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام يُرْمُون بالشهب الشديدة، فلا يستطيعون السمع إلى حبر السماء، فهذا حدث عظيم، ونبأ جسيم، فقالوا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَسَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

فاستشعرت الجن هذا الأمر العظيم والجسيم، فأرسلوا مراسيلهم يجوبون الدني لمعسرفة هذا الخبر العظيم، فوجدوا أن محمداً ﷺ قد بُعِث للإنس والجن، واستمعوا للقرآن العظيم، فعادوا إلى قومهم منذرينهم ومبشرينهم بما وجدوا من الحق والخير الذي جاء به ﷺ.

ولئن تأثرت الجن بهذا القرآن العظيم، وبهذه الرسالة العظيمة، وبهذا النبي الأمي الذي ما عُرف عنه عيب يُعاب به قبل البعثة، فإنه لجدير بالإنسان أن يتعظ بذلك، ويستعظم بعثته ورسالته وما أنزل عليه، فليست الجن بأحسن حالاً مسنه. ولئن تفرقت الجن للبحث عن هذا الأمر العظيم، فإنه قد جاء لأرجاء المعمورة بدون عناء من الإنس، وبالتالي ليست الجن بأحسن حالاً منهم. ولئن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۰۱<u>–۲</u>۰۱۱) برقم (۷۷۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة الجن: آية رقم (۱۱)

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير (١٠٦/٨)

<sup>(</sup>۱۰) سورة الجن : آية رقم (۱۰)

تفرقت الجن طرائق قددا، فليحذر الإنسان من هذا المسلك الشيطاني، والاختتلاف والخروج عن النهج القويم، وليدرك أن هذا المسلك الْقِدَدِي هو مسلك شيطانى، قد عرفته الجن وسلكته.

كما أن شمولية الجن بهذه الرسالة العظيمة آية وعلامة ودليل بأنها رسالة شاملة للخير كله، فهو دين الله الحق العظيم.

وكما أن الجن بحثت عن الحقيقية، فإنه لجدير بالإنسان أن يبحث عن الحق ويتثبت؛ ويثبت عليه، فليست الجن بأحسن حالاً منه.

### الجهر بالدعوة:

بعد مضي ثلاث سنين من الدعوة سراً، أمر الله تبارك وتعالى نبيه بأن يَصْدَع بحدا الأمر، معلناً إياه على رؤس الأشهاد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) خرج رسول الله على حتى صَعِدَ إلى الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا ؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تباً لك، ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام. فنزلت (تبت يدا أبي لهب وتب)(1)

فبهذه الآية العظيمة التي في مطلع الحديث تتأكد الأهمية العظيمة للتدرج والتهيئة في جوانب الحياة، وأن ثمرة الجهد البشري لا تتحقق في يوم وليلة على الغالب، بسل تحتاج إلى الوقت الذي يُنْضِجُها؛ والجهد الذي يقوي مفاصلها، ويَشُدُ عضدها، وهكذا يكون الداعية، وطالب الأرباح، والمعلم، والمربي، والإداري، والسياسي.

وهمـــذه الآيـــة العظيمة وهذا النداء النبوي يُعلن رسول الله ﷺ أن الفئة المستضــعفة والمتســـترة بدين الله تعالى، قد أخذت منها التربية النبوية مأخذها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۳/۳) برقم (٤٩٧١)

القسوي، السذي سيمكنها بإذن الله تعالى وتوفيقه بأن تصدع بهذا الأمر العظيم، الذي سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها.

وللمسلم أن يسلحظ في أسلوبه ﷺ أنه بعد نداء القوم: يا صباحاه، بدأ بتقرير صفاته؛ وبأسلوب نسبوي حكيم، إذ لم يُعدد مفردات أخلاقه، ولكن أثبت شهادهم له على الملأ بمفردة خُلُقية واحدة، حيث قال ﷺ (أرأيتم إن أخبرتكم أن خسيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا.) وهسي تلك الأخلاق العظيمة التي يُعتَمَدُ عليها في قبول الأخبار، ثم بعد ذلك أخبرهم بالخبر العظيم، أنه رسول رب العالمين.

ولئن أبى ورفض أبو لهب الدخول في الإسلام؛ معلناً كبرياءه، فلقد دخل في دعوته ﷺ خلق كثير؛ أفراد وجماعات، حيث المتد ركب الداخلين في دين الله تعالى حدود أم القرى، مكة المكرمة.

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آية رقم (٥٦)

# أساليب الأذى والتصدي:

لم يسرق لسبعض المشسركين ترك ما ألفوه من الضلال والكفر، وهجر السرذائل، بالسرغم مما سمعوه من القرآن الكريم، وصفاء الدعوة؛ وما حوته من مكارم الأخلاق، وصفاء التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وترك كل معبود من حجر أو شجر أو صنم يُعبد من دون الله تعالى.

ولكسن هسناك دواعي أخرى جعلت بعض كبرائهم يقفون ضد دعوة رسول الله ﷺ والتي منها:

- اضمحلال مصالحهم الاجتماعية من السيادة التي يمارسولها في البيت العتيق.

- الحسد والكبرياء، كما قال أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وهملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاذبنا على الرُّكَب، وكسنا كفرسسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى نُدْرِك مثل هذه، والله لا نؤمن به أبدا، ولا نصدقه. (١)

خضوع الأسواق والركبان الذين يحملون البضائع ويتاجرون في رحلة الشتاء
 والصيف لقراراقمم.

- حب الدات وزخرف الدنيا أدى إلى استشعارهم صعوبة التنازل عن السيادة للرسول ﷺ فهده الأسباب غالباً ما تحول بين المرء وسلوك مسلك الصالحين، خشية على السيادة الموهومة، والمصالح التي مآلها للفراق، أو نتيجة الحسد والكبرياء، وكلها مجتمعة أو متفرقة من دواعي قطع الطرق الموصلة لمسلك الصراط المستقيم؛ المفضى إلى جنات الخلود.

وكل أحد خائف ومراع لمصالحه الباطلة فإنه ينحو عن جادة الطريق في التعليم والإدارة والدعوة، وفي كل شؤون الحياة، لأنه لا يعرف إلا تقديم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، والمصلحة العاجلة على الآجلة.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (١/٣٣٧\_\_\_\_٣٣٨)

فصاحب المصلحة الوظيفية ينافح عن مكانه حتى ولو بإقصاء النجباء، وصاحب المال يصارع ويناطح الآخرين، وقد يسعى لإسقاطهم رغبة في التفرد والإنفراد. وصاحب الجاه ينافح ويضاد أولي الألباب من أهل الكياسة والفطانة خشية على جاهه.

فالتربسية الصحيحة هي التي تُجَسِّد الروح الإسلامية في أفراد الأمة وتجنبهم مزالق الهوى والفكر الرديء من خلال الوالدين والإخوة والمدرسة والمسجد والإعلام.

ولهــــذه الأسباب اتخذ المشركون أساليب عديدة لمقارعة رسول الله ﷺ والتصدي له ولمن دخل في دينه، ومن تلك الأساليب:

## ١ ـ إلصاق التهم والنعت السيئ:

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: آيات رقم (٦ــ٥١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة القلم: آية رقم (۲)

لقد استخدم أهل الكفر والضلال مع رسول الله الله الدخل الصفات وأسوء النُّعُوت وأقبحها، ولكن رسول الله الله الصفات الشائع والتخاذل، بل صبروا على ذلك الأذى المعنوي في شجاعة قد غذاها الإيمان والتصديق، فبين الله تعالى في القرآن الكريم بطلان تلك الاتمامات، لتكون قرآناً يُتلى إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: آية رقم (A)

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية رقم (٤)

<sup>(</sup>T) سورة التكوير: آيات رقم (١٥٠ ــــ٥)

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة: آيات رقم (٢٨\_\_\_\_٣٨)

الصلاح والستقى؛ ألا يتعرضون إلى اللمز والتجريح والتشكيك في إخلاصهم ونواياهم، وقد يُوصفون بألهم أولي أطماع.

فمن كان رسول الله على قدوته فلينهج نهجه وسيرته من الصبر على أهل الأذى والطغيان، من باب الإشفاق عليهم، فلعلهم يَفِيقُون من سكرة غيهم وطيشهم فيرشدون، لأن الهدف ليس هو الانتصار عليهم، بل الهدف هو إصلاحهم وإدخالهم في باب الخير والفلاح.

إن هـــذا الأسلوب لا يقتصر على أعداء الدعوة الإسلامية فقط، بل إنه أسلوب يستخدمه الحاقدون والحاسدون في جميع دوائر الخير ومجالاته، فصاحب الرأي السديد في إدارته، والمعلم الناجح في مدرسته ومعهده وجامعته، والصديق بسين أصدقائه وجلسائه قد يجد من يرميه بالكلام الجارح والصفات السيئة، بُغيّة تثبسيطه وتنفير الناس عنه، ولكن بالصبر الجميل كما صبر رسول الله على يظهر ويعلو على الحاقدين والحاسدين.

وإن المنهج التربوي الناجح هو الذي يُذْكي في أتباعه الصبر على الأذى كما صبر رسول الله الله وأتباعه من أصحابه الميامين ومن اقتفى أثرهم من بعدهم.

ومن أمنه الأذى النفسي الذي تعرض له أصحاب رسول الله على ما واجهه سعد بن أبي وقاص على إذ يقول: (حَلَفَتْ أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفسر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمن الجهد، فقام ابن أمن أمن أملك، وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها، يقال له: عمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد )(1)

<sup>(</sup>١٧٤٨) برقم (١٧٤٨) برقم (١٧٤٨)

## ٢ - الإيذاء الجسدي:

ومــن ألــوان الأذى الــتى تعرض لها رسول الله ﷺ وأصحابه الإيذاء الجسدي في صور متعددة، فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً وتسليماً، وتضحية، وصبراً، فعن عبدالله بن مسعود ره قال: (بينما رسول الله على قائم يصلى عند الكعبة، وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى ؟ أيكم يقوم إلى جَزور آل فلان فَيَعْمدُ إلى فَرْثها ودمها وسلاها فيجئ به، ثم يُمْهلُه حتى إذا ســجد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله ﷺ وضعه بين كتفيه، وثبت النبي على ساجداً، فضحكوا حتى مال بعضهم من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام \_ وهي جويرية \_ فأقبلت تسعى، وثبت النبي ﷺ ساجداً حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تَسُبُّهم، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سَمَّى: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي مُعَيْط، وعمارة بن الوليد، قال عبدالله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول الله ﷺ: وأتبع أصحاب القليب لعنة )(١)

إله صورة محزية لأهل الكفر والضلال، حتى ألهم يتمايلون ضحكاً وستخرية من صنيعهم اللعين، الذي كدروا به صفاء كل مسلم يتذكر هذا الموقف العصيب لنبي الرحمة والهدى الله ولكنه عليه الصلاة والسلام ثبت ساجداً حستى أتسته ابنسته فاطمة رضى الله تعالى عنها، وهي جويرية، وكأني بما في ألم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۰/۱\_\_\_۱۸۱) برقم (۵۲۰)

وحسرة مما أصاب والدها ونبيها وحبيبها محمداً الله ولكنه الكرب الذي بعده النصر والعزة والسؤدد، فاستحقوا اللعن منه الله فأصابتهم دعوة النبي المظلوم، فأصبحوا صرعى يُسحبون إلى القليب، قليب بدر. فهكذا تكون نهاية المجرمين الذين لا يتعظون ولا يفكرون في مغبة الظلم والجبروت.

ويعطي هذا الموقف دروساً يلزم أن يتربى عليها المجتمع المسلم؛ من هجر للظـــلم والتمرد على الحق، والطغيان في حق كل من يتم التعامل معهم، فليس للطغــيان صورة واحدة، متمثلة في ذلك الموقف القاسي، بل قد يكون في صور أخرى، في ظلم الجار لجاره، والأخ لأخيه، والقريب لقريبه، والصديق لصديقه، والزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، والعامل مع صاحب العمل، وصاحب العمل مع عامله، والمعلم مع طلابه، والطلاب مع معلميهم، والمدير مع موظفيه، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فقد قال رسول الله الله واتق دعوة المظلوم فين الله حجاب) (١)

إن احتقار الآخرين ظلم لهم، وأن منعهم حقوقهم المعنوية أو المادية ظلم لهم، قال تعالى ﴿ وَلَا تَبَخَسُوا اَلنَاسَ أَشَيَاءَهُمْ وَلَا نَعْتُواْ فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( ( ) لهم، قال تعالى ﴿ وَلَا تَبْخُسُ حَقِ المؤجر، ولا المؤجر حقوق المستأجر، ولا البائع فلا يحق للمستأجر أن يبخس حق المؤجر، ولا المؤجر حقوق المستأجر، ولا المرؤوس حسق المشتري، ولا المشتري حق البائع، ولا الرئيس حق المرؤوس ولا المرؤوس حق الرئيس، ويقاس على ذلك. فإنه دين الرحمة ونبي الرحمة.

ولقد مس مشركي مكة الجوع والجهد والبلاء بدعاء الرسول ﷺ لعلهم يرجعون إلى الصواب والحق، قال عبدالله بن العباس رضي الله عنهما: (أن قريشاً لحا استعصبت على النبي ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء: آية رقم (۱۸۳)

الجهد، وحتى أكلوا العظام، فأتى النبي رجلُ فقال: يا رسول الله ! استغفر الله لمضر، فإلهم قد هلكوا، فقال: لمضر ؟ إنك لجرئ، قال: فدعا الله لهم، فأنزل الله عزَّ وجل إِنَّا كَاشِفُوا اللهَانَابِ قَلِيلاً إِنَّكُرْ عَآبِدُونَ فَهُم (١) قال: فَمُطروا. فلما أصابتهم الرفاهية، قال: عادوا إلى ما كانوا عليه، قال: فأنزل الله عزَّ وجل (فارتقب يوم تسأي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم)(١) (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) (٣) قال: يعني يوم بدر)(١)

ودعوته على الإيمان، ودعوته على الإيمان، ولم يدع عليهم بل دعا لهم ولم يدع عليهم، بل دعا لهم بالهداية (٥)

ويلاحظ أن الرسول الله لم يدع عليهم بالهلاك الكلي من رحمته وشفقته، ولكن دعا عليهم بما يجعلهم يتضرعون فيرجعون لرشدهم، ويتوبون إلى الله تعالى، فاستعمال العقوبة للتأديب، مثل الهجر ومنع العون والمساعدة رجاء أن يستجيب أهل الباطل ويُذعنون للحق، وفي هذا الدعاء الذي ذكرته رواية ابن عباس رضي الله عنهما دليل على رحمته وشفقته وصبره الله وهو ما عُرِف عنه طيلة حياته؛ وفي وصاياه وأقواله وأفعاله وتقريراته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وفي هـــذا الموقف ما يدل على أن من كفر منهم ولم يؤمن إنما كان ذلك بســبب الكبر والحسد واتباع سبيل الشيطان الرجيم، حتى إذا كشف الله عنهم ما أصابهم وحلت عليهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا المتمردون في كل وقت وحين.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: آية رقم (١٥)

<sup>(</sup>١٥) سورة الدخان: آية رقم (١٥)

<sup>(</sup>١٨) سورة الدحان : آية رقم (١٨)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/١٥٦<u>/ ۲۱۵۷ )</u> برقم (٤٠ ـــ ۲۷۹۸)

<sup>(</sup>٥) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص (١٤٩ - ١٠٠)

فالعاقل إذا مسه الله تعالى بضر، يلجأ إلى الله تعالى ويتفقد نفسه وأحواله، ويُصلحها، وإذا عادت إليه الرفاهية والنعمة، فلا ينكص كما هو فعل الجاحدين الكافرين المارقين، فكم من نعم تُصيب الإنسان بعد بلاء وجهد، فينسى ما كان فيه من بلاء فيبطر ويتكبر. قال تعالى ﴿ وَلَيْنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا فَيْسَى مَا كَانَ فيه من بلاء فيبطر ويتكبر. قال تعالى ﴿ وَلَيْنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا وَحَمَدَ ثُمَ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسُ كَفُرٌ إِنَى وَلَيْنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاةً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِتَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورُ إِنَى إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ فَيَهُ إِلَا ٱلَذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ فَيَهُ إِلَا ٱلَذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ فَيَهُ إِلَا ٱلْذِينَ صَبَرُوا

فهذا مسلك الإنسان إذا أذاقه الله تعالى نعمة منه ثم نزعها أصابه اليأس والقسنوط، ولسئن أذاقه نعمة بعد ضراء وابتلاء أصابه الفرح والفخر والخيلاء، ويسلم من ذلك: الذين يصبرون على البلاء في حالة المصيبة، والذين يعملون الصالحات في حسال الرخاء والنعمة، فهؤلاء لهم مغفرة من الله تعالى ولهم أجر عظيم من الرب تبارك وتعالى.

ومن صور الإيذاء ما ذكره عبدالله بن عمرو بن العاص حين سأله عروة بن الزبير: أخبري بأشد ما صنع المشركون برسول الله ﷺ فقال: (بينا رسول الله ﷺ يصللي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعَيط فأخذ بمنكب رسول الله ﷺ يصللي بفناء الكعبة وذفع عن ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله ﷺ وقال: (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم)) (٢)

إن هـــذا النوع من الأذى يصيب رسول الله الله وهو صابر على قومه، يستحمل أذاهـــم، دون أن يقاومهم، فتشتد الفرقة، ويتسع بُعَنْهُم عن القبول والمدخول في الإسلام، وإنما لتصرفات رسول حكيم رؤوف في دعوته، ينتصر لها ولا ينتصر لنفسه، وإن من عوامل الانتصار للرسالة الصبر والحلم.

<sup>(</sup>۱) سورة هود: آية رقم (۹\_\_\_1)

<sup>(</sup>۲۸٦/۳) البخاري (۲۸٦/۳) برقم (٤٨١٥)

وإنه ليجدر بالإنسان المسلم أن يصبر في دعوته على الأذى أيا كانت درجه ونوعه، ولا يقابل ذلك بالإيذاء والاعتداء، وإزهاق الأنفس، والتدمير الغاشم الذي لا يفرق بين الحق والباطل، فلم يعمد رسول الله والمعلل المعند التنكيل والتعذيب والتدمير، وإنما يصبر ويَحْلم على تصرفات الأعداء، لأنه لا يريد الانتصار لنفسه، وإنما كان مشفقاً على البشرية، يرجو رحمتهم بدخولهم في دين الله تعالى، حتى في دعائه، كما مر بنا، أنه لم يدعو عليهم بالهلاك الكلي، وإنما دعا بما يجعلهم يعودون إلى رجم، وذلك أن تصيبهم سنين كسني يوسف عليه السلام.

ولقد بلغ من أذاهم أن تواعدوا على قتله والمناس عباس رضي الله عسنهما، قدال: (إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومسنات الثالثة الأخرى ونائلة واساف، لو قد رأينا محمداً لقمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله، فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي، حتى دخلت على رسول الله والله والله الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك، لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبهم من دمك، فقال: يا بنية أريني وضوأ فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقائهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا، ولم يقم إليه منهم رجل، فأقبل رسول الله والله على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب، فقال: شاهت الوجوه، حتى حصبهم بها، فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قُتلَ يوم بدر كافراً)

فهكـــذا سولت لأولئك الملأ أنفسهم بالتعاقد والتعاهد على قتل رسول الله الله ولكن حماية الله تعالى لنبيه ونصرته له، وعصمتُه له منهم منعته من ذلك،

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند (٢٠٢/١)

بـــل أذاق أولـــئك النفر الخزي يوم بدر، ونكصوا على رؤوسهم قبل ذلك بعد تعاقدهم على قتله ﷺ فهذا نصر الله لمن انتصر الله وبالله تعالى.

### ٣ إيذاء المشركين للصحابة:

لقد شمل الأذى الداخلين في دين الله تعالى، حيث امتد الأذى لأصحاب رسول الله في فاستضعف الضعفاء، وبُطش كمم، وعُذَّبُوا ، فعن عبدالله بن مسعود في قال : (أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله في وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله في فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد) (1)

فهكذا يُعطينا ابن مسعود على عند سرده للإيذاء درساً في التوحيد، إذ يُوكل المنعة لله سبحانه وتعالى بعمه أبي طالب، فيقول: (منعه الله بعمه) فلم يعمد للأسباب، فيقول منعه عمه، وإنما جعل الأسباب جند من جنود الله تعالى، وكذلك عندما ذكر أبي بكر الصديق على فقال: (منعه الله بقومه).

ثُمَ هـــذا بلال بن رباح الحبشي ﷺ يُقدم الآخرة على الدنيا ولذائذها، وهـــو لم يعرف بعد الكثير من تفاصيل الإسلام التي نزل بما جبريل خلال ثلاث وعشرين سنة. فيتصدى لأذى قومه بتوحيد الله تعالى في الوهيته وربوبيته وأسمائه وصـــفاته، فيقول: أحد أحد، لِيَدُلَ بما على أن الله تعالى هو الواحد الأحد؛ ولا معبود سواه، ولا رب غيره، هو الواحد الأحد.

لقد كان بلال على صادق الإسلام، طاهر القلب، وكان أمية بن خلف بن وهب يُخرِبُه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند، (١/٤٠٤)

فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. (١)

فلم يزعزعه الأذى وحرارة الشمس التي يُمَرَّغُ عليها جَسَدُه، ولا طواف الصبيان به في شعاب مكة، وبين بيوها، لم ينظر إلى رؤية النساء له، ولا الصبية ولا علية القوم، وإنما نظر إلى طاعة الله تعالى، وإلى الآخرة وما فيها من نعيم مقيم، وكم يُقدِّم المسلمون اليوم ألواناً من التقاعس عن أداء العبادات والواجبات وكثيرٍ من السنن التي لا يعاتبهم عليها أحد، ولا يثنيهم عن القيام بها إنسان ولا قوة، فكيف لو كان هناك من يُجالدهم عليها ؟

المستضعفين في الأرض، فيشتري بلالاً من أمية؛ ثم يعتقه من ذلك التعذيب المهين والاستعباد المقيست إلى حرية الدين وعبودية الله تعالى، قال عمر الهو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا، وأعتق أبو بكر شه سبعة

ممن كان يُعذب في الله عزَّ وجل، منهم بلال وعامر بن فهيرة )<sup>(٣)</sup>

وممــن ذاق ألوان العذاب من كفار قريش آل ياسر ــ رضي الله تعالى عــنهم ــ فقد كان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة؛ يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بحم رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٤٩/١)

<sup>(</sup>٢) الحاكم، المستدرك (٢٨٤/٣)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٨٤/٣)

فسيقول: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فأما أمه فقتلوها، وهي تأبى إلا الإسلام. (١)

لقد قدمت هذه الأسرة أنموذجاً في الصبر على بلاء التعذيب والنكاية، فكيف بمن لا يصبر على ابتلاء الدنيا في المال والولد والمرض والقلة والفاقة، إلها جميعاً تمون أمام التعذيب البغيض الذي يرى فيه عمار بن ياسر أمه وهي تُعَذَّب أمامه، ووالده الذي يمثل أصله وعرْضَهُ يُعَذَّب بين يديه وأمام بصره، أو ذلك الابن ياسر وهو يُعَذَّب بالرمضاء أمام أبويه، فينظران إليه في شفقة ورحمة، ولكن كل ذلك لم يثنيهم عن الصبر من أجل دينهم.

إنها الأسرة النموذجية في الصبر والفداء، ولكن لتلك الكلمات العطرة من رسول الله ﷺ والبشارة الكريمة بالجنة (أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة) الحسا لتذكو في نفوسهم مشاعل الخير والصبر، والنظرة الطويلة الثاقبة إلى ما بعد هذه الدنيا.

ولكم نحتاج إلى دراسة وقراءة هذه النماذج المؤمنة التي تعطينا الدروس والعبر فيما يجب أن يكون عليه المسلم، فلئن صبروا على الأذى فكيف بمن لا يصبر على الطاعة في غير أذى، إلا أن الصدود عنها أو التكاسل فيها بسبب اتباع الهوى وحب الراحة والدعة.

وممسن لقسي التعذيب والتنكيل خباب بن الأرَت الله على إلى وهو رسول الله ويل ويشكو إليه ما يجده، حيث يقول (شكونا إلى رسول الله وهو متوسسد بسردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض، فيُجعل فيه، فيُجاء بالميشار فيوضع فسوق رأسه فينشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لَيْتَمنَ هذا الأمر،

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية ((٣٤٢/١)

حستى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ) (١)

فما شكوى خباب وأصحابه إلا لبلوغ العذاب مبلغاً لا يستطيعون الصبر عليه، حتى بلغت آثاره في ظهره علامة قد ارتسمت، فقد جاء خباب إلى عمسر فقال: أدن، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يُريه آثاراً بظهره مما عذبه المشركون) (٢)

فيلاحظ في الحديث الأول الشكوى إلى رسول الله وإنما ذهبوا ويسأل الله تعالى هم الخلاص، فلم يذهبوا للماديات والالتجاء إليها، وإنما ذهبوا إلى رسول الله تعالى هو كاشف الكربات، وهو مزيل الملمات، فيعمد رسول الله الله التذكير لشحذ الهمم حتى يصبروا على ما أصابهم، من خلال عرض النماذج السابقة، وما كانوا يجدونه من أذى تتمزق به الأجساد بمناشير وأمشاط، فلا يردهم ذلك عن دينهم، ثم يؤكد لهم أن نتيجة مرحلة ستنتهي بإذن الله تعالى، حتى أن أمر هذا الدين سيبلغ أثره الأمني نتيجة دخول الناس في دين الله تعالى وتحسكهم به، أن يبلغ الأمن ذروته، فيخرج الرجل لا يخاف إلا الله تعالى أو الذئب على غنمه، وليس ذلك في مكة فقط، بل الرجل لا يخاف إلا الله تعالى أو الذئب على غنمه، وليس ذلك في مكة فقط، بل سيبلغ أبعد من ذلك، من صنعاء إلى حضرموت، فهي إشارة إلى اللبيب خباب بسن الأرت وإخوانه المستضعفين، بأن هذا البلاء سينتهي، وسيكون بعده رخاء وعزيرة العرب.

وفي هذا الحديث دليل على أن الإسلام إذا تمسك به المسلمون فإنه يحقق لهم الأمن والرخاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۳۲۱۲) برقم (۳۲۱۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن ماجه، (۱/۱) برقم (۱۵۳)

ثم يظهــر مــن موقف عمر بن الخطاب في الحديث الثاني إنزال الناس منازلهم، وأن مكانة خباب عظيمة ورفيعة عند عمر، وأن هذا المجلس لا يتقدم فيه إلا عمار بن ياسر، نتيجة ما وجدوه من البلاء والعذاب.

فلقد كان عمر الله كريماً في خُلُقه، وحكيماً في رأيه، ومرشداً للناس في الحسير والآداب، فيجسب إنزال الناس منازلهم، وليس في ذلك إلا إحقاق الحق لأهل الحق، فكيف بمن يقلل من مكانة أهل التقى والعلم، ويُقدِّم عليهم مَنْ هُمْ دولهم من أهل المال واليسار والمناصب.

ثم هذا خباب يُظهر ما وجده من التعذيب والتنكيل، فيكشف عن ظهره لمسزيد مسن الإيضاح عن ما لقيه؛ مما يدل على إظهار الفضائل أو الخصائص إذا خفيست، فلله درك يا عمر في معرفة منازل الناس وحفظ حقوقهم، ولله درك يا خسباب في كل فعل فعلته للإسلام. رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد استحقيتم الصحبة وقدمتم التضحية والأغوذج الأمثل لمن بعدكم.

فهكذا طال التعذيب الداخلين في الإسلام، إلا من كانت له منعة من الله بقومه، مما يدل على أن المنعة قد تكون نتيجة القوة أو التظافر والتكاثر، وهو درس عظيم في أن ممّا يصد عن الأمة أعداءها التكاتف والتعاضد، وحمايتهم لسرعاياهم ولأوطاهم أينما بَعُدَت، فإن في ذلك منعة وعزة، تتقوى بها الأمة أمام أعدائها، ولا خير في كثرة ليس فيها قوة ولا منعة، قال ولا يوشك أن تتداعى عليكم الأمهم من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن، قال: قلنا: وما الوهن ؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت )(1)

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند (٥/٢٧٨).

فكيف إذا أضيف إلى تفرق الأمة وتشتت آرائها ومرادها ذلك الوهن السذي تستعلي فيه محبة الدنيا وحب البقاء فيها، وتقديمها على الآخرة ونعيمها، وما يتبع ذلك من الرضا بالملذات وحطام الدنيا، وكل يقول نفسي نفسي وملذاها، فلا ينظر الأخ لأخيه، ولا يتفقد القريب قريبه، ولا يُراعَى حق العالم والكبير والسلطان والسيد في قومه، ولا تراعى حقوق الولاة، ولا يراعي الولاة حقوق رعاياهم.

## المفاوضات وأنواعها:

لقد تتابع تصدي المشركين لرسالة رب العالمين التي جاء بما رسوله الأمين على الله الله تعالى إلى خلقه، على الله عنتلفة، ظناً منهم ألها تجدي في التصدي لرسالة الله تعالى إلى خلقه، وبالسرغم من ألها أخذت صوراً متعددة من الأذى النفسي والمعنوي والمادي إلا ألها أيضاً سلكت مسلك المفاوضات الممتلئ بالتصدي السافر، الذي لا يعرف إلا نظرة إحقاق الباطل، وإبطال الحق، فأخذت الأساليب التالية:

## ١ ـ التفاوض مع عمه أبي طالب:

فعن عقيل بن أبي طالب قال: لقد جاءت قريش إلى أبي طالب، فقالوا: إن ابن أحيك يؤذينا في نادينا، وفي مجلسنا، فالله عن أذانا، فقال: يا عقيل ائت محمداً، قال: فانطلقت إليه، فأخرجته من جلس، قال طلحة: نبتة صغيرة، فجاء في الظهر، من شدة الحر، فجعل يطلب الفيء، يمشي فيه من شدة الرمضاء، فأتيناهم، فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانته عن ذلك، فحلَّق رسول الله على ان أدع ذلك منكم على أن مسلوا المسملة، فقال: ما ترون تشكم على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة، ، فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي تحلسهم، فانته عن ذلك، فحلَّق رسول الله على الله المسمود إلى السماء، فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانته عن ذلك، فحلَّق رسول الله على الله المساء، فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانته عن ذلك، فحلَّق رسول الله على أن أدع ذلك

مــنكم عـــلى أن تشعلوا منها شعلة، فقال أبو طالب: ما كَذَبَنَا ابن أخي قط، فارجعوا. )(١)

لقد اعتبر كفار قريش دعوة رسول الله الذي يصل إلى ناديهم ومجلسهم، فَقَلَبوا الحق باطلاً، والباطل حقاً، فلم يكن رسول الله الله يكي يُكُره الناس على أن يكونوا مؤمنين، بل كان يُعلن التوحيد ونبذ الشرك لمن شاء أن يستقيم؛ وياخذ بهذه العروة الناجية. فكان هذا التفاوض مع عمه أبي طالب الذي جعله الله تعالى سنداً له وقوة. فلم يأخذ أبو طالب بكلام من جاءه من المشركين حتى سمع كلام رسول الله يه وجوابه، وبالرغم من ألهم كُثر، ولكنه لم ينظر لكثرقم ، وتظلمهم حتى سمع من ابن أحيه، فلما سمع منه العزم والتأكيد على هذا الأمر، وأنه ماض فيه ولا رجعة عنه ، أعلن أبو طالب مؤكداً بما عُرف عن محمد الله من الصدق النافي للكذب، فكان مفهومه منطوقه ، أن لا عُدُول عن ما جاء به الله.

إن هـذه الـنظرة من عمه أبي طالب والمبنية على الدليل الراجح، بأن محمـداً الله لم يُعرف عنه الكذب، لتؤكد الأهمية البالغة للسلوك السابق للداعية والمربي والمسؤول أياً كان موقعه، ليجد من يؤازره ويشد عضده لما عُرِف عنه من سيرته العطرة، ونزاهته واستقامته.

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (٧٧/٣)

## ٢ ـ مفاوضات عتبة بن ربيعة:

لقد عُدرَض عتبة بن ربيعة على قومه من كفار قريش أن يذهب إلى رســول الله ﷺ ويفاوضـــه في أمور؛ لعله يقبل شيئاً منها، فَلَقيَتْ فكرته تأييداً فقالوا: قم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فقال: يا ابن أخسى إنسك منا حيث قد علمت من السِّطة (١) في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرَّقت به جماعتهم، وسَفَّهَتَ به أحلامهم، وَعَبْــتَ به آلهتهم ودينهم، وكَفَّرْتَ به من مضى من أبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله ﷺ: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخى ! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا لأمر مسالاً، جمعـنا لــك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد شرفاً؛ سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً، ملكناك علينا، وإن كان هلذا اللذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله على يسمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل، فقال: ﴿ بسم الله الوهمن الوحيم، حمَّد ﴿ تَنْزِيلُ مِّنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَّرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةِ مِّمَّا لَدَّعُونَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ (٢) ثم مضى رسول الله ﷺ فسيها يقــرؤها علــيه، فلما سمعها منه عُتْبَة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه، ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها، فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت وأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم

<sup>(</sup>١) السطة: الشرف.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآيات (١ــ٥)

لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إلىهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائي أبي قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوبي واجعلوها بي، وخلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكوناً لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تُصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر عالى العرب فملكه ملككم، وعزَّه عزَّكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. (1)

لقد استخدم مشركوا قريش في هذه المفاوضات مغريات عِظَام، ينكسر أمامها ذووا المطالب الدنيوية، من أصحاب الهوى والماديات، والباحثون عن المكانة الاجتماعية على حساب القيم والمبادئ. ولكن نبوة رسول الله على وصدقة تقدم لهم دروساً وعظات، بأن هذا الأمر أكبر من هذه العروض وهذه المغريات مجتمعة، إنها رسالة رب العالمين التي ينبغي أن يسلك منهجها كل مسلم على وجه البسيطة، بأن لا يقدم عَرضاً من أعراض الدنيا الزائلة على دينه، فيقبل الرشوة، والمحاب المقدل والأمانة، واختلاس الأموال العامة، واستثمار المناصب الإدارية والمكانة الاجتماعية لحفظ لذائذها ومفاتنها وبريقها واستثمار المناصب الإدارية والمكانة الاجتماعية لحفظ لذائذها ومفاتنها وبريقها الأكفأ في الترقية وفي تولي المناصب. وكذلك أمانة المعلم في أداء دروسه ومهامه التربوية، وعدم تضييعها وتضييع أوقاته بما يحقق له المكاسب المادية على حساب ذلك الدور العلمي والتربوي الذي يضطلع به في أمته المسلمة. وهو أقرب فيما يقوم به من عمل تعليمي تربوي بعمل الأنبياء والمرسلين.

ولقد استخدم عتبة بن ربيعة مقدمة جذابة في عرضه على رسول الله ﷺ مبيناً مسنسزلة الرسول ﷺ مسنسزلة الرسول ﷺ

ولكنه عليه الصلاة والسلام الرسول الأمين، الذي لم يغتر بذلك الأسلوب ومضامينه، الأمر الذي يجب أن لا يغتر بمثله مسلم، فالمسلمون أمناء على هذا الدين، ووسيلة التنميق وزخرف القول والإغراءات تظهر في المواقف المختلفة.

ولم يقاطعه رسول الله ﷺ بالرغم من أن مطلع عرضه يدل على أنه لن يقبل شيئاً من ذلك البتة، بل كان أسلوبه ينم عن فضله وأدبه الجم ﷺ فتركه يسترسل في كلامه حتى أتمه. وكثير من الناس اليوم لا يأخذون بهذا الأدب العظيم، فيقاطعون المتحدث وإن كان زميلاً، أو صاحب علم وقَدْرٍ ومكانة، فكيف لو كان عدواً ؟ فعليك صلاة الله وسلامه يا رسول الله. ففي كل لحظة من لحظات حياة رسول الله ﷺ دروس وعبر، فقد كناه ﷺ: (يا أبا الوليد.) ثم يقول له: (أقد فرغت يا أبا الوليد؟) فهو سؤال يدل على أدب الحديث الذي كان يتخلق به ﷺ حتى مع أعدائه، فعدم رضاه بتلك العروض لم يدفعه إلى الإساءة في المحادثة مع ذلك الكافر.

وعــندما انــتهى إلى السجدة سجد، ولم يمنعه حديثه مع الرجل أن لا يســجد، بــل أدى ما ينبغي أن يؤديه لربه سبحانه وتعالى كما ينبغي. وكم من الــناس يتناســى بعض العبادات لوجود بعض الناس عنده، فيؤخرها عن وقتها مجاراة لهم.

ثم يسبين المقطع الأخير من محادثة عتبة لقومه التأثر الواضح بما سمع من كسلام رب العسالمين، فوصفه وصفاً رائعاً وعميقاً في معناه ودلالاته، إلا أن هذا الأمر لا يرضى به كفار قريش لتقديمها الهوى والباطل على الحق.

### ٣ ـ المطالبة بالمعجزات:

لقد عمد كفار قريش إلى أسلوب آخر من المفاوضات، وهو المطالبة بالمعجزات، فقد قالت قريش للنبي ﷺ : أدع ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً، ونؤمن بك، قال: أتفعلون ؟ قالوا: نعم. فدعا، فأتاه جبريل، فقال: إن الله يقرأ

عليك السلام، ويقول: إن شئت أَصْبَحَ الصفا ذهباً، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذاب العداد التوبة والرحمة، عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة، قال: بل باب التوبة والرحمة )(١)

إنسه سسؤال عظيم، ورحمة من رب عظيم، وترجيح واختيار من رسول رحيم عظيم، فلقد اختار الله أبواب التوبة والرحمة التي لو أغلقت لهلك كثير من الناس، لعدم عصمتهم، وحاجتهم وافتقارهم لرحمة الله تعالى. وهكذا يكون المعلم والمسربي، والوالسد والمسؤول، يختار لمن هم تحت مسؤوليته ما يجلب لهم الخير والصلاح والفلاح، وأن يصبر عليهم، ولا يكن غاشاً لهم، أو يجلب لهم العاجل الفاني مما يرضون به، ويترك الخير الباقي مما يجهلون به، رغبة في استمالة عواطفهم الأمور وقتية، فإلها معادلة يتحراها ذووا الألباب من المؤمنين الصادقين في أداء مسؤولياتهم المناطة بهم: تربوية كانت أو صحية أو اقتصادية أو علمية أو غير ذلك منهج نبوي كريم، فعليك صلاة الله وسلامه يا رسول الرحمة والهدى.

وكـــم مـــن تاجـــر يُظهر الرديء ويُغري به الضعفاء لقلة ما بأيديهم ، ويخرج الحسن بعد أن قَصُرَت أيديهم عن إطالته، فالله خير معين ونصير.

وعن أنسس بن مالك هه قال: (إن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا حراء بينهما) (٢)

وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه العظيم فقال تعالى ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَى ٱلْفَحَرُ رَبُّ وَإِن يَكُولُا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُنسْتَكِرٌ ﴿ إِنْ يَكُولُا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُنسْتَكِرٌ ﴿ إِنْ يَكُولُا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (١/٥٣مـ٥٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹/۳) برقم (۳۸۶۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة القمر: آية رقم (١-٢)

وهكذا الجحود بعد أن رأوا المعجزة في انشقاق القمر، فقالوا: سحر مستمر، فكيف لو اختار رسول الله ﷺ أن يكون الصفا ذهباً وكذبوا بذلك ؟ ولكنه ﷺ رسول الهدى والرحمة، يصبر ولا يستعجل، ويختار لأمته الأصلح والأفضل.

#### ٤\_ مسلك الجدال:

لقد أخذ مشركوا قريش مسلك الجدال بغية الإفساد والصد، والبحث عسن ما يقوي ويعضد صدودهم، قال تعالى ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا وَمُلكَ مِنْهُ يَصِدُونَ لَنْكُ وَقَالُوا ءَ اللهَ لَهُ مَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَ لَنْكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَ لَنْكَ اللهَ عَلَا الله تَعَالَى الله عَدَلًا بَلَ

إن الجسدال الباطل مسلك الكفار والجهال والمعاندين، وكما يحدث في أمور التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، فإن الجدال يحدث في غيره؛ من قضايا الديسن والدنيا، وإذا كان هذا هو مسلك شياطين الغواية الإنسانية، فإنه ليجدر بالمسلم أن يُدْرِك خطورة الجدال مع إخوانه بغية الانتصار عليهم بالرأي في محيط طلاب العلم، وبين الأصدقاء، وفي دائرة الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، وإن المسلك الصحيح هو الحوار الهادف من أجل الحق، وإحقاقه، فَلكم ضاعت صداقات ومصالح بسبب الجدال الذي يرى صاحبه أن القوة في انتصار رأيه، وإن كان خاطئاً وعقيماً.

قَــال تعالى عن جدال الكفار ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَسِمِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِۦ فُوَّادَكَ ۗ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا لَٰ ۚ ۖ ﴾ (٢)

فَمِــنْ لطــف الله تعالى ورحمته بنبيه ﷺ وحكمته جلَّ جلاله نَزَّل القران العظــيم عَلى عبده مُنَجَّماً، لِيُثَبِّتَ به فؤادَ رسوله ﷺ "لأنه كلما نزل عليه شيء

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: آية رقم (٥٧-٥٨)

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان: آية رقم (۳۲)

مــن القرآن ازداد طمأنينة وثباتاً، خصوصاً عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حُدُوث السبب يكون له موقع عظيم، وتثبيت كثير، أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك"(١)

فلقد ثبّت الله تعالى قلب رسوله بالقرآن الكريم الذي به تُشبُت قلوبُ المؤمسنين عند تلاوته وتَدْبُرِه، لما فيه من المواعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، وبسيان حسالات النفس البشرية، وما يعتريها من المنع والجزع والخوف والقلق والاضطراب، فيبين لها ما تَقرُّ به النفس وتستريح، بمواعظه وأمثاله وقصصه.

ومسن مجادلات المشركين سؤالهم عن الروح، قال تعالى ﴿ وَيَشْنَكُونَكَ عَنِ ٱلرَّوْجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ رَقِى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ثَا الرَّوْجُ مِنْ أَمْـرِ رَقِى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ثَلِي ﴾ (١)

ولقد بين الله تعالى بإجابة قاطعة أن الروح من علم الله تعالى التي استأثر فلما. وبالتالي فإن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كنه الأشياء جميعا، فَعلْمُه قاصر أمام علم الله تعالى غير المتناهي، فمهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يجهل أكثر مما يعسرف، وقد أرشد الله تبارك وتعالى نبيه على إلى أن يطلب مزيد العلم فروقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْما فَيْنَ مَهُما

فما أتى بى يلي العلم تفرعت فيه الفنون والتصانيف، وكثرت التخصصات، ومع ذلك علمنا مفتقر إلى علم الله تعالى في كل وقت وحين، فما نحستاج أن نتعسلمه يلزم فيه أن نسأل ربنا تبارك وتعالى بقسولنا ﴿ رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾

ومن تَعَنَّت الكفار وجدالهم وكبريائهم أن طلبوا من رسول الله ﷺ أن لا يجالسوا المستضعفين من المؤمنين، تكبراً واستعلاءً، فقد جاء في صحيح مسلم عن

<sup>(</sup>١) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٤٣٩/٤)

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: آية رقم (٨٥)

<sup>(</sup>١١٤) سورة طه: آية رقم (١١٤)

سعد قال: (كنا مع النبي على ستة نفر، فقال المشركون للنبي على : أُطْرُد هؤلاء لا يجترئون علينا) (1) فنتيجة التكبر وحب التفرد بالجاه والمكانة استصغروا الضعفاء مسن المؤمسنين، ولكن الله تبارك وتعالى يرد عليهم بقوله: ﴿ وَلَا تَطَرُدِ اللَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجْهَا لَمْ اللهِ مَا لَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

إن المقاييس البشرية تستحوذ عليها المادية البحتة، فقد تراعي ما يتراءى لها من مصالحها ومكانتها العاجلة، وتغفل عن المصالح والمكانة الآجلة. ولكن مقايسيس السرب سبحانه وتعالى تعلو علواً عظيما، فالمؤمنون المستضعفون خير وأحب إلى الله تعالى من كافر عاص؛ وإن كان سيداً في قومه، فإن مقاييس المادة تتضاءل أمام مقاييس العزيز الحكيم، وبالتالي فالمؤمن الفطن هو الذي يقيس أمور الدنيا بمقاييس الشريعة، التي هي المقاييس الإلهية الربانية.

وإنه لجدير بالمسلمين أن يسنظروا إلى هذه المقاييس في تولي الأعمال والمهام والوكالات في جميع شؤون الحياة، وفي جميع مستويات وحقول العمل البشري. فالمستضعف مسن المؤمنين اليوم قد يكون كبيراً في الغد، فصلاح المؤمن يجلب الخير لمحيط العمل وميدان التسابق في الخيرات، وفي نفس الوقت تظهر أهمية التسابق في إصلاح الظاهر والباطن ليكون المؤمن جديراً بما يوكل إليه من أعمال.

ولئن تكبر المشركون عن مجالسة ضعفاء المؤمنين، فإنه يلزم المؤمن أن لا يحقر أخاه الضسعيف مسن المؤمسنين، فيسلك مسلك الكافرين في تكبرهم واستعلائهم، بل يسعى إلى مجالستهم ومؤاكلتهم ومخالطتهم وقضاء حوائجهم، إقتداء بهذا التوجيه الرباني العظيم، الذي يربي في قلوب أتباعه التواد والتراحم والتآخي والتواضع.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۷۸/٤) برقم (۲3 – ۲٤۱۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة الأنعام: آية رقم (٥٢)

## الهجرة إلى الحبشة:

لسا رأى رسول الله ﷺ ما يُصيب أصحابه من البلاء والفتنة في دينهم، وكان رسول الله ﷺ في منعة من الله تعالى، ثم من عمه أبي طالب، قال لهم : لو خرجستم إلى أرض الحبشة، فإن بما ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. (١) فهاجر المسلمون الهجرة الأولى.

ولقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة مرتين، وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة شمس من المبعث، وأن أول من هاجر منهم أحد عشد رجلاً وأربع نسوة، وقيل وامرأتان، وقيل اثنى عشر رجلاً، وقيل عشرة، وألهم خرجوا مشاة إلى البحر، فاستأجروا سفينة بنصف دينار. (٢)

ولما اشتد البلاء بالمسلمين أذن لهم رسول الله على بالهجرة الثانية، فكان جمسيع مسن لحق بأرض الحبشة، وهاجر إليها من المسلمين، سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها، ثلاثة وثمانين رجلاً (٣)

وإن في الهجرة تَعَرُّب عن الْمَوَاطِنِ والأوطان، ومهد الذكريات، والمصالح والأخوة والخلان، وإلها لمن أصعب القرارات، ولا سيما إذا كانست البلاد المهاجَرُ إليها مختلفة في الحال والطباع، وبالتالي لن يَقْدِمَ إليها إلا من رأى رجحان مصلحة الهجرة والترحال. وما إقدام أصحاب

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢/٤٤/١)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۸۸/۷)

<sup>(</sup>١٨٩/٧) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٥٣/١) وابن حجر، فتح الباري (١٨٩/٧)

إن هجرهم تعني التربية على الطاعة في المنشط والمكره، فكيف لو قارن المتكاسل عن أداء العبادات هذا التكاسل والخمول بمجرهم رضى الله تعالى عنهم.

إن هجرتهم تعني أن ما أصابهم من قومهم المشركين بلاء عظيم، وفي هذا مسن التعدي عليهم وعلى مصالحهم وحرياتهم الشئ السقيم، وكان من حقهم الدفاع عسن أنفسم، ولكن رسول الهدى والرحمة لم يرب فيهم حب الانتقام للنفس، ويثير فيهم نزعة الحقد لقومهم والقتل والاغتيال.

فلم يعالج الأمر الله التنكيل والدسائس، ونشر النهب والسلب في ربوع قومه بمكة الآمنة، والتي لو اتخذها سبيلا لكان لهم في ذلك العذر، ولكنه يعلن الله بهذا القرار الذي أشار به على أصحابه؛ أن هذا الدين هو دين السرحمة؛ دين إخراج الناس من الكفر والضلال إلى الحق والفلاح بسببل السلام. كما يعلن أنه ليس من أهدافه الله تصفية الخصوم. فعندما نحير رسول الله الله على من ربه الله بأن يجعل للمشركين الصفا ذهبا، لما طلبوا ذلك، على أن يعذبه معذاباً لا يعذبه أحداً إن لم يستجيبوا لدعوته، وبين أن يختار لهم قبول الستوبة والرحمة، فاختار الثانية التي تؤكد، أن الهدف ليس هو الانتصار للنفس، بل إن الهدف هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

وإن هـــذه الســـمة الإسلامية تربي في المسلمين الرحمة والشفقة، وعدم العنف ما كان لذلك سبيلا، وأن الإسلام دين الأخلاق التي لم تعرفها حضارات

الدنيا قاطبة، تلك التي اتخذت من القهر والتنكيل والاضطهاد سبيلاً إلى تحقيق أهدافها وانتصاراها.

إن الإدراك الــــتربوي لهــــذه المعـــاني يعزز ويوجب على من تقوم على عواتقهم العملية التربوية أن يغرسوا هذا في أذهان الناشئة، وفي كل أطوار عمر الإنسان المختلفة.

إن مما ينبغي أن تدركه المنهجية التربوية أهمية معرفة أهداف دينهم المتعلقة بغيرهم، وسُبل تحقيقها، وفق منهجية الإسلام وهديه، وليس وفق الآراء والأهواء في معزل عن منهجيته على القولية والعملية والتقريرية.

ولسئن كسان مسن سُبُل المستضعفين استخدام الاغتيال وقطع الطريق والمصالح في ظلمة الليل؛ وغفلة الغافلين، فإن رسول الله على لم يعمد إلى شيء من ذلك، وإنما سلك الأساليب التي تبني الإسلام وتحقق له القبول عند الناس حتى عسند أعدائه، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام، قسال الله تعالى لموسى في دعسوة فرعون ﴿ فَقُولًا لَمُ فَولًا لَيْنَا لَمَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخْشَىٰ (ا) فَعلَّة القول الله للعدو أو الجاحد؛ لَعلَّه يذّكر أو أن يخشى، والغلظة مانعة لذلك، ولا تحقق الهدف.

فمعرفة الهدف على حقيقته يحرك السلوك والتصرف والقرارات الحراك الصحيح، الأمسر السذي ينسبغي أن تعنى به التربية العملية. وعلم الإدارة، والاقتصاد، والسياسة، وفي جميع الجالات البشرية.

<sup>(</sup>١٤ سورة طه: آية رقم (٤٤)

#### التصدي للمسلمين في موطن هجرتهم

وعندما نزل المسلمون بأرض الحبشة وجدوا فيها ما قاله ﷺ إن فيها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، تقول زوج النبي ﷺ أم سلمة رضى الله تعالى عنها(١): لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بما خير جار النجاشي، أُمَّنًا على ديننا، وعبدْنا الله تعالى لا نُؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعــــثوا إلى النجاشـــي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيهم منها الآدم، فجمعوا له آدماً كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عــبدالله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص..... فلما دخلوا على النجاشي قالا لــه: إنــه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في ديـنك، وجاؤا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت.... ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقول ون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا: نقول والله ما عَلَمْنَا، وما أَمَرَنَا به نبينا ﷺ كائناً في ذلك ما هو كائن ... فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب: فقال له: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسمَ الجوار، ويأكل القوىُ منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعـــث الله إليـــنا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لـنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان،

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (١/٣٥٨-٣٦٢)

وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ولهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .....فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا.... فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ قالت: قال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأ على، قالت: فقرأ عليه صدراً من (كهيعص) قالت: فبكى والله النجاشي، حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما؛ ولا بها عيسسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما؛ ولا

إن هذا الموقف والحوار والقرار من الملك النجاشي يعطينا دروساً تربوية واجتماعية عظيمة، فلقد استخدم المشركون وسيلة الهدية التي يطمعون من خلالها الولوج إلى قلب النجاشي وأتباعه، كما استخدموا قوة الكلمة والحجة واللسان والدهاء، من خلال إرسال رجلين لهما في تلك الصفات شأن عظيم، واستثاروا القلوب بالحجة التي تُظهر الكراهية في قلب النجاشي؛ بأن المهاجرين ليسوا على دين النصرانية.

إنسه أسلوب حواري بالغ القوة، ولكنهم وافقوا مَلكاً حكيماً يدفع بحبه للعسدل المكر والدهاء والهوى. فلم يتأثر بذلك كما تأثر بطارقته، بل استمع إلى المدّعسى عليهم، وسمع حجتهم ومحجتهم، ثم اتخذ القرار الذي يتوافق مع العدل والإنصاف لا مع الهدايا وثوران العواطف والأهواء.

إن هــذا الأسلوب النجاشي ينم عن إدارة وسياسة حكيمة فذة، نتيجة تربية سابقة؛ وتوفيق من الله تعالى قبل ذلك، فتكونت هذه الشخصية التي تنظر إلى الأمــور بعين العدل والإنصاف، مع عدم الاكتراث برأي البطانة إذا كانت مخالفة للحق والصواب.

إن الإدارة التي تُدير أمور الحياة الاجتماعية على هذا النسق لتربي فيمن يستعامل معها الحكمة وفعل الصواب، مع البحث عن الحقيقة والسير معها وفي محورها، وإنما لتربي فيمن يتأملها أهمية النظرة الشمولية لعناصر القضية الواحدة؛ دون الاكتراث بالزاوية الأحادية التي قد تتقدم على الزوايا الأخرى.

وإن القائد التربوي والإداري الناجح أياً كان موقعه؛ عندما يدرك هذا المحور الإداري يحقق نجاحا إدارياً بالغاً، ويغرس في من يعملون معه تلك الخصال الإدارية المهمة.

 الصدق والاعتماد على الله تعالى وليس على ظاهر الأسباب والحيل، الأمر الذي دفعهم إلى قول الصدق والحق.

وإن هــذا الموقــف ليؤكد أخلاق الإسلام النبيلة، الذي ينبذ الكذب والسريف والخداع، ويجعل مسلكه في الخروج من المآزق والأزمات الصدق مع الله تــبارك وتعــالى، وبالتالي لا تخاف المجتمعات ولا الحكومات غير الإسلامية عــندما تــتعامل مــع المسلمين؛ إذا ما ظهروا بأخلاق الإسلام وهديه، بل إلهم ليدعولهم بأخلاق الإسلام إلى هدي الإسلام؛ وبروح الإسلام إلى دين الإسلام.

وأمسا إذا ظهر المسلمون بأضداد أخلاق الإسلام وهديه، فإلهم يَشُدُّون عضد أعداء الإسلام ضد الإسلام، ويُكثرون عددهم، ويوسعون مساحتهم، ويستجلبون عداوقهم لدين الله تعالى، ويسهمون في حجب الإسلام؛ وإقصاء الدعوة ودحرها، والله تبارك وتعالى أراد بهذا الدين إخراج الناس من الظلمات إلى السنور، وليس إبقاءهم في ظلمات الكفر والضلال. كما أن الإسلام ينتشر بمبادئه وأخلاقه ونوره؛ لا بقوة السلاح والعتاد، وإن كانت مطلوبة أشد الطلب لحفظه وحفظ أتباعه، وليس من أجل إدخال الناس في رحابه. فالناس لا يدخلون في دين الله تعالى بالقوة والإجبار؛ بل بالرغبة والاختيار.

فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي؛ وقال له: إن هؤلاء يقولون في عيسك بن مريم قولاً عظيماً، فاستدعاهم النجاشي. وعندما جاؤوه سألهم عن قولهم في المسيح. فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، هو عبدالله ورسوله،

وروحه؛ وكلمسته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض؛ فسأخذ منها عوداً، ثم قال والله ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود. فتسناخرت بطارقسته، فسلم ينظر إلى ذلك، فقال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، واشيوم: بمعنى :الآمنون.

وممسا سبق يمكن استخلاص قواعد العملية التربوية والتنشئة الاجتماعية، وهي:

- \_ غرس لزوم الصدق في المنشط والمكره.
- ــ التنشئة على عدم تقديم الرأي على توجيهاته على
  - ــ لزوم القائد الحيطة والحذر في اتخاذ القرار.
- \_ عدم الاغترار بسبق الخبر، وتقديم قاعدة التثبت في الخبر.
- ــ عدم الاكتراث برأي المجموعة حال مخالفتها قاعدة شرعية أو أصولية.
  - \_ التربية الجادة تُنْجب شخصيات جادة.

#### إسلام حمزة ره

عن يعقوب بن عتبة (١) أن أبا جهل اعترض لرسول الله ﷺ بالصفا؛ فآذاه. وكان حمزة ﷺ صاحب قنص وصيد، وكان يومئذ في قنصه...

يبين هذا المقطع من الرواية وجهاً وصورة من صور الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي في مكة، من القنص والصيد.

ويفيد هذا المشهد من الرواية ما كان يجده رسول الله على من أذى قومه، وكذا قدر محبة حمزة لرسول الله على حيث غضب لما عرف من أمر ابن أخيه، فتوجه إلى المسجد قبل أن يدخل بيته، مما يفيد أهمية ترتيب الأولويات، وتقديمها على الراحة والاستجمام.

ثم يبين يعقوب بن عتبه ما دار في المسجد، فيقول: ...فوجد أبا جهل في مجلس من مجالس قريش، فلم يكلمه حتى علا رأسه بقوسه، فشجه، فقام رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه عنه، فقال حمزة: ديني دين محمد، أشهد أنه رسول الله، فوالله لا أثني عن ذلك، فامنعوبي من ذلك إن كنتم صادقين.

<sup>(</sup>۱) الهيثمي، مجمع الزوائد (٢٦٧/٩) وقال: رواه الطيراني مرسلا، ورجاله ثقات، وقال عن رواية مماثلة لهذه عن ابن شهاب في تسمية من شهد بدراً، قال عنها: رواه الطيراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح.

فلما أسلم حمزة عزَّ به رسول الله ﷺ والمسلمون، وثبت لهم بعض أمرهم، وهابت قريش، وعلموا أن حمزة ﷺ سيمنعه. (١)

ويفيد هيذا أهمية إسلام حمزة الله وما كان يشكله من قوة ونصرة لرسول الله وللدعوة الإسلامية. مما يبين أهمية استقطاب القوى المؤثرة في المجتمع، لتكون مكاسب للدعوة والداعية؛ وعدم التغافل عنها. كما تفيد هذه الحادثة وتبين أن الهداية بيد الله تعالى، حيث هدى الله تبارك وتعالى حمزة بهذا السبب. ومن الفوائد كذلك: أهمية الصبر في المجال الدعوي، وأن العقبات لا تكون معوقاً أمام الداعية، كما فعل رسول الله وعلى إذ لم يجعل مما يواجهه من صعوبات وعقبات أعذاراً للتوقف عن نشاطه. بل كان صابراً ناشطاً.

وكذلك من الفوائد: قوة همزة الله ومكانته في قومه، إذ يواجههم بِتَحَدِّ واضح لهم، حيث يقول لهم: فوالله لا أثني عن ذلك، فامنعوبي من ذلك إن كنتم صادقين.

وفي هــذا الصنيع من حمزة على كسر لجبروت أبي جهل المتسلط في أهل مكــة. وبــيان للجمــيع عن بداية تحول بعض الأقوياء من قريش إلى صفوف المستضعفين من المسلمين، الذين استضعفوا بقوة أقوياء الشرك، فصبروا على ذلك.

<sup>(</sup>١) الهيثمي، مجمع الزوائد (٢٦٧/٩) وإلى هنا انتهت الرواية.

### إسلام عمر بن الخطاب را

عسن أم عسبد الله بنست أبي حثمة (١) قالت: والله إنه لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا؛ إذ أقبل عمر حتى وقف عليَّ وهو على شركه، قالت وكنا نلقى منه البلاء، أذى لنا؛ وشراً علينا.

فيبين هذا المقطع من هذه الرواية ما كان عليه عمر من الشدة على المسلمين، وبغضه للإسلام، ولكن الله تعالى أراد له الخير. فتقول أم عبد الله في روايتها: فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله ! قالت: قلت نعم؛ والله لنخرجن في أرض الله؛ آذيب تمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رقة؛ لم أكن أراها. ثم انصرف، وقد أحزنه فيما أرى خروجنا.

ويبين هذا المشهد من المحادثة مع عمر بن الخطاب حجم المعاناة العظيمة السبي كان يلقاها المسلمون من المشركين، حتى بحثوا عن الأمن لدينهم وأنفسهم في بالاد الغربة. وكذلك يفيد هذا المشهد الحالة النفسية لعمر بن الخطاب، من أن جانب الرقة قد دخل قلبه؛ فأصبح له حظ في فؤاده، بالرغم من شدته على المسلمين. ورغبته عن الإسلام كما تفيد تمام رواية أم عبد الله، حيث تقول: فجاء عامر من حاجتنا تلك، فقلت له: يا أبا عبدالله ! لو رأيت عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه ؟ قالت: قلت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم هار الخطاب. قالت: يأساً لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام.

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة (٢٧٩/١) وقال محقق الكتاب الشيخ/وصي الله بن محمد عباس: اسناده حسن.

وهكذا يبين هذا الخبر مقدار اليأس من إسلام عمر بن الخطاب، لما كان مسن شدته نحو الإسلام، ولكن إرادة الله تعالى، ودعاء النبي الله الذي تحول به عمر الله على مسلم مناصر للإسلام وأهله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال (اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر، قال: فأصبح فَعَدا عمر على رسول الله الله في فأسلم) (1) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر) (٢)

لقد كان إسلام عمر بن الخطاب في قوة للإسلام، حيث رفع الله تعالى به رايسة الإسلام والشدَّة الملقاة على ضعفاء المسلمين، فعن عبدالله بن مسعود قال (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر )(٣)

فــبرجل واحد يدخل الإسلام تتقوى به أمة التوحيد القليلة المستضعفة؛ لــيؤكد أهمية استقطاب العناصر الفاعلة المؤثرة وإن كانت قليلة، وعدم الزهد فــيها لانكفافها وبعدها، بل ينبغي البحث عنها، والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بأن يقوي الأمة بالأقوياء من أبنائها. فكيف اليوم والأقوياء في الأمة كثير جداً ؟ ولكنهم في بُعْد عن المجال الدعوي، أفليس هذا أجدى بأن يَلتجئ أهل الصلاح إلى الله تعسالى بطلب انجذاب أولئك الأقوياء بأموالهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية والحسنكة الإدارية؛ بأن يسخرهم الله تعالى للانضمام إلى كوكبة

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۵/۷۷) برقم (۳٦٣٨)

<sup>(</sup>۲) الترمذي (٥/٦/٥) برقم (٣٦٨١)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۵۷/۳) برقم (۳۸۶۳)

المصلحين في الأمة، ومحاولة استقطاهم، بدعوهم وتقريبهم حتى يزدادوا صلاحاً؛ فيكونوا مصلحين. فلقد دعا رسول الله على بأحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى.

إن انضمام الأقوياء إلى مناشط الأعمال الخيرية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والإدارية أمر في غاية الأهمية، ويلزم البحث عنهم واستقطابهم، إذ تتقوى بهم تلك الجهات؛ وكذا منابر الخير والعلم؛ وعدم الزهد فيهم، ولا يلزم مسن ذلك أن يمارس أولئك الأفراد العمل الأصلي في ذلك المجال إن كانوا لا يُحسنونه، بل قد يكونوا داعمين لذلك المجال بالكلمة أو التواجد المعنوي أو المال أو الجاه، وإنه لأمر مهم تغفل عنه دوائر الخير والصلاح.

ويستفاد من ذلك الأهمية الكبيرة في الاحتفاظ بالعناصر الجادة؛ سواء كانت في الجانب العلمي أو الإداري أو في مجال الرأي والشورى، وعدم إهمالها، أو إقصائها بسبب علو السن، أو الحسد، أو عدم المبالاة، لوجود العناصر الشابة، أو الأكثر نشاطاً وأداء، فَلَصَاحِبُ علم مبرز في دائرة علمية؛ مع كبر في السن لا يعمل به إلا قليلاً؛ فيعطيها بتواجده وانتمائه قوة ومكانة؛ خير من أن يهمل ويقصى؛ لقلة إنتاجه وهوان سنه.

# محاصرة شعب أبى طالب:

في أول يــوم مــن المحرم سنة سبع من البعثة، دخل المسلمون شعب أبي طالب، حيث رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بما أماناً، وأن عمر أسلم، وأن الإسلام فشا في القبائل؛ فأجمعوا أن يقتلوا رســـول الله

يبين ويفيد هذا مدى انتشار الإسلام في القبائل، ومعرفة الناس بخبر نبوة المصطقى و ذلك خلال سبع سنوات من مبعثه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد هذا أهمية الزمن في تحقيق الأهداف، والصبر على المصاعب والمشاق، وأن الحق لله من يعارضه؛ ويصد عنه. وكذلك أهمية الأرض الآمنة للجانب الدعوي، لحماية الضعفاء. وأهمية الأعوان الأقوياء في تحقيق الأهداف، وفيه كذلك عناية المنهج الإسلامي بالسنن الاجتماعية، والأخذ بها؛ وعدم إهمالها، مثل: وجود الأذى وتحمله، والعمل والصبر على مشاقه، والبحث عن الأسباب والأخذ بها، فلم يعطل على هذه السنن بانتظار النصر من دون الأخذ بها، وهو المرسل من الله تعالى، القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.

فسبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله على شسعبهم؛ ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم، فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۹۲/۷ ۱۹۳۱) ابن هشام، السيرة النبوية (۳۸۰–۳۸۰) (۲/۱ ۱–۲۱) (۲/۱ ابن حجر، فتح الباري (۱/۹۲ ۱–۱۹ ) البرجعان السابقان: الفتح (۱/۹۲ ۱–۱۹ ) والسيرة النبوية (۱/۳۷۰–۳۸) (۲/۲ ۱–۲۱)

ويبين هذا أهمية الأسباب والأخذ بها، وكذلك أهمية الدعم والمناصرة من الغير، وكيف أن الله تبارك وتعالى سخر لنبيه أنصاراً ممن لا يُدينون بدين الإسلام، حمية على عادة الجاهلية.

وهـــذا يفيد أهمية اعتضاد الدعاة بالدولة المسلمة، لكي يتقوى بها الدين وينتصــر. وأن الفصــام بين الدعاة والدولة المسلمة لا يحقق القوة للدين حتى ينتصر، فالدين دين الله تعالى؛ والنصر من الله العظيم، ولكن الله جعل سنناً، إذا أخذ بها المسلم مع التوكل على الله تعالى نال مراده إذا شاء الله سبحانه وتعالى.

وبلغت هذه المقاطعة ذروها وجبروها؛ بأن أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بسني هاشم والمطلب كتاباً؛ أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يُسَلِّموا إليهم رسول الله على ففعلوا ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة، وقيل غيره، فَشُلَّت أصابعه. (1)

ويبين هذا المسلك الشدة في المقاطعة والمحاربة لهذا الدين، والمصاعب التي واجهـت الـنبي را أمـر دعوتـه، وقابل ذلك بالصبر والاجتهاد والأخذ بالأسـباب. وكذا يبين ذلك العقوبة التي نـزلت بكاتب الصحيفة الظالمة، مما يفـيد خطورة الظلم والمشاركة فيه، وأن الله تعالى قد يُعجل العقوبة للظالم، أو بشيء منها.

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان: الفتح (١٩٢/٧ ١٩٣١) والسيرة النبوية (٣٨٥-٣٧٥) (٤١-٢١)

فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فكانوا معه كلهم إلا أبا فحان مع قريش. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً. (١)

ويفيد هذا طول الفترة الزمنية من البلاء والابتلاء التي صبر عليها رسول الله عليه ومن معه في الشعب. مما يؤكد ويبين أن الابتلاء لا يعني في كل الأحوال الجفاء من الله تعالى لعبده أو لعباده، فلله الحكمة البالغة والإرادة المطلقة.

وتقول روايات السيرة النبوية: لم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى ألهم كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصلات، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامري. فكان يصلهم وهم بالشعب. ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، فكلمه في ذلك؛ فوافقه، ومشيا جميعا إلى المطعم بن عدي؛ وإلى زمعة بن الأسود، فاجتمعوا على ذلك. فلما جلسوا بالحجر، تكلموا في ذلك وأنكروه، وتواطئوا عليه. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة؛ فمزقوها، وأبطلوا حكمها، وذكر ابن هشام: ألهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة، وعروة فذكروا عكس ذلك: أن الأرض لم تدع اسماً لله إلا أكلته، وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة، فالله أعلم. (٢)

<sup>(</sup>۱) المرجعان السابقان: الفتح (۱۹۲/۷ ۱۹۳۱) والسيرة النبوية (۱/۰۳۵-۳۸۰) (۱۱-۲۱) (۲۱-۲۱) المرجعان السابقان: الفتح (۱۹۲/۷ ۱۹۳۱) والسيرة النبوية (۱/۰۷۵-۳۸) (۱/۲۱-۲۱)

إن المحن والمصائب والتمحيص يُساير المسلم والأمة في كل مكان وزمان، حتى خير الأمة التي ضمت رسول الله ﷺ ينوبها من المحن الشدائد العظام.

فرسول الله وهسو السنبي المجتبى يُبتلى ويصبر ولا يثنيه شيء من المصاعب والشدائد، فلم يستسلم لأحد ولا لجماعة مهما كانت قوتها وجبروتها، بالرغم من تكاتف الأعداء عليه وعلى من أسلم.

وفي نفسس الوقت تتجدد المعاملة الكافرة في الأزمان والأمكنة، من شَنّ المقاطعة والستجويع، والمقاطعة اجتماعياً واقتصادياً، والتكاتف ضد الإسلام وأهله، رغبة في صد أهله عنه، والنكوص إلى الكفر والشرك والجهل.

كمـــا أن فلول الكفر تتجمع وتتحد لمنازلة الإسلام وأهله، بغية انحطاطه ودحره وهزيمته.

ومما تكتنزه لنا السيرة النبوية العطرة من دروس وعبر، هو الصبر على السبلاء مهما طال زمنه وقويت شدته، فعاقبته النصر والظفر والعزة، وعدم الانكسار للباطل وأعوانه، والتأثر بعتاده وقوته.

إن هـــذا الحصــار لم يكن لأشهر، بل كان لسنتين أو ثلاث، وإنه لزمن طويل، وأمر عصيب.

# وفاة أبى طالب وخديجة:

ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل، وماتت خديجة أم المؤمنين أيضاً في ذلك العام. فنالت قريش من رسول الله ﷺ ما لم تكن تنله في حياة أبي طالب. (١)

فقد يَعْقبُ الشدة بريق من الأمل والفرج، ثم تعقبه شدة أخرى، ولذلك لا تبتئس الأمنة المسلمة بما يصيبها من ويلات ونكبات، فسيعقب ذلك نصر وعنزة وتمكين، فما أن خرج رسول الله على وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من هذا الحصار الغاشم إلا ويتوفى الله عَمَّه أبا طالب، وزوجه خديجة رضي الله عنها، وذلك في عام واحد. وإنه لابتلاء يلقاه رسول الله على وهو نبي؛ فكيف بمن هو دونه ؟ قال تعالى:

لقد وجد النبي ﷺ على فقد عمه وزوجه وجداً شديداً؛ حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، إلا أن ذلك لم يكن عانقاً أمام مواصلة السير في أداء واجب الرسالة.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٧/٢هـ٨٥)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية رقم (٢١٤)

وإن ما نالته قريش من رسول الله على بعد وفاة عمه وزوجه رضي الله عنها لدليل على أهمية القوة للدعوة الإسلامية والداعية، سواء كانت قوة مادية أو معنوية أو سياسية، ولهذا يلزم التظافر بين عامة المسلمين والدعاة وقيادهم السياسية التي يستقوون بها، والعمل على توحيد الجهود، كما يجب استقطاب السياسة والسياسيين لصفهم واعتبارها قوة يُستعان بما على نصرة الإسلام، وإن من أخطر الأمور استعداء الحكومات المسلمة والوقوف ضدها. فالحكومة المسلمة له أخطر الأمور التعداء الحكومات المسلمة والوقوف ضدها. فالحكومة المسلمة لها من القوة والنفوذ ما يجعلها سياجاً قوياً للإسلام، وبالتالي فإنه يجدر بالدعاة العمل من خلالها.

ويقاس على ذلك استقطاب أهل المكانة والقوة والفضل ممن يؤمل فيهم الخير، وذلك في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة، إذا كان في استقطابهم مصلحة لسلإدارة أو التجارة أو لمصحة أو لمراكز البر والجمعيات الخيرية، ومن الشواهد عسلى ذلك إسلام عمر بن الخطاب على حيث كان إسلامه فتحاً وقوة ونصرة للمسلمين، وهو فرد واحد، قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) (1) وشرط هذا الاستقطاب أن يكون على منهج الله تعالى.

### الخروج إلى الطائف:

ذكر ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> : لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ﷺ الى من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب، فخرج رسول الله ﷺ إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷/۳) برقم (۳۸٦۳)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (۲۰/۲\_٦٢)

الطائف يتلمس النصرة من ثقيف، والمَنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به من الله ﷺ ، فخرج إليهم وحده.

وهكذا الضعف في كل وقت وحين يُغري أهل الباطل والشرور؛ ليستمادوا في طغيالهم وجبروهم، ولذلك لا بد لأهل الحق من التقوي، والمحافظة على القوة ومصادرها؛ حتى لا يطمع الطامعون. وإنَّ ما مر به رسول الله ﷺ في هذا الموقف وفي غيره من المواقف ليعطى دروساً عظيمة في هذا الأمر.

وإن الله تعالى لقادر على نصر رسوله من أول لحظه من لحظات البعثة النبوية؛ دون أن يتعرض لهذه العقبات، ولكنها تربية الله تعالى لأمة الإسلام؛ من خالل منهج النبوة في الدعوة والصبر، والأخذ بالأسباب، والعلم بأن الأنبياء ليسوا مستثنين من الشدائد؛ بل ما يصيبهم من أذى أقوامهم الكافرين شيء غير يسير.

ولئن صبر رسول الله على قومه بهذه الصور المتعددة من ألوان الأذى؛ ليَحْسُن بالقائمين على أمور التعليم والتربية أن يصبروا على مشقة التعليم والتربية والتوجيه، فما يجدونه من مصاعب ومتاعب لا يوازي شيئاً أمام ما واجهه رسول الله الله وكذلك المرء في بيته ومع أهله؛ من زوجة وأبناء وغيرهم، ويمتد ذلك إلى الإداري والمدير والمسئول والوزير، والحاكم والوالي فيما يجد من مشقة وعناء، فيتذكر صبر رسول الله الله على ما وجد ولقي في رسالته من المتاعب والمصاعب.

ولما انتهى رسول الله الله الله الطائف عَمَد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عُمير، ومسعود بسن عمسرو بن عُمير، وحبيب بن عمرو بن عمير، فجلس إليهم رسول الله المن عمسرو بن عُمير، وكلمهم بما جاءهم له من تُصرته على الإسلام، والقيام فدعاهم إلى الله تعالى، وكلمهم بما جاءهم له من تُصرته على الإسلام، والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان

الله أرسلك، وقال الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً، لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله على مسن عسندهم وقسد يئس من خبر ثقيف، فقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاكستموا عسني، وكره رسول الله على أن يبلغ ذلك قومه عنه فيثيرهم ويجرئهم عليه.

فلقد أخذ رسول الله بها بأسباب النصر والقبول ولم ييئس عليه الصلاة والسلام، وتكبد المشاق والأذى، مما يؤكد أهمية قوة العزيمة، والبحث عن أسباب الخير والنجاح، وعدم الركون والاستسلام للمصاعب التي تواجه المسلم في أموره مهما كانت الأسباب، وفي جميع مجالات الحياة، طالما ألها خير وصلاح. ولا يغتر المسلم برد أهل الكفر والفسق، بل يحيد عنه ويبحث في غيره، فالأسباب مسن مطالب أعمال البشر والتوفيق من الله تعالى؛ يأذن به متى شاء فالأسباب مسن مطالب أعمال البشر والقبول من أول مرة، فقد تكون هناك كبوات، فيصبر كما صبر نبي الله ورسوله هي

كما أن العدو لا يكتم سراً. فقد أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس وألجؤه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل عنب فجلس فيه

فـــلما اطمأن رسول الله ﷺ قال: (اللهم أشكو إليك ضعف قوتي؛ وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس؛ يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربي، إلى مـــن تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملّكته أمري ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت

له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن تنزل بي غضبك، أو يحل على سخطك، لك العتبي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.)(١)

وهكذا يعلمنا رسول الله بهذا الدعاء والانكسار إلى الله تعالى؛ كيف يكون المسلم مع ربه كل فقد رفع أمر الضعف وقلة الحيلة والهوان على الناس لأرحم السراحمين؛ ورب المستضعفين، وأن ما يلقاه المسلم من المعاناة والتعب والمصائب توجب عليه أن لا يسخط، ولا يظن بربه إلا خيرا، وأن كل الابتلاءات تتضاءل إذا كان ليس سبها غضب الرب سبحانه وتعالى، ولكن عافية الله تعالى ورحمته هي الأوسع للإنسان من ابتلاء وعقاب الرب جل جلاله، فما بال الذين يظنون بأنفسهم خيرا ؟ ويقولون عند الابتلاء: يارب ماذا صنعت حسى يحل على هذا البلاء؟ فيبادر بتزكية النفس قبل أن يفتش عن ذنوبه وتقصيره، فكم في هذا الدعاء من دروس الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، ومنهجية الدعاء وطرق الالتجاء إليه كل وتعظيمه تبارك وتعالى.

ففي كل موقف ولفظ منه ﷺ دروس قد حفلت بها سيرته العطرة ﷺ. وتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما قاله رسول الله ﷺ عن بلاء قومه له، فيقول عُرْوَةُ ﷺ: (أن عائشة زوج النبي ﷺ حدثته ألها قالت للنبي ﷺ: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عَرَضتُ نفسي على ابن عبد يا لسيل بن عبد كُلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم؛ على وجهي،

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٦٢/٢)

فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فلنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني؛ فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك؛ وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك مَلَكَ الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني مَلَكُ الجبال، فسلم على ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي على ارجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده؛ لا يشرك به شيئاً )(1)

لنفســه بعقوبة عاجله. إنه الهدف عندما يكون واضحاً للمرء؛ فإنه يُثمر سلوكاً صحيحاً وفكراً مستقيماً وقراراً حكيماً.

قسال تعالى ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ( فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ( فَا اللّهُ عَلَى اللّهَ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ ( فَا اللّهُ عَلَى اللّهَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ ( فَا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

وكم هي الشحناء والبغضاء بين صفوف الأمة؛ وليس إلا لأمور بعيدة عسن الهدف الحقيقي وهو تحقيق العبودية لله تعالى، وغالبها محبة في الانتصار للسنفس وحظوظها، وحب العلو على الغير، وبالتالي تأي التصورات الخاطئة، ، فيستولد عسنها التأويل الفاسد؛ فالحكم الباطل؛ ثم القرار الخاطئ، فتأي المكائد والدسائس. أفلسيس في منهجه النبوي هي ما يصحح الأهداف والتصورات، فيتسبعها السلوك. فهاهو هي يواجه معاناة وصداً وهجماً وأذى من عدو قريب، فيقابلها بالهدف الحقيقي من وجوده ورسالته، والهدف من وجودهم وخلقهم، فتتصاغر أمامه هي جميع ألوان الأذى والصدود، ولكن القول فيك يا رسول الله فتتصاغر أمامه على عنك في وَإِنّك لَعَلَى حُلّقٍ عَظِيمٍ (١٠) ما قاله الله تبارك وتعالى عنك في وَإِنّك لَعَلَى حُلّقٍ عَظِيمٍ (١٠) إن هذا الحُلُق العظيم جعل عدّاس النصراني يتعجب من أمر رسول الله في فلما وصل رسول الله في إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؛ قالا لغلام لهما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٥٩)

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: آية رقم (٤)

نصرانياً يقال له عداس: خذ قطفاً من هذا العنب، فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه، ففعل عداس، فلما وضع رسول الله على فيه يده قال: بسم الله، فقال عداس: عن هذا الكلام: والله لا يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله على ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك ؟ (١)

إِنَّ هَـــمَّ هذا الدين يحمله رسول الله ﷺ معه في كل لحظة، فلقد باشره بالسؤال عن دينه، وهو في موقف يكاد المرء فيه لا يحمل إلا همه الشخصي.

فيقول أبناء ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك، فلما جاءهما عدّاس قالا له: ويلك يا عدّاس ! ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شئ خير من هذا، لقد أخبرين بأمر ما يعلمه إلا نبي، قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (۲/۲-٦٢)

ثم في عودت على من الطائف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمسر به نفر من الجن الذين ذكر الله تعالى خبرهم في سوري الأحقاف والجسن، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجسابوا إلى مسا سمعوا، قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَوْا الله وَعَلَى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَوْا الله وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَيْكُ وَمِنْ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَلَيْكُ وَلَهُ وَعَلَى اللهُ وَلَيْكُ وَلَهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ الْمُعَالِلُهُ وَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ

فلقـــد تفاعل بعض الجن مع دعوته ﷺ واستجابوا له، داعين ومنذرين قومهـــم، وإنه لأمر يزيد من عزيمة رسول الله ﷺ فيشعر بأن هذا الجهد مشكور وفاعل ومقبول؛ فإن واجهه صدود في جانب قابله قبول في آخر.

وكم من الأنشطة الدعوية والتعليمية والإدارية ولاقتصادية والطبية التي يواجـــه القـــائمون علـــيها بعــض العقبات والصعوبات فيحتاجون إلى الدعم

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: آية رقم ((٢٩ ٣٣)

والتشــجيع الــذي يشد أزرهم، ويشعرهم بأن أثر هذا الجهد في صعوباته التي يواجهوها نجاح يتحقق في جوانب أخرى.

وكم من تلميذ يتعثر فيحتاج إلى من يُبْرِز له نجاحه في جانب آخر لينشط، ويتشجع، وكم من طبيب وإداري وتاجر مسلم يتعثر فيحتاج إلى من يبين له نجاحه فيما غفل عنه، وكم من مصاب بجائحة أو بلاء؛ فلا يرى أمامه إلا ذلك الأمر؛ فيحتاج إلى من يبين له نِعَم الله تعالى عليه في أبواب أخرى قد حجبتها عنه مصائبه.

# الإسراء والمعراج:

بعد رحلة الطائف التي صد عنه من تحدث معهم رسول الله الله و وعاهم تسأي رحلة الإسراء والمعراج، فتأي المكافأة العظيمة من الرب العظيم سبحانه وتعالى، فلئن كابد المشاق الله فإنه سيرى من آيات ربه تبارك وتعالى الشبحن الدي ألمَّن وَعالى الله المُن كابد المشاق الله فإنه سيرى من آيات ربه تبارك وتعالى المُن المُن المُن وَعالى المُن المُن وَعالى الله الله وتعالى ال

عن أنس بن مالك ﴿ أن رسول الله ﷺ قال: أُتيتُ بِالبُرَاقِ. وهو دابةً أبيضُ طويلٌ فوق الحمار ودون البغل. يضع حَافِرَهُ عند منتهى طَرْفِهِ. قال فركبتُهُ حسى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط كما الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت فجاءين جبريل عليه السلام بإناء

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية رقم (١)

من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن. فقال جبريل ﷺ اخترت الفطرة. ثم عَرَجَ بنا إلى السماء)(١)

وفي هـــذا الحديث دلالة على مكانة النبي على عند ربه سبحانه وتعالى، وفيه كذلك عِظَمُ خلق الله تعالى. وفيه أن من دخل المسجد يبتدئه بالصلاة. ومن فوائـــد الحديـــث أن الإســـلام هو دين الفطرة، وأن أكل الطيبات من الفطرة كذلك، وأكل الخبائث مناقض لها.

وذكر ابن حجر في الفتح: حديث أبي سعيد عند البيهقي: (حتى أتيت المقددس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيه ودخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين، وفي رواية (ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأمَمْتُهُمى (٢)

وفي الحديث بيان منزلة النبي ﷺ بين الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱/۵۶۱) برقم(۲۰۹–۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري(۲۰۸/۷).

جــبريل لخازن السماء: افتح، قال: من هذا ؟ قال: هذا جبريل، قال: هل معك أحد ؟ قال: نعم، معى محمد ﷺ فقال: أُرسلَ إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أَسُودَةٌ وعلى يساره أَسُودَةٌ، إذا نظر قَبَلَ يمينه ضحك، وإذا نظر قبَل يساره بكى، فقال: مرحباً بالنبي الصالح والإبن الصالح، قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نَسَمُ بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبَل شماله بكي. حتى عَرَج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول،ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يُثبـــت كيف منازلُهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا، وإبراهيم في الســـماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي ﷺ بإدريس؛ قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا ؟ قال: هذا إدريس، ثم مررت بموسسى، فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا ؟ قال: هذا موسيى. ثم مررت بعيسى، فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا ؟ قال : هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا ؟ قال: هذا إبراهيم على قال ابن شهاب: فأخبر في ابن حزم أن ابسن عسباس وأبا حَبَّة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي ﷺ ثم عُرج بي حتى ظَهَــرْتُ لمستوى أسمع فيه صريفَ الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال الــنبي ﷺ ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسىي، فقال: ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تُطيق ذلك. فراجَعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسسى، قلست : وضع شطرَها، فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تُطيق ذلك، فراجعت فوَضَع شطرها، فرجعت إليه؛ فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تُطيق

ذلك، فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يُبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربَّك، فقلت: استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سلورة المنستهى؛ وغَشيها ألوان لا أدري ماهي. ثم أُدخِلتُ الجنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ ؛ وإذا تُراها المسك.)(1)

إن هـذه الـرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والفوائه ما يعطي المسلم ويزوده بالكثير مما يحتاج إليه في دار معاده ومعاشه، فأول خطـوات الإسراء والمعراج الإعداد لذلك؛ بأن قام جبريل عليه السلام ففـرج صدر رسول الله على غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ خصة وإيماناً فأفرغه في صدره على أطبقه، وقد حصل شق الصدر الأول وهو صغير عند مرضعته حليمة، فكان الشيّق الأول لاستعداده لنـزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك، والشيّق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلـك اللـيلة. (٢) وفي هذا تأكيد وبيان أن القلب في الإنسان هو المحطة الرئيسـة، والجوهـرة الثمينة التي يجب أن يقف عندها المسلم لينظفها من درن السرذائل القلبية، كالاعــتقادات الباطلة، والحسد والحقد والكراهية لإخوانه المسلمين، وحـب العلـو والانتصار والتكبر عليهم، والتنقص من ضعيفهم وفقيرهم، وكراهية الخير لقويهم، فعن أنس هي قال (كنا جلوساً مع رسول الله فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، تنطف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۱۳۲/۱) برقم (۳٤۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲۰/۱)

لحيسته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي ﷺ مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث، قال النبي ﷺ مثل مقالته أيضاً، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي ﷺ تُسبعه عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال: إنى لاحَيْتُ أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضى ؟ فعلت، قال : نعم. قال أنس وكسان عبدالله يُحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تَعَار وتَقَلُّبَ على فراشه ذكر الله عز وجل، وكبر، حتى يقوم لصلاة الفجر، قال عبدالله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً، فلما مَضَت الثلاث ليال، وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبدالله لم يكن بيني وبين أبي غضب، ولا هجــر ثُمَّ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن أوى إليك، لأنظر ما عَمَلُك، فاقتدي به، فلم أَرَكَ تعمل كَثيرَ عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله على ؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، قال: فلما وَلَّيْتُ دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أبي لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشّاً، ولا أَحْسُدُ أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال عبدالله، هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق)(١) وقـــد قال ﷺ مبيناً أهمية القلب من الجسد وثمرة صلاحه أو فساده (ألا

وقد قال ﷺ مبينا العمية القلب من الجسد وعمرة صلاحة أو قسادة (الا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذاً فسدت فسد الجسد

<sup>(1)</sup> أحمد، المسند (١٦٦/٣)

كله، ألا وهي القلب  $)^{(1)}$  قال ابن حجر: فالقلب أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه، والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه. (7)

ولئن اهتم الكثير من الناس بإصلاح الظاهر دون إصلاح الباطن؛ فإنه يظل هذا الإصلاح إصلاحاً مؤقتاً، يتراجع كثيراً ولا يتقدم إلا قليلاً، لأنه لم يعتن بصلاح أميره، وينقيه وينظفه كما ينظف الإناء بالماء، فلقد غسل جبريل عليه السلام صدر رسول الله على عاء زمزم، فهو مقبل على أمر رباني عظيم، وهكذا كل من يريد القدوم إلى ربه في صلاته وفي أعماله؛ أن يعي أهمية تطهير القلب وتنظيفه من الأباطيل؛ وما يلحق بها من المفسدات، في جميع أشكالها وأنواعها ومركباها، فَيُقْبل على الله بقلب نظيف طاهر سليم.

ويفيد هيذا أهمية التركيز في العملية التربوية على تركية القلوب وتطهيرها والعناية بها، وإنه ليحسن بالمربين أن يهتموا بتطهير قلوب من يقومون بتعليمهم وتربيتهم؛ حتى تزكو نفوسهم، وتصبح أوعية صالحة للعلم والحكمة، فلقد أفرغ جبريل عليه السلام ما في الطست من حكمة وإيمان في صدر رسول الله على بعد أن غسله بماء زمزم، فكم يحتاج المسلم إلى الإيمان والحكمة التي تسبقها الطهارة والنظافة القلبية؛ حتى تضم ذلك الإيمان والعلم والحكمة في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/ ۳٤ ) برقم (۵۲)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۸/۱\_۲۹)

وادي القلب الفسيح الذي يسع لكل ما يوضع فيه من خير إن عالجه المؤمن المعالجة الصادقة الصحيحة.

وإن معالجة نسيان العلم واكتسابه إنما تبدأ وتنطلق أولاً من استعداد القلب للحفظ والتذكر من خلال تطهيره وتنظيفه .

لقد انطلق جبريل عليه السلام بالنبي محمد ﷺ بعد هذا الحدث العظيم إلى السماء الدنيا، وهنا يأتي الحرص والأمانة من الخازن الأمين، خازن السماء، حيث لم يفتح لجبريل حتى تأكد وعرف من معه، بأنه محمد ﷺ وأنه قد أرسل إليه، وكم هي الأمانة والاسترعاء من مسؤولية عظيمة، فيتولد عنها الحرص ممن استؤمن أمانة علمية أو إدارية، أو زوجية أو أبناء، أو متاعاً، أو مهمة، أو وظيفة، فيؤدي الذي عليه فيها، ويحرص على حراستها كما حرص حارس السماء على السماء من أن يدخلها غير مأذون له. فإن الله تعالى قادر على كل شيء ولكنه الحكيم العليم، تظهر حكمته وعظمته وعلمه في كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وفيه أدب الاستئذان من جبريل عليه السلام بأن سمى اسمه، ولم يقل: أنا؛ فقط كما يفعل البعض.

 وفي هذه الرحلة العظيمة من الدروس: الترحيب بالقادم، فقد رحب به الأنبياء الذين مَرَّ هِم عَلَيُّ ودعوه بلقب النبوة، وبصفة الصلاح، وكلهم سابقون لله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا يكون المسلم متصف بصفات الأنبياء والمرسلين، من الترحيب والبشاشة للقادمين عليه، وتلقيبهم بما يستحقون من الألقاب التي هي من خصائصهم، خاصة أهل الفضل من أصحاب العلم، والأيدي الكريمة. كما كان ذلك مع رسول الله على همن جاء ذكرهم في الحديث (مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح)

ويستفاد من تردده بين ربه تبارك وتعالى وموسى عليه السلام، حرصه على أمته، والأخذ بالنصيحة، والتردد في تكرار الطلب، وفيه أن على المسلم أن يبذل النصيحة حتى وإن لم تُطلب منه، كما نصح موسى عليه السلام لرسول الله على دونما طلب، وعلى المسلم أن يقبل النصيحة الصالحة التي تحمل الخير؛ وإن كثرت من الناصح، وأن يتردد في طلب الخير للآخرين إلى أقصى ما يستطيع.

وعلى المسلم أن يسعى بالعمل والدعاء للفوز بالجنة التي دخلها رسول الله على وبين بعض صفاقها.

<sup>(</sup>۱) سورة التغابن: آية رقم (٦)

وفي الحديث بيان منسزلة رسول الله العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى، إذ عُرِج به ورأى من رأى من الأنبياء ومن الآيات. وكذلك فيه رحمة الله تعالى بعباده وكرمه جلَّ جلاله؛ إذ جعل الصلوات خس، وهي خسون. وفيه كذلك منسزلة الصلاة إذ فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه وهو في السماء. وفيه بيان منسزلة الأنبياء عليهم السلام عند رجم سبحانه وتعالى.

# العرض على القبائل طلباً لقبول الدعوة:

لقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل القادمة إلى مكة للحج أو لأسواق العرب، يدعوهم لعبادة الله تعالى، دونما توان أو خوف أو تردد مسنه على قال ربيعة بن عباد (رأيت رسول الله على بذي المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول، يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم: قلت: من هذا ؟ قالوا : هذا عممه أبو لهب )(1) وكان يقول لهم على (يا أيها الناس قولوا لا السه إلا الله تفلحوا)(2) وكان (يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فسلان إني رسول الله إلى أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن أصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثنى به)(3)

وهكذا سار رسول الله بين القبائل مبينا هدف الرسالة العظيم؛ داعياً إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، في عزيمة الصادق الأمين، الذي لا يُثنيه كيد الكائدين، وتخوين الخائسنين، بالرغم من التصدي العنيف من عمه أبي لهب الذي يجري خلفه، مزهداً الناس فيما يدعوا إليه رسول الله بي

وللمرء أن يتصور حال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يمر بين القبائل، يدعوهم والمكذب يجري خلفه ليصد الناس عن الهدى، ومدى أثر ذلك على نفسية الرسول وهو صابر على ذلك، ولا يرد عليه بشيء، بل كان مقداماً في أمره دون أن يأبه بإرجاف المرجفين وتكذيب المكذبين . وكم يواجه الإنسان في دعوته وفي مهنته التربوية من العقبات التي لا تصل إلى هذه الدرجة من التحدي السافر، في مهنته التربوية من العقبات التي لا تصل الى هذه الدرجة من التحدي السافر، ولي مهنته التربوية من ورجما ضخم الموقف ليجد لنفسه مبررا؛ ليتوقف به عن الاستمرار فيما يقوم به، وكم يواجه طالب العلم من مشقة التعلم، والباحث في

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند (٣/ ٤٩٢)

<sup>(</sup>٢) أحمد، المسند (٣/٢٩٤)

<sup>(</sup>٢) أحمد، المسند (٢٩٢/٣)

بحثه، والعامل والإداري والطبيب والمزارع في عمله من مصاعب المهنة فيتكاسل ويستسلم للنكسات، أوليس في نهجه وصبره في درساً لكل مستسلم للمصاعب والصدود التي يواجهها. إن هذه العزيمة المتوقدة من رسول الله في في دعوته لتشحذ همم المسلمين للعمل الدؤوب الذي يخدم هذه الأمة في جميع مجالات الحياة.

لم يستوقف رسول الله الله المام هذه الصعوبات والعقبات والأذى والرد الحسافي، وإنما استمر يبحث، فاتصل بالأنصار، حيث قدم سويد بن الصامت الأنصاري إلى مكة حاجاً فقابله رسول الله الله فتلا عليه القرآن، ودعاه إلى الإسلام فسلم يبعد منه، وقال : هذا القول حسن، ثم قدم المدينة، وقُتل، وكان رجال من قومه ليقولون : إنا لنراه قد قُتل وهو مسلم. (١)

وعندما سعى الأوس لمحالفة قريش على الخزرج، قدم أبو الحيسر أنس بن رافع في وفد من بني عبدالأشهل لهذا الغرض، فسمع بهم رسول الله في فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام وأسمعهم القرآن، ثم عادوا إلى المدينة، وجرت الحرب بين الأوس والخررج يوم بعاث، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، وكان قومه يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات. (٢)

إن هــذه بدايات قبول الدعوة في المدينة، وكانت بسيطة من حيث العدد، ولكـنها إيذاناً وبياناً وباباً يُشير إلى أن الانطلاقة الثانية ستكون في رحاب المدينة، فتعطينا هذه المقدمات أن الشدائد يعقبها الفرج بإذن الله تعالى، وإنما الأمور تسير من حال إلى حال رويداً رويداً، وعلى المسلم أن لا يياس، ويسعى بكل ما أوي من قسوة ونشاط، في علمه وتعلمه ودعوته وتربيته وفي عموم شؤونه، وكذلك على مستوى الأمة في شؤولها الكلية والجزئية.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٧/٢\_٩٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع االسابق (۱۹/۲)

فهكذا طلائع البشر تزداد شيئاً فشيئاً، مع جهد لا يعرف الكلل ولا مدخل للملل في حياته وإن الكلل والياس إذا دب في نفوس الناس، أحدث عندهم قدراً كبيراً من الفتور الذي يؤدي إلى سيء الأمور، وإنه لمن الدواعي الستربوية والنفسية المهمة في حياة المسلم أن يُبعد عن جهده وعمله كل عوامل الياس والخذلان. فإن منهجه للي ليربي في المتأمل فيه القوة والنشاط والحيوية والعمل الدؤوب، لم يواجه أحد من البشر ما واجهه من الصعوبات والعقبات السي تفتر حيالها قوى الرجال الأقوياء، ولكنه حقاً خير البشرية، حيث قدم للسالكين منهجه النبوي: السيرة الصحيحة والقدوة العظيمة التي تمد المسلم بالقوة والنشاط والحيوية في كل أمر من أمور الدين والدنيا.

إن دروس السيرة النبوية التي يقدمها المعلم لطلابه يجب أن يجلي لهم ما فيها من العبر والحكم التي فيضها لا ينضب، وبقدر عقل المتأمل فيها تعطيه وتُجديه.

# بيعة العقبة الأولى:

في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة جاء اثنا عشر رجلاً من الأوس والخسزرج، يقول عبادة بن الصامت فله (كنا مع رسول الله فله في مجلس. فقال: تسبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۲/ ۷۱<u>–</u>۷۳)

التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)

وفي روايــة (أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا....)(٢)

فلقد تضمنت هذه البيعة أوائل مبادئ الإسلام وهديه وأخلاقه التي تتوافق مسع الفطرة السليمة، وتكفل لأصحابها قدراً كبيراً من حفظ الحقوق، وهي تلك المسادئ الستي يجب أن تتأكد في نفوس أمة التوحيد. كما أن هذه المبادئ تشكل الستدرج الدعوي للمنهج الإسلامي الذي ينزل على الرسول على شيئاً فشيئاً بما يتناسب مع حال الأمة، الأمر الذي يجب أن يراعيه المسلم في دعوته وتربيته، وفي منهج حياته كلها، وفي تعامله مع حاجاته ومع الآخرين.

وأول هذه الأسس: توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به، وهو الأمر الرئيس الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام، وهو رأس الإسلام، والذي لا يُقبل عمل مهما كان صلاحه من غير تحقيقه. ثم صيانة الفروج من الزنا وما يترتب على هذا الفعل الشنيع من المفاسد الاجتماعية والصحية والنفسية، إضافة إلى أنه من أشنع الرذائل السلوكية التي حرمها الله تعالى. ثم التوجيه إلى عدم الإسراف والتبذير الذي يؤدي الى ضياع الأموال، ويشيع التباهي والتنافس البغيض بين أفراد المجتمع. ثم تلا ذلك الأمسر الذي يحفظ الدماء من السفك بغير حق، والذي بحفظه تستقيم أمور الناس. فمن وفي بهذه فأجره من رب البرية سبحانه وتعالى، ومن عوقب على ما اقسترف فهسو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فلقد

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳۳/۳) برقم (۱۷۰۹)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق

ربط رسول الله على هذه المبادئ بالنواب والعقاب، ولا يُشترط أن يطلع عليه الناس، بل إن ستره الله عنه، فلا يعني أنه لم يره، بل إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له.

إنه المنهج الذي يربط العمل بالثواب والعقاب العاجل أو الآجل، مع البيان بسأن العقاب الآجل تحت مشيئة الله، يتيح الأمل أمام المذنب ليتوب ويؤب إلى ربه سبحانه وتعالى. كما أن هذا التوجيه النبوي يربي في المسلم تقوى لله في السروالعلن.

ولما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله الله الله عمير، وأَمَرَه أَن يُقرِبُهُم القررة، ويعلمهم الإسلام، ويفقهم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة: مصعب. وكان منزله على أسعد بن زرارة، وكان يُصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمّه بعض. (١)

إن في إرسال مصعب بن عمير في إلى المدينة ليعلم الناس دلالة واضحة على أن هذا الدين هو دين علم، وتُثَبّت، وعبادة لله تعالى على علم ومعرفة. وليس الهدف الدخول في الإسلام بالانتماء فقط، ولو كان كذلك لكفى انتماؤهم إلى الإسلام. كما أن الله سبحانه وتعالى نشر بهذا الدين العلم وأظهره في جميع مجالاته، وفي هذا أهمية تعليم الجاهلين بدينهم، وأهمية الرحلة في الدعوة لإظهار دين الله تعالى كما يُحب الله تعالى ويرضى، وأن تعليم القرآن من أهم ما يجب أن قمتم به المدارس والجامعات في جميع ربوع العالم الإسلامي، وأماكن المسلمين وتجمعاهم في العالم، وأن تُستَخدَم كل وسيلة مجدية نافعة؛ تحقق الهدف وتَبلُغ به المقصد، إضافة إلى تعالى يعب أن لا تُقصر على المتخصصين في العلوم الشرعية، خاصة ما لا يسع المسلم جهله من الدين.

وينبغي أن لا يقتصر التعليم على مبادئ الدين الإسلامي فقط؛ بل لابد من التفقه في الدين، لأنه على قد أمر مصعب بأن يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (٧٦/٢\_ــ٧٧)

ويستفاد من ذلك أيضاً: أهمية إسدال اللقب العلمي على أهل العلم، وعدم مخاطبتهم بما يستوون فيه مع غيرهم من الألقاب، حيث لُقّب مصعب بالمقرئ.

وفيه نيزول القادم على المضيف، وكرم الأنصار بأن نزل مصعب على أسعد بن زرارة، كما أن التخلي عن ما ألفه الإنسان لا يحصل بسرعة عاجلة، فلقد كيره أن يؤم بعضهم بعضا بحكم ما كانوا عليه في جاهليتهم، ولكن بعد أن ترسخ الإسلام في قلوبهم، أصبح الإخاء بينهم علامة، والحب في الله سمة من سماقم رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ويستفاد من ذلك أهمية أن يراعي الوالي أو الحاكم أو الإداري الاعتبارات التي تكون في نفوس الناس حتى يُجَلِّيها عنهم بمنهج الإسلام وهديه.

# بيعة العقبة الثانية:

في موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثة النبوية المباركة تمت بيعة العقبة الثانية، والتي يرويها جابر على بقوله (مكث رسول الله على بمكة عشر سنين يتسبّع الناس في منازلهم بعكاظ ومَجنّة، وفي الموسم بمنى، يقول: "من يؤويني ؟ حتى أبلغ رسالة ربي، وله الجنة." حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر لله كذا قلل لله فيأتيه قومه، فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك. ويمشي بين رجالهم، وهم يُشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله له من يثرب، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا، فيؤمن به، ويُقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله، فيسلمون بإسلامه، حتى لم يتى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين؛ يُظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعاً، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله كل يُطرَد في جبال مكة ويُخاف ؟ فرحل إليه مسنا سبعون رجلاً، حتى قَدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين، حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، علام لبايعك ؟ قال: على من رجل ورجلين، حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، علام لبايعك ؟ قال: شعباي وللسمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر،

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله، لا تخافون في الله لومة لائسم، وعسلى أن تنصروني، فتمنعوني إذا قَدِمْتُ عليكم مِمَّا تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة".

قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زُرارة، وهو من أصغرهم، فقال : رويداً يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلمُ أنه رسول الله وان إخراجه اليوم مُفَارَقَةُ العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تَعَضَّكُم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جُبَيْنَةً فبينوا ذلك؛ فهو أعذر لكم عند الله، قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هده البيعة أبداً، ولا نسليها أبداً. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط، ويُعطينا على ذلك الجنة.) (1)

فمن هذه الرواية الجامعة والموضحة لتفاصيل بيعة العقبة الثانيسة؛ يبين حابرها استمرارية الرسول و و أبه في تبليغ الرسالة في المواسم، ويقول: من يُؤويني ؟ من ينصرُني ؟ وفي هذا بيان أن لصدود قومه، ومقدار الأذى الذي لحق به قد بلغ مبلغاً عظيماً وخطيراً؛ وإلا كيف يبحث و عن مخرج ليخرج من مكة التي ولد وترعرع فيها، ولكنه الصبر الدووب منه و و حمل جميع مشاق الرسالة بكل أمانة وصدق، الأمر الذي يؤكد للأمة أن ما يجب عليها هو حال ما كان عليه و اذ لم يضعف أو يستهاون في أمر الرسالة أمام تكالب الأعداء والضيم الذي واجهه من قومه، ولعمري إن أذى قوم الإنسان أشد على النفس من أذى الأعداء.

وكل عمل خير صالح وناجح ومتميز يواجه الصد من الحاقدين والحاسدين، فقد كانوا أعداء الرسالة السماوية يمشون خلفه ويحذرون الناس منه، حيى خافت القبائل من إيواء الرسول و يخرج الرجل فيأتيه قومه فيقولون للهاء احذر غلام قريش. إنه البث الإعلامي الذي أوصلوه إلى كل من يتصل بمكة،

<sup>(</sup>۱) أحمد، المسند (٣/٢٧<u>—٣٢٤)</u>

أو يصل إليه أخبارها. وإنما لسنة من سنن الأولين؛ تتجدد في كل وقت وحين، وفي كل المستويات، تضعف تارة وتعلوا تارة أخرى، ولكن رسول الله على يعلمنا ماذا يجبب أن نكون عليه أمام البث الكاذب والحاقد؛ وهو عدم الاكتراث والتأثر والاستسلام والسنكوص، بل يجب المواجهة بالصبر وعدم الالتفات إليها، وعدم استخدام المواجهة في حالة الضعف، مع الاستمرار في العمل الدعوي والبناء، فإن النصر من الله تعالى. فهاهم الأنصار يُقبلُون على الإسلام قبولاً سريعاً، والرسول يبعد عنهم المسافات الطوال، حيث يقول جابر في : فيخرج الرجل منا فيؤمن بسه، ويُقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين، يُظهرون الإسلام. بينما حال كفار قريش الاستعداء ورسول الله على بينهم منذراً ومبشراً.

ثم يأي دور الأنصار فيجتمعون بينهم جميعاً، وهنا درس تربوي عظيم، فلم يجستمع الكبراء منهم أو بعضهم، وإنما اجتمعوا جميعاً لأن الأمر لا يخص زيد دون عمرو، أو عمرو دون زيد، كما أن في ذلك صرفاً وإبعاداً للحقد والضغائن، كما أن فسيه اعترافاً بحقوق الآخرين وعدم تجاهلها، وهو ما يحتاج إليه العمل الجماعي السيوم، سواء كان في أمور الدعوة، أو في ميدان الإدارة، أو الأسرة، بل وفي كل أمر يتطلب رأي المجموعة، وعدم الاستئثار بالرأي دون مشاركة البقية، أو قميش دور البعض لأي سبب كان.

وبعد مناقشة الموضوع مناقشة ممتلئة بالحيثيات الدينية، وما يجب عليهم إزاء نُصرة رسول الله على يتم اتخاذ القرار الجماعي، فيرحل إليه سبعون رجلاً، واتخذوا سبيل الحيطة والحذر في الوصول إليه على حتى لا يراهم أحد، فكان يخرج السرجل والسرجلان حتى توافوا عنده على وإنها الحنكة والحكمة التي ترى أهميتها وإلزاميتها لينجح الأمر.

## بنود مبايعة العقبة:

ثم يأيي معرفة بنود المبايعة من رسول الله ﷺ فيبين لهم ألها:

#### ــ السمع والطاعة في المنشط والمكره.

وهـو الأمر الذي لا تستقيم أمور الدعوة إلا باتباع الداعي إلى الخير، في جميع أحوال النفس البشرية، فيما تنشط إليه أو تكسل عنه، وفي هذا بيان على أن لا يقتصـر إعـداد النفس للخير حال المنشط فقط، بل يجب أن يتجاوزه إلى حالة الدعـة والكسـل، ويستفاد من هذا البند: أهمية أن يعد المسلم نفسه أثناء ممارسة أعماله الصالحة نحو الاستمرارية، وعدم الركون للكسل والتوقف، فالمسلم لا يعرف الكسل طريقه إليه، بل هو في نشاط وحركة دؤوبة؛ أثناء طلبه العلم، وأثناء ممارسـته لـتجارته، وإدارته، ومهنته، وفي كل أنشطة الحياة، وفي هذا البند أهمية الطاعـة لـولي الأمر ما لم يكن فيه معصية لله تعالى، فإنه من أهم أسس النجاح، وسواء كان في ولاية الأمر الحاكمة، أو في ولاية الأمر المهنية، أي في دائرة العمل.

### والنفقة في العسر واليسر.

ويؤكد هذا البند أهمية النفقة في جميع الأحوال، إذ لا تستقيم الأمور الدَّعوية إذا اقتصر الإنفاق على حالة اليسر. وهكذا يكون المسلم في إنفاقه على دروب الخير ومصالح المسلمين في عُسره ويُسره، فهو جواد في كل أحواله، ويزداد عطاءً في حالة السعة واليسر.

### - وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا تستقيم أمور المسلمين إلا بتعاهد بعضهم بعضاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا تأكيد على أن هذه الشعيرة من أهم الشعائر الدينية؛ حيث اهتم بما رسول الله على أوائل أمور الدعوة.

\_ وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم.

ويؤكد هذا البند حقيقة الإيمان، إذ لا يحقق هذا المطلب إلا من قوي إيمانه بخالقه سبحانه وتعالى، وأما ضعفاء الإيمان فإن المجاملة والمداهنة رمز لمعاملاهم في جمسيع شؤون الحياة: في الاقتصاد والإدارة والدعوة والتعليم، وفي غير ذلك من ميادين أعمال الحياة. لأن ضعيف الإيمان يُقَدِّر الأمور بميزان الأسباب في معزل عن خالق الأسباب ومدبر الأحوال سبحانه وتعالى، وبالتالي يجري ويدور مع الأسباب الموهومة، فيهاب لوم اللائمين وعتاب العاتبين بغير حق، وبالتالي يداهن ويرائي ويجامل على حساب الحق والحقائق.

و بهذا البند يتقوى المسلمون؛ إذ أنه لا مجال للمداهنة المبنية على مخافة لوم اللائمين، بل الحق هو البند الأعلى والكفاح له درع وسياج.

- وعلى أن تنصروني، فتمنعوني إذا قدمنتُ عليكم مِمَّا تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم.

ويوضح هذا البند خُلُق البيعة الذي ينفي سلوك الخذلان، لمن قَدمَ عليهم، وأن يكون الحفاظ عليه يوازي حفظ الذات والأهل. وهكذا يجب أن يكون خُلُق المسلم مع إخوانه ومع من يعاهده بالحماية والذود عنه. ولذلك وجد المعاهَدُون الأمن والأمان من المسلمين.

وإذا طـــبق الـــرجل ذلك في أهله وإدارته ومهنته وسوقه وتجارته فإن محل الـــثقة تـــنعقد علـــيه ممن يُحيطون به، فلا يخافون منه خيانة ولا خذلان في الحق وإحقاقه.

#### - ولكم الجنة.

وهو الجزاء والمكافأة من الله تعالى، الذي يطمع إليه كل عاقل من الناس. وهذا يؤكد أهمية المكافأة، وحجم المكافأة الذي يجب أن يتوازى مع الجهد

والعمل، حتى يكون له معنى وأثر، فإن هذه المطالب أعمال عزيزة كريمة، ولها تبعية

عظ يمة الأثر، أكدها أسعد بن زرارة، بقوله: وإن إخراجه اليوم مُفَارَقَةُ العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تَعَضَّكُم السيوف، فكانت المكافأة أعظم من ذلك بكثير، إلها الجنة التي أعدها الله تعالى لمن تبع دينه، فلا يشقى صاحبها أبداً ولا يندم.

إن هذه البنود لتؤكد وضوح الهدف من الرسالة السماوية، إذ ألها تنصب على نصرة دين الله تعالى، وأن مناصرة الرسول رضي الحفظ هذا الدين ونشره، وليس فيها استعداء القبائل الأخرى بالهجوم؛ واستخدام القوة، بل إنما هي نصرته ومنع الأذى عنه، وليس فيها ما يُشير إلى الغبن أو إلى النوايا السيئة، وهذا بلا شك يؤكد سمو الرسالة في أهدافها وأخلاقها وأسلوب تعاملها، وألها من عند الله تبارك وتعالى.

ومن فوائد هذا الحدث الإسلامي العظيم، أن تقدم أسعد بن زرارة فتكلم، وهو من صغار القوم سناً، مما يبين أن صغر السن لا يمنع صاحبه من التحدث أمام مسن هم أكبر منه إذا كان أهلاً للكلام. وما أظن أن أسعد بن زرارة قد تقدم لو لم يكن ذلك ديدن القوم التربوي لأبنائهم، بأن يعطوهم الفرصة للتحدث أمام الآخرين.

وهَذه البيعة المباركة من الأنصار المباركين بدأ التخطيط النبوي للهجرة إلى المدينة، التي ستكون مأرز الإيمان. فأصبحت كذلك. فلله در أهل بيعة العقبة من رجال أوفياء صدقوا ما عاهدوا رسول الله عليه.







## الهجرة إلى المدينة:

لقد استمر اشتداد الأذى على المسلمين حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصف حالهم وما حصل لهم من الضيق(كان المؤمنون يَفِرُ أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يُفْتَن عليه) (١).

وفي ذلك الحال من الأذى والاستضعاف بالمسلمين من كفار قريش رأى رسول الله على في المنام وصفاً لدار الهجرة التي ستكون موطن الرسالة والدعوة، فقد جاء في الحديث أن رسول الله على قال: (رأيت في المنام أيي أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وَهَلَى إلى أنه اليمامة أو هَجَر، فإذا هي المدينة يثرب) (٢).

وقالت عائشة رضي الله عنها( فقال النبي ﷺ للمسلمين: إني أُرِيتُ هجــرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرَّتان. فهاجر من هاجر قبَل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة....)(٣).

وهكذا بدأ التدفق نحو مدينة رسول الله ﷺ فعن البراء ﷺ قال (قَدِم علينا مصحب بن عمير وابن أم مكتوم. ثم قدم علينا عمار بن ياسر و بلال رضي الله علينهم) وعنه ها قال (أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يُقْرِئون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر. ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي ﷺ. ثم قدم النبي ﷺ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ﷺ) (٥)

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٧/٣) برقم(٣٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦/٣) باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> البخاري(٦٨/٣\_٦٩) برقم (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٦سـ٧٦) برقم (٣٩٢٤)

<sup>(°)</sup> البحاري (۲۹/۳)برقم (۳۹۲۰)

وتبين رواية البراء بن عازب التعليمي، حيث كان مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقومان بتعليم الناس ما نزل من القرآن الكريم؛ وما عَلِمُوا من سنة رسول الله على . مما يؤكد أن منهجه الله التعليم الذي يُخرج الناس من الظلمات الله المناور؛ ومن الباطل إلى الحق؛ الذي يَسعد الناس به. فلم تكن رسالته الله مجرد تجمع بشري انتمائي للإسلام فقط، بل إنه عِلْمٌ وَعَمَلٌ على بصيرة، فيثري المجتمع بعلوم الشريعة التي تجمع قلوبهم وكلمتهم وتوحد صفوفهم وأهدافهم ومنهجهم؛ على اجتمع المسلمون في مدينة رسول الله على اختلاف الواهم وقبائلهم، التي يَعرُ على أفرادها أن يجتمعوا بغير هذا الدين القويم.

ثم لما علم كفار قريش بهجرة المسلمين وتدفقهم على المدينة؛ خَشَوا على انفسهم من أن يَكْثر سواد المسلمين ويتقوّون؛ فتنقلب الدائرة عليهم؛ فأخذوا يضعون العراقيل أمام المسلمين؛ لمنعهم من الهجرة، ولعل في حديث هجرة أبي سلمة وأم سلمة صورة ومثال لبعض تلك العراقيل: فعن أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_: أنه لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره؛ ثم حَمَلني عليه، وحمل معسى ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، فلما رأته رجال بني المغيرة؛ قاموا إليه: فلنسرتعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه، وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهسط أبي سلمة، فقالوا: لا والله؛ لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموه من صاحبنا، والسلمة، فقالوا: لا والله؛ لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموه من صاحبنا، قالست: فستجاذبوا بُنَى سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة...(١)

يظهر في هذا المشهد من هذه الحادثة المعاضدة الجاهلية؛ والعصبية القبلية، دون مراعاة لحق الرجل في أهله، أو حريته في التصرف، والانتقال من مكان لآخر. بل غابت عندها الجوانب العاطفية، المتعلقة بالأمومة والأبوة، حتى تسابقت الأيادي

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١١٢/٢ ١١٣١١)

عملى طفلها؛ لتسنخلع يده. ولكنها الإرهاصات التي تسبق فجر النور المضيء للعقول؛ والمزكي للنفوس. فيفيد هذا الموقف فضل هذا الدين على أولئك؛ وعلى كل من اعتنقه ودان به في كل زمان ومكان.

قالت: فَفُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني، قالت: فكنت أخرج كل غداة فسأجلس بالأبطح؛ فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريباً منها، حتى مر بي رجل مسن بني عمي، فرأى ما بي فرهمني، فقال لبني المغيرة: ألا تُخرجون هذه المسكينة! فَرَّقْتُم بيسنها وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت، قالت: وَرَدَّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني...(١)

فسنة أو قريباً منها تبكي ابنها وزوجها، فلم تجد من قومها إلا رجلاً واحداً يستعاطف معها؛ بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة، ليتبين قدر الضعف العاطفي، بل موته أحياناً عندما يكون في الحمية الجاهلية، وبعيداً عن نور الإسلام وهديه.

ثم تقول أم سلمة: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتسبنلغ بمسن لقيت حتى أقَدم على زوجي؛ حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فقال لي : إلى أبن يا بنت أبي أمية ؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد ؟ قالت: فقلت: لا والله، إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر ببعيري، فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني الم شجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني، وقال: اركبي . فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقده محتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٢/٢) ١١٣٠١)

قــرية بني عمرو بن عوف بقباء، قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بما نازلاً، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاً إلى مكة.

فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. (١)

وهكذ توضح هذه القصة الأليمة لأم سلمة وأبي سلمة المعاناة القاسية التي تحملاها لقاء إسلامهما، ولقاء الهجرة إلى المدينة للفرار بدينهما من سطوة كفار قريش، فيتحمل أبو سلمة فراق زوجه وولده لقاء ظفره بدينه؛ تاركاً زوجته وابنه لله تعالى؛ الحافظ لكل شيء، وإن موقفه ليذكر باستجابته لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلِهِكُمْ آمَوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ عَن ذِكِمِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَن ذِكْمَ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ عَن ذِكْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن يَعْمَلُ ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

ولَكَم يلتهي الناس بأزواجهم وأولادهم عن طاعة الله تعالى، بل ربما يُقْدِّم رغبات زوجته وأبنائه التي فيها شيء من المعصية لله تعالى، وإنه لفرق شاسع وكبير بسين تضحية أبي سلمة وبين من يذهب بزوجته وأولاده إلى المعاصي، أو لا ينهاهم عن المعاصي، أو يستجيب لهم في معصية الله تعالى.

ثم ها هي الأم والزوجة المستضعفة تواجه فراق زوجها قصراً؛ والمهاجر إلى مدينة رسول الله وأله وفراق الابن الذي انتزع من حجرها عنوة، ولم تجد من يُنصفها ويُعيد إليها حقوقها في جاهلية توقفت عنها مكارم الأخلاق؛ لقاء الإجحاف والتنكيل من كفار قريش، فلم يعد عندها إلا وسيلة إظهار ما أصالها لمن يمر بالأبطح، وهي تخرج فيه يومياً تبكي وتشكوا حالها، حتى أنقذها الله تعالى بابن عم لها، أعطاها حقها وحريتها وأعاد إليها ابنها لتنطلق به إلى المدينة وحدها، فَعَلَبَ

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١١٢/٢ ١١٣١) بشيء من الاختصار

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة المنافقون: آية رقم (۹)

فَرَحُهَا مخاوف الطريق وأهواله، ولكنه حب الهجرة إلى الله تعالى بدينها. وعناية الله تعالى بها؛ إذ سخر لها سبحانه وتعالى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ الذي أظهر الله علما علم مكارم الأخلاق من العفة والعناية بأم سلمة، ومعرفة حقها من حفظ لها وعسناية؛ في نسبل من الأخلاق؛ حتى قالت عنه أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة، فها هي المرأة المسلمة يُتقدم لمثيلاتها الكفاح والصبر على الأذى في دينها، ولم يفتنها شيء عن إيمانها، بل بذلت جهدها في تحقيق قصدها؛ فوفقها الله تعالى الكريم الجواد.

وهكذا يحفظ الله تعالى لأبي سلمة زوجته وولده ويعيدهما إليه في حفظ منه جلَّ جلاله. كما قال ﷺ (احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك)(١)

وبعد هذه الصورة المؤلمة في حياة أبي سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، والتي هي من مقدمات الهجرة النبوية إلى المدينة؛ وما لقيه المسلمون من كفار قريش؛ يعزم أيضاً أبو بكر الصديق الله الرحيل إلى المدينة، ولكن رسول الله يبشره بأنه يأمل من ربه أن يأذن له بالهجرة إلى المدينة، فيصحبه في هجرته، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (... وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله على رسلك، فإني أرجوا أن يُؤدّذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجوا ذلك بابي أنت ؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله على ليصحبه، وعلى راحلتين كانتا عنده ورق السمّر وهو الخبط أربعة أشهر...)(٢)

يفيد هذا العزم من أبي بكر الصديق الله قوة العزيمة، وعمق الحب لهذا الدين، الذي أصبح أحب إلى معتنقيه من الوطن والعشيرة والأهل. كما يفيد أن هجرة الرسول الله إلى المدينة بتوجيه من الله تعالى. وفيه كذلك من الفوائد: الأخذ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥١٦) مرقم (٢٥١٦) وأحمد (٢٩٣/١)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸/۳\_۲۹) برقم (۳۹۰۰)

بالأسباب، والاستعداد للأمر بوقت كاف، حيث (عَلَّفَ راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُر وهو الخبط أربعة أشهر)

(...قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر. هذا رسول الله على متقنّعاً. في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله على فاستأذن، فأذن له، فدخل فقال النبي الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله على فاستأذن، فأذن له، فدخل فقال النبي السول الله على بكر: إنما هم أهلُك بأبي أنت يا رسول الله، قال : فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، قال رسول الله على أن نعم...) (1)

ومن فوائد هذا المقطع في الترتيب للهجرة: اختيار الصاحب الصادق، فلقد اختار عليه الصلاة والسلام الصاحب الصادق الذي لا يتوانى بقليل أو كثير في خدمة رسول الله ولا يدخر لنفسه شيئاً عن رسول الله شيء حتى أنه حمل في هجرته جميع ماله، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: (لما توجه رسول الله من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر، حمل معه جميع ماله؛ خسة ألف أو ستة ألف درهم) (٢)

وكذلك من فوائد هذا المشهد النبوي مع أبي بكر الصديق الحذ العدة للأمر السذي يُقدم عليه الإنسان، حيث اتخذ الرسول الله وصاحبه راحلتين، قد علفها الصديق الله ورق السمر، مدة أربعة أشهر، وهذا يعني ألها أقدر ما تكون على هذه الرحلة الطويلة بإذن الله تعالى.

ثم تـاي أهمية السرية في الأمر، فيقول ﷺ لأبي بكر: (أخرج من عندك ) ويستفاد من هذا أنه لا غضاضة أن يطلب خروج من يُخاف أو يُخشى منه، ولكن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸/۳ـــ۱۹) برقم (۳۹۰۵)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحاكم، المستدرك (٣/٥)

أبا بكر يبين أن الموجودين هم أهل لرسول الله على يخافون عليه كما يخافون على أبي بكر يبين أن الموجودين هم أهلك، فها هي بكر الصديق هي أهلك، فها هي أسماء تقطع من نطاقها لتربط به على فم الجراب، فَسُمِّيت: ذات النطاقين.

وفي هذا بيان لحال ومنهج الصَّديقِ مع صَديقه، وكذا المرء مع رسالة نبيه، فيتمسئل بمسا تمثل به أبو بكر الصديق ﷺ الْمُحِبُ لَرسوله، إذ يقول للنبي بعد أن أخسبره أنه قد أذن له في الهجرة، الصحبة بأبي أنت يا رسول الله ، ويعنى ذلك أن يتحمل المتاعب والمشاق من أجل نصرة ما جاء به نبيه محمد ﷺ

ثم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصف ما دار بين النبي الله عنها في وصف ما دار بين النبي الله وأبي بكر الصديق الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله على : بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أَحَثُ الجهاز وصنعنا لهما سُفْرَة في جرَاب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق...) (١)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸/۳\_۲۹) برقم (۳۹۰۵)

ثم تأتي الصورة الأخرى من أسماء بنت أبي بكر الصديق \_ رضي الله تعالى عنهما \_ فتبادر إلى فعل الخير، حيث قطعت من نطاقها بما تربط به فم الجراب. مما يفيد أهمية المبادرة لفعل المعروف، بأقصى ما يستطيع المسلم.

وأما حال قريش فلما رأت خروج المسلمين إلى المدينة وعودة من هاجر إلى الحبشه نحو المدينة أيضاً، أخذ مكرهم يزداد تجاه رسول الله على فقرروا بعد أن تشاوروا في أمره على بقرارات متعددة، ولكن الله تعالى فوقهم مطّلع عليهم فأطّلع رسوله على ما يمكرون به، فلحق بالغار، وقد روى ابن عباس رضي الله عنه في قوله (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة؛ فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي على وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: أخرجوه، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات على على فراش السنبي على الليلة، وخرج النبي على حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون على على فراش على على فراش على على فراش على على فراش المنبي على فراش الليلة، وخرج النبي على حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون على على فالها أصبحوا ثاروا إليه؛ فلما رأوا علياً رد الله مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا ؟ قال: لا أدري...)(١)

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند (١/٣٤٨)

ثم تقسول رواية الحديث (... فاقتصوا أثره؛ فلما بلغوا الجبل خُلَّط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت. فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال ) (١)

فهذه عناية الله تعالى تَحُفُ رسوله وصاحبه في الغار، فيمر كفار قريش من عند الغار زاهدين فيه لِمَا شاهدوا من بيت العنكبوت على الغار، وقد وقفوا موقفاً لو طأطأ أحدهم رأسه لرآهم، كما قال أبو بكر الصديق عليه

وهكذا تتجملى قمدرة الله تعالى العظيمة في حفظه وعنايته برسوله ﷺ وصاحبه الصديق ﷺ

وهكذا يكون المؤمن متخذاً للأسباب معتمداً على الله تعالى متوكلاً عليه، فهو الحافظ لعباده في الليل والنهار، وفي البر والبحر، وبين الأشجار والغابات وبين الوحوش، وفي الصحاري بين الهوام.

ولكى تستم الخطسة بنجاح يذهب رسول الله ﷺ وصاحبه إلى غار ثور، فيمكث فيه ثلاث ليال، حتى تنقطع أنظار الناس وييأسوا من وجوده ﷺ

وهـــذا يـــدل عـــلى أهمـــية التخطيط وحُسن التفكير والتدبير؛ والأخذ بالأسباب، التي جعلها الله تعالى من مقتضيات دفع المكائد والشرور.

ویذکر أبو بکر الصدیق شه موقعهم من الغار؛ فیقول: (کنت مع النبي  $\frac{1}{2}$  في الله لو أن بعضهم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: یا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسکت یا أبا بکر، اثنان الله ثالتهما )  $\binom{7}{4}$  قال تعالی  $\binom{7}{4}$  الله ثالتهما )  $\binom{7}{4}$ 

نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اللّهَ مَعَنَا فَأَسْزَلَ هُمَا فِي اللّهَ مَعَنَا فَأَسْزَلَ هُمَا فِي اللّهَ مَعَنَا فَأَسْزَلَ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أحمد، المسند (۱/۳٤۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۳/۷) برقم (٤٩٢٢)

اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِيهُ اللّهِ سَكِيمُ اللّهُ عَنِيزُ السُّفَلَىٰ وَكَلِمهُ اللّهِ هِ اللّهُ عَنها مبينة مدة بقائهما في عَلَيم في الله الله عنها مبينة مدة بقائهما في الغار، وكيفية تزويدهما بالطعام وأخبار قريش: (... ثم لحق رسول الله على وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال، يبيت عند هما عبدالله بن أبي بكر؛ وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عند هما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فيلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه؛ حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويسرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم؛ فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، وهو لبن منحتهما ورَضيفهما حتى يستعق الله عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي يستعق اللها عامر بسن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث...) الثلاث...)

يبين هذا المشهد من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، المزيد من الأهمية التخطيطية؛ والأخذ بالأسباب، وجمع المعلومات التي يسهل من خلالها اتخاذ القرار، وهـو مـا يُعـنى به في عمليات التخطيط؛ بمختلف مستوياها، وفي جميع الميادين والمجالات، فَيُتَخَذُ الشاب الحاذق سريع الفهم، عبدالله بن أبي بكر الصديق، فيبيت عـندهم الليل، فيصبح مع قريش، وينقل لهما ما يسمعه من الأخبار التي يتحدثون بحا عـن الرسـول على ويعود إليهما حين يختلط الظلام، حيث لا يراه ولا يتوقع بخروجه أحد. مما يؤكد أهمية العناية بالأسباب، وحُسن التدبير والتفكير، مما يبين أن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية رقم (٤٠)

<sup>(</sup>۲) المنحة: تطلق على الشاة. والرضيف: اللبن المرضوف، التي وضعت فيه الحمارة المحماة بالشمس أو النار، لينعقد وتزول رخاوته. ينعق: أي يصيح بغنمه. والنعيق: صوت الراعي إذا زحر الغنم. الفتح (۲۳۷/۸).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۸/۳ــــ۱۹) برقم (۳۹۰۵).

المنهج الإسلامي يراعي الأخذ بالأسباب، والعناية بما، مع الاعتماد على الله تعالى، وهــو ما أكده ﷺ لصاحبه عندما قال له (لا تحزن إن الله معنا) كما جاء في الآية الكريمة.

ولـــلمزيد مــن الأخذ بالأسباب، يأتي عامر بن فهيرة بعد العشاء بالغنم يرعاها، ثم يعود بما بغلس، فيشربون من لبنها، ويمحوا بما خُطى عبدالله بن أبي بكر رضـــي الله عــنهما، فلقد أتُخِذَت جميع الوسائل التي يحتاجانما في الغار من الطعام ومعرفة الأخبار بدقة وعناية.

ثم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف هذه الهجرة النبوية (...واستأجر رسول الله وابو بكر رجلاً من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هادياً خرِّيتا والْخرِّيْت: الماهر بالهداية وقد غمس حلفاً في آل العاص بن وائدل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بجم طريق الساحل) (1)

يبين هذا المقطع من الحديث أنه قبل ذهابهما إلى الغار استأجرا رجلاً ماهراً بالطريق إلى المدينة، وهو عبدالله بن أريقط الليثي، ليكون دليلهما من جهة الساحل، الذي لا يتوقعه أحد من قريش، وبالرغم من أن الدليل ليس مسلماً إلا ألهما أمّناه فدفعا إليه راحلتيهما، وهذا يعني ألهما قد عرفا حال هذا الرجل من حيث أمانته وصدقه ووفائه وخبرته المعرفية بالطريق، وهذا ما ينبغي مراعاته عند توظيف العاملين في المواقع المهمة والحساسة، من اختيار الأكفأ الخبير الذي يؤدي العمل وينجزه على أحسن ما يكون. وفيه الاستفادة من الكافر إذا لم يوجد المسلم، وكان ممن يؤمن جانبه.

فلقد أخذت مراحل الخطة للهجرة مرحلتين:

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٨/٣\_٦٩) برقم (٣٩٠٥)

المرحلة الأولى: بعد بيعة العقبة الثانية، عندما أرسل رسول الله ﷺ مصعب بن عمر على إلى المدينة ليُعلّم الناس، ومعه ابن أم مكتوم الله وأخبر الرسول ﷺ أصحابه بأنه رأى دار هجرهم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر من المسلمين، وبذلك تكونت النواة الأولى للمسلمين من مهاجرين وأنصار في مدينة رسول الله ﷺ إليها، وإنها لمرحلة مهمة جداً؛ تتهيأ فيها المدينة لأمر عظيم، هو قدوم رسول الله ﷺ إليها، وانتقال الرسالة إلى رحاها.

المرحلة الثانية: وهي هجرة المصطفى الله فاتخذ فيها عليه الصلاة والسلام أسباب الرحيل؛ من إعداد وتجهيز وتموين وراحلة ودليل، مما يؤكد أن المنهج الإسلامي منهج علمي عملي، قائم على الأخذ بالأسباب والاجتهاد فيها غاية الاجتهاد، مع التوكل على الله حق التوكل، وكلا الأمرين ظاهرين في هجرته الله فلقد كان يقول لصاحبه وهو في الغار: (اثنان؛ الله ثالثهما) فهو غاية التوكل الذي يبعث الثقة والاطمئينان، وكذلك عندما قدم عليهم سراقة؛ على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وفي نفس الوقت أخذ عليه الصلاة والسلام بجانب الأسباب في دقة وعناية واهتمام، لتعطينا هذه الهجرة في جميع خطواها أهمية اللدقة في العمل والمنهج والتفكير، وحساب جميع العوامل والاحتمالات التي يمكن أن تطرأ على الإنسان في عمله وأدائه اليومي، فهاهو في يخرج إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة؛ عند اشتداد حسرارة الشمس، حيث الناس يتظللون في بيوقم من حرارة الشمس، وبالتالي لن عرصدوا حركته الله عليه الناس يتظللون في بيوقم من حرارة الشمس، وبالتالي لن يوصدوا حركته الله عليه الناس يتظللون في بيوقم من حرارة الشمس، وبالتالي لن

عـــلماً أن الله تعـــالى قادر على أن يسري به إلى المدينة كما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولكن رسالته علم ومنهج يقتدي به المسلمون في جميع شؤولهم، فيتعرض عليه الصلاة والسلام لما يتعرض له البشر من مصاعب، ويتخذ الأسباب ويجتهد في ذلك؛ مع التوكل على الله حق التوكل.

وبعد خروج المصطفى والله على المدينة، يواجهان مواقف عديدة، قد تجلت فيها معية الله تعالى ليَنْفُذَا من خلاله إلى المدينة، يواجهان مواقف عديدة، قد تجلت فيها معية الله تعالى لهما، وكرم خُلُقه وبعض المعجزات الباهرات، وكذا محبة الصديق له عليه الصلاة والسلام، وشهادة من يقابله ممن لا يعرفه بأنه نبي؛ لما يرون عليه من الصفات والخلال التي لا يمكن أن تكون إلا في نبي، فيروي منها البراء بن عازب، فيقول: (جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله. فاشترى منه رحلاً، فقال لعازب: المعدي ابنك يحمله معي إلى منزلي. وقال لي أبي: اهمله فحملته. وخرج أبي معه يَنْتَقَدُ ثَمْنَه. (١)...) (٢)

يبين هذا المقطع صورة الأسلوب التعامل التسويقي في البيع والشراء؛ والسذي كان سائداً في مدينة رسول الله ولله ولك الوقت. من معاونة الإبن الأبيه في بسيعه وشرائه، وكذلك حدمة المشتري؛ بحمل ما يشتريه لداره، والذهاب مع المشتري لقبض الثمن. مما يبين الخُلُق الرفيع الذي تتميز به أخلاق التجارة في رحاب الإسلام، والتواضع الذي كان سائداً في ذلك الوقت، مما يعطي نموذجاً تربوياً عاليا في هذا الباب.

ثم يقول البراء على حاكياً طريق الهجرة النبوية (... فقال له أبي: يا أبا بكر الحدثني كيف صنعتما ليلة سَرَيْتَ مع رسول الله على قال: نعم. أَسْرَيْنا ليلتنا كلها. حتى قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد. حتى رُفعَتْ لنا صخرة طويلة لها ظل. لم تأت عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا، ينام فيه النبي على في ظلها. ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله اوأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله...)(")

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أي يستوفيه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۰۹/۳) برقم (۲۰۰۹)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۲۳۰۹/<u>۱۳۰۹</u> ۲۳۱) برقم (۲۰۰۹)

ثم يقول أبو بكر الصديق ﴿ (...فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت ؟ يا غلام ! فقال: لرجل مسن أهل المدينة، قلت: أفي غنمك لبن ؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فساخذ شساة، فقلت له: أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، (قال:فرأيت السبراء يضرب بيده على الأخرى ينفض) فحلب لي في قَعْب (١) معه، كُثبَةً (١) من لبن، قال: ومعي إداوة (٣) أرتوي فيها للنبي الشي الشيرب منها ويتوضأ، قال: فأتيت النبي الله وكرهت أن أوقظة من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حسى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله ! اشرب من هذا اللبن، قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: (ألم يأن للرحيل ؟) قلت: بلى، قال: فارتحلنا بعد ما زالت الشمس...)(٤)

ومن فوائد هذا الحدث؛ لطفه ﷺ في المعاملة، فلم يَقُل لأبي بكر الصديق: لنذهب، وإنما قال له ذلك بصيغة الاستفسار، (ألم يأن للرحيل) ولا شك ألها ألطف وأبلخ في التأثير، فكيف إذا كانت من رسول الله ﷺ لصاحبه ؟ ويستفاد من ذلك أهمسية استخدام أساليب التلطف من الأعلى للأدبى في مجالات الحياة المختلفة، مع

<sup>(</sup>١) القعب: قدح من الخشب مقعر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكثبة: هي القدر الذي يُحلب فيه، وقيل: هي القليل من الحليب.

<sup>(</sup>٢) الإداوة: إناء صغير من حلد.

<sup>(4)</sup> مسلم (۲۰۰۹/۳) برقم (۲۰۰۹)

الأبــناء والــزوجة والمرؤوسين، وغيرهم، فإنها وسيلة وغاية وأداة تؤدي إلى نماء العلاقات العامة بين الناس.

كما يتبين من هذا المقطع حرصه الله على سلامة رسول الله على بأن طلب من الراعى أن ينفض الضرع من الشعر والقذى والتراب.

ثم يقسول السبراء ﴿ (...واتَّبَعْنَا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يسا رسول الله ! أتينا، فقال: (لا تحزن إن الله معنا) فدعا عليه رسول الله على فارتطمت فرسه إلى بطنها، أرى، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما على، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا الله، فَنجَا، فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد كفيتكم ما ههنا، فلا يلقى أحداً إلا رده، قال: ووفى لنا)(١)

وتظهر هنا معجزة نبوية يُظهرها الله تعالى على يدي رسوله ولله في هذا الطريق، وفي تلك الأرض الصلبة التي كانت عبارة عن جلد، وقد سبقها التوكل الصنادق، عندما قال أبو بكر الصديق في :أوتينا. فيقول عليه الصلاة والسلام: (لا تحزن إن الله معنا) فهذه معية الله الخاصة تظهر في هذا الموقف. ويستفاد من ذلك أهمية التذكير بالله تعالى والتطمين من القائد، أو صاحب الأمر لمن يتبعه، بما يدفع المرء إلى التوكل على الله تبارك وتعالى، ويشحذ همته.

ف الله تعالى هو الناصر لدينه ورسوله بما يجعله سبحانه وتعالى من الأسباب السبي قد تكون خارقة للعادة، فهذا سراقة ترتطم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة، فيتأكد له الأمر في حينه؛ أن هذا رسول الله، وأنه غير ناج إلا بدعائه على حيث جاء في رواية أنه قال: يا محمد قد علمت أن هذا عَمَلُك؛ فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه. (٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۰۹/۲۳۰–۲۳۱) برقم (۲۰۰۹) مختصراً

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۰۹/۲ ۲۳۱) برقم (۲۰۰۹)

ويستفاد من هذا أن النصر بيد الله تعالى، وأن جند الله لا يحصيها عدد، ولا يُحسيط بها أحد، وأن لا يياس المسلم مهما كانت الأحوال والظروف، وأن لا يجعل لذلك طريقاً إلى نفسه. وكذلك الالتزام بالدعاء في كل وقت وحين، فبه ترفع البلايا بإذن الله تعالى.

وتأتى معجزة أخرى في هذا الطريق الطويل، فيتحول المكان المجدب الذي خـــلا من الطعام إلا شاة قد خلَّفَها الجهد عن بقية الغنم، وأصبحت أجهد من أن يكون بما لبن إلى شاة قد درت لبناً؛ فاستقى القوم منها، فقد مَرَّ رسول الله علي ومن معه بخيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحماً وتمرأ ليشتروا منها؛ فلم يُصيبوا عندها شيئاً من ذلك، فنظر رسول الله ﷺ إلى شاة ، فقال: (ما هذه الشاة يا أم معبد؟) قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال: (هل بما من لبن ؟ ) قالت: هي أجهد من ذلك، قال: (أتأذنين لي أن أحلبها ؟ ) قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلــبها، فدعا بما رسول الله ﷺ فمسح بيده ضرعها؛ وسمى الله تعالى ودعا لها في شالهًا؛ فتفاجيت؛ عليه ودرت فاجترت؛ فدعا بإناء، فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا؛ وشرب آخرهم، ثم حلب فيه الثانية على هذه، حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها ثم بايعها، وارتحلوا عنها...(١) وتـــتكرر دماثـــة خُلُقه ﷺ في هذا الموقف، حيث يستأذن المرأة في حلب شــاتها، ويقــوم هو بنفسه ﷺ بعمل ذلك، ثم يبدأ بسقيا المرأة أولاً حتى رَويَت، فراعي ﷺ ملكيتها للمكان والشاة، ثم يسقى أصحابه حتى رووا ثم يشرب ﷺ

آخرهم، ولم يكتف بذلك عليه الصلاة والسلام؛ بل زاد من كرمه ودماثة خُلُقه أن

مال لها الإناء ثم غادروا المكان. وهكذا يقدم ﷺ لأمته في كل موقف من مواقف

حسياته الدروس العملية والخُلُقية التي تزكوا بها النفوس وتعلوا في ركاب الحضارة

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (٩/٣\_١٠)

والمدنية الصحيحة ذات البناء الخلقي الرفيع. وفي الحديث بيان إسلام أم معبد، حيث قالت رواية الحديث (ثم بايعها)

ثم تقول رواية هذا الحديث: ثم ما لبث أن جاءها زوجها أبو معبد، فلما رأى اللبن أعجبه، فقال: من أين لك هذا يا أم معبد ؟ والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت، قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك، من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي يا أم معبد، فوصفته، فقال: هذا والله صاحب قريش الذي ذُكر لنا مسن أمره ما ذُكر، ولقد همت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول:

رفيقين حلا خيمتى أم معبد سلوا أختكم عن شاتما وإنائها

فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد(١)

وفي كلام أبي معبد ما يفيد أن خبر نبوة رسول الله على قد وصل إلى بطون الصحراء؛ وطرق القوافل، حيث قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذُكِر لنا من أمره ما ذُكر.

وفيه من الفوائد: أن الصفات الحميدة داعية للتأثر والإقتداء، حيث تأثر أبو معبد بوصف وصفة رسول الله الله على صحبته، مما يبين أهمية السيرة الذاتية للداعية خاصة؛ والمسلم عامة؛ حتى يكونوا دعاة خير لهذا الدين.

ولئن ظهرت المعجزة في حصول اللبن من شاة لا لبن فيها، فقد ظهرت أيضاً في إيصال الخبر إلى مكة بأبيات قد سُمِعَ دويها في أم القرى، تُظهر وتعلن تلك المعجزة، بتأكيد على عناية ربه تبارك وتعالى به على الله المعجزة المناكد على عناية ربه تبارك وتعالى به الله المعالى المعجزة المناكد على عناية ربه تبارك وتعالى به المعلى المعجزة المناكد على عناية ربه تبارك وتعالى به المعلى المناكد على عناية المناكد المعجزة المناكد على عناية ربه تبارك وتعالى به المناكد المعجزة المناكد على عناية المناكد المناكد على عناية المناكد المناكد على عناية المناكد على عناكد على ع

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (٩/٣\_١٠) وتم اختصاره

وت تكرر المعجزة أيضاً في موقف آخر؛ حيث مري ومن معه بعبد يرعى غسماً فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب، غير أن ههنا عناقاً حملت أول الشتاء، وقد أخدجت وما بقي لها لبن، فقال ي (ادع بها) فدعى بها ؛ فاعتقلها النبي ومسح ضرعها، ودعا حتى أنزلت، فشربوا. فقال: الراعي بالله مسن أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط، قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم، قال: فإني محمد رسول الله. فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ، قال: إنهم ليقولون ذلك ؟ قال: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك، قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك؛ فإذا بلغك أي قد ظهرت فأتنا. (1)

ويبين هذا الموقف تكرار المعجزة، وتوفيق الله تعالى ومعيته لنبيه الله كما بين أن قريشاً قد بذلت جهداً كبيراً في صد الناس عن الرسول الله واستخدمت أسلوب التكذيب والبهتان، حتى وصلت هذه الافتراءات للراعي يرعى الغنم في الصحراء، فيقول الراعى: أنت الذي تَزْعُم قريش أنه صابئ ؟

ويفيد هذا الموقف: أن الحق أبلج، فلابد له من الظهور؛ مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون، وأن الباطل مآله الحسران المبين مهما بلغ أصحابه من القوة والتأثير، فلا يسع المؤمن إلا الصبر والعمل وعدم اليأس.

ثم حكمـــته ﷺ التي تظهر في كل قرار يتخذه، فلم يصرف هذا الراعي إلى الاتجاه معه صوب المدينة، بل أخبره بأن يبقى حتى يسمع بظهوره ﷺ فيأتي إليه، لما في ذلـــك من مصلحة للراعي وللدعوة، والله تعالى أعلم. ويكفيه في تلك اللحظة دخوله في الإسلام.

وهكذا يكون المؤمن حكيماً في قراراته، ينظر إلى مغبة القرار قبل إبرامه، حتى يتفادى مؤثراته، فيلزم الدقة في التفكير، ودراسة القضايا دراسة واعية.

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (٣/٨\_٩)

وعــن عروة بن الزبير (أن رسول الله ﷺ لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجاراً قافلين من الشام، فكسا الزبيرُ رسولَ الله ﷺ وأبا بكر ثياب بياض...)(١)

في هـــذا النص بيان تتابع توفيق الله تعالى لرسوله ﷺ حيث يتزامن وجوده ﷺ في ذلـــك المكــان مع وصول الزبير في ركب من المسلمين؛ قادمين من الشام، فيكسو الزبيرُ رسولَ الله ﷺ وصاحبَه ثياباً بيضاً، فَيَقْدمُ كِمَا على أهل المدينة.

ثم يقسول عروة بن الزبير (...وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله ﷺ مسن مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون، حتى يردهم حَرُّ الظهيرة، فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوهم أوفى رجل من يهود على أطُسم مسن آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله وأصحابه مبيَّضين يزول بمم السسراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون...)(٢)

ويستفاد مما جاء في هذا النص: حِرْصُ أهل المدينة وتشوقهم ومحبتهم لرسول الله ﷺ التي جعلتهم يغدون صبيحة كل يوم إلى الحرة ينتظرون مقدمه ﷺ حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوقم.

ولئن صَدَّ عنه كفار قريش وأهل الطائف فإن قلوباً قد تعلقت برسول الله غوضٌ عن ذلك الصدود، وعن تلك السنين التي امتلأت بالجفاء والرفض والأذى.

ويُستفاد من ذلك أن على المسلم أن يبحث عن مصلحة دينه أينما كانت، ويقدمها على كل مصلحة، حتى ولو لزم الأمر أن ينتقل من حي إلى حي أو من مدينة إلى مدينة ليحفظ فيها سلوك أهله وأخلاقهم ودينهم، أو ليُعَلِّم فيها وينشر

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰/۳\_۷۱) برقم (۳۹۰٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۰/۳\_۷۱) برقم (۳۹۰٦)

الخــير. وقــد فعــل ذلك أصحاب رسول الله ﷺ من بعده، فقد ذهبوا إلى بعض الأمصار لتعليم الناس، ونشر الإسلام بينهم.

ويستفاد من ذلك أن تكون حرارة قلوب المؤمنين في محبة وطاعة رسوله والتشوق إلى نصرة هذا الدين كحرارة قلوب الأنصار في تشوقهم إلى رسول الله ﷺ.

ثم يقول عروة بن الزبير في وصف ذلك الحدث العظيم (...فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله على بظهر الحرة، فعدل بمم ذات اليمين حتى نزل بمم في بسني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للسناس، وجلس رسول الله على صامتا، فطفق من جاء من الأنصار بمن لم ير رسول الله على بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله على عند ذلك، فلبث رسول الله على التقوى، في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله على رسول الله على التقوى،

يظهر من هذه الرواية الحديثية: تواضعه ﷺ إذ لم يظهر بالمظهر الذي يميزه على على على على على غليره من الناس، وفيه كذلك من الفوائد حرص أبي بكر الصديق ﷺ على خدمة رسول الله ﷺ والعناية به، فيظلله عن الشمس بردائه، فيعطي بذلك أبو بكر الصديق الأدب والحرص الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع رسوله ﷺ ولئن تسوفي رسول الله ﷺ فإن دين الله باق، ومحبته ﷺ باقية، فيتأدب المرء معه؛ ويحب سنته؛ ويعمل بها، ويحرص عليها كحرص أبي بكر ﷺ على رسول الله ﷺ وكذلك التأدب مع أهل العلم الذين ورثوا ميراث رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰/۳\_۷۱) برقم (۳۹۰٦)

ويستفاد من هذه الرواية أهمية المسجد، وأهمية العناية به، وأهمية وضعه في قلب كل مدينة أو حي يُنْشَأ، فمن أول أعماله ﷺ في قباء بناء المسجد الذي أسس على التقوى.

وقد مكث ﷺ في بني عمرو بضع عشرة ليلة، وقيل: أنها أربع عشرة ليلة.

(...ثم ركــب راحلــته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ﷺ بالمدينة...)

وقد ظهر الفرح العميق الذي غشا رجال الأنصار ونساءهم وصبياهم حتى صعدوا فوق البيوت، وانتشر الغلمان والخدم في الطرقات ينادون: يا محمد، يا رسول الله! يا محمد! يا رسول الله! (٢) إلها لفرحة عظيمة قد ملأت قلوب الأنصار عقدم رسول الله ﷺ

ومن شواهد ذلك الفرح العميق أن الرسول ﷺ عندما أراد دخول المدينة بعـث إلى الأنصـار، فجـاءوا إلى نبي الله ﷺ وأبي بكر، فسلموا عليهما، وقالوا: الكسبا آمنين مُطاعين، وحفوا دولهما بالسلاح، فقيل في المدينة: جاء نبي الله ! جاء نبي الله ﷺ! فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله ﷺ! فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله ﷺ

ويقول عروة بن الزبير (...فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ﷺ بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من السلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل؛ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله ﷺ حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالا : لا ، بل نَهَبُهُ لك يا رسول الله، فأبي رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰/۳) برقم (۳۹۰٦)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۲۰۰۹) برقم (۲۰۰۹)

<sup>(</sup>٣٩١١) برقم (٧٢/٣) البخاري (٣٩١١)

أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجداً، وطفق رسول الله ﷺ ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول ـــ وهو ينقل اللبن:

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبرُّ ربنا وأطهر اللهم إن الأجرَ أجرُ الاخرة فارحم الأنصار والمهاجر<sup>(1)</sup>

فمن أول أعماله ﷺ في قباء بناء المسجد الذي أسس على التقوى، وكذلك عندما حط رحاله ﷺ في المدينة، حيث شرع في بناء مسجده ﷺ ثما يؤكد أهمية المسجد في حياة المسلمين، ولذلك يجب أن يُعطى الأهمية والعناية والحرص على أن يكون العنصر الأول في كل حي ومدينة.

ويظهــر كرمه ﷺ إذ لم يقبل عطية مربد التمر من اليتيمين إلا بثمن، ولعل سبب ذلك والله تعالى أعلم كونهما يتيمين، كما يظهر من ذلك محبة اليتيمين له ﷺ فيقولان له: نهبه لك يا رسول الله.

كما يظهر تواضعه وتشجيعه الله بأن شارك في نقل اللبن في بناء المسجد، مما يفيد ويبين منهجية المؤمن مع إخوانه في مناشطهم وأعمالهم المشتركة، وهكذا يكون المعلم القدوة مع طلابه، والرئيس مع مرؤوسيه.

ومن الفوائد أيضاً: أهمية الترويح أثناء العمل الشاق، بالكلام الجميل الطيب، والأهازيج التي تبعث وتدفع المرء للعمل والجد، وتُشْعِلُ فيه جَذْوَةَ النشاط والحيوية. فلقد اشتملت تلك العبارات التي كان يرددها ﷺ الدعاء والتذكير بأجر الآخرة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰/۳\_۷۱) برقم (۳۹۰٦)

وأما فيما يتعلق بسكنه ﷺ قبل بناء داره، فقد جاء في الحديث: (...جاء نسبي الله فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب...) فنول على أبي أيوب الأنصاري ، وكان داره من طابقين، فعن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب (أن السنبي ﷺ نزل عليه فنزل النبي ﷺ في السنفل وأبو أيوب في العُلُو، قال فانتبه أبو أيوب لسيلة، فقال: نمشي فوق رأس الرسول ﷺ فَتَنَحُّوا فباتوا في جانب، ثم قال السنبي ﷺ فقال النبي ﷺ السنفل أرفق، فقال: لا أعلوا سقيفة أنت تحتها، فتحول السنبي ﷺ في العلو، وأبو أيوب في السنفل، فكان يصنع للنبي ﷺ طعاماً فإذا جئ به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاماً فيه ثوم، فلما رُدَّ إليه سأل عن موضع أصابع النبي ﷺ فقيل له: لم يأكل! ففزع وصعد إليه فقال: أحسرام هو ؟ فقال النبي ﷺ لا ولكني أكرهه، قال: فإني أكره ما تكرهه، أو ما كرهت، قال: وكان النبي ﷺ لا ولكني أكرهه، قال: فإني أكره ما تكرهه، أو ما كرهت، قال: وكان النبي ﷺ يؤتي: أي تأتيه الملائكة، والوحي.

فلقد علمنا سيدنا أبو أيوب الأنصاري كيف تكون محبة رسول الله ﷺ ولا ومسا يجسب أن يكون عليه المؤمن؛ بأن لا يقدم أمراً على أمر رسول الله ﷺ ولا يستأثر بشيء عن رسول الله ﷺ وأنه يجب متابعته في كل أمر، فلئن تتبع أبو أيوب موضع أصابعه ﷺ فإنه لحري بأمته أن تحرص على تتبع منهجه وتقدمه على أهوائها وأفكارها، كما تتبع أبو أيوب مواضع أصابعه ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۲/۳\_۷۲) برقم (۳۹۱۱)

فلقد ترك أصحاب رسول الله على المنهج الواقعي والعملي في محبته على محسلال متابعته، وتقديم أمره ونهيه وحبه وتوجيهه على كل شيء في حياقهم، فهذه هي المحبة الصحيحة الصادقة، وليست تلك المحبة التي مجراها الادعاء، وفيما يحب الإنسان، وما يستفق مع هواه ورغباته. رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء.





# أسس التكوين النبوي لدولة الإسلام:

لقد جاء الإسلام إلى المدينة بسلامه وأمانه ورخائه وخيراته العظيمة؛ ليوحدها بمنهج الإسسلام القويم؛ الذي يوحد القلوب على عقيدة التوحيد، ويغرس الفضائل بأخلاق الإسلام وهديه، لتتوحد المشاعر وتتجانس السلوكيات والتصرفات، فيحصل بينها التوافق الذي يُمَكِّن إقامة دولة الإسلام، لتنشر دين الله تعالى في أرجاء الدنيا.

#### بناء المسجد:

لقد شرع رسول الله 囊 ياناء مسجده، عند وصوله المدينة، فعن عروة بن الزبير ه قال: (.... فلبث رسول الله 囊 ي بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله 囊 م ركب راحلته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ﷺ بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة، فقال رسول الله ﷺ حين بركت بدكت بدكت بالمسربد ليتخذه مسجداً، فقالا : لا ، بل نَهبه لك يا رسول الله الغلامين فساومهما بالمسربد ليتخذه مسجداً، فقالا : لا ، بل نَهبه لك يا رسول الله ، فأبي رسول الله ﷺ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجداً، وطفق رسول الله ﷺ

هذا الحمال لا حمال خيسبسر هسذا أبر ربنا واطهسر

#### اللهم إن الأجرَ أجرُ الاخرة فارحم الأنصار والمهاجر(١)

وعسن أنسس بسن مالك الله قال: ( لما قدم رسول الله الله المدينة؛ نزل في عُلوً المدينة، في حيّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى مسلا بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال وكأيي أنظر إلى رسول الله الله على راحلته وأبو بكر ردْفَه وملا بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال: فكان يُصلى حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا بني النجار، فجاءوا. فقال: يا بني النجار ثامنويي بحائطكم هذا، فقالوا: والله لا نطلسب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله الله بقيه بقبور المشركين فَنُبشت، وبالخرب فسسويت، وبالسخل فقطع، قال: وجعلوا عضادته حجارة، قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله الله عهم؛ يقولون: حجارة، قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله الله عهم، يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة)

فلقد تم تشييد مسجد رسول الله الله الكون المنطلق الأول الذي تنطلق منه وبه هـذه الأمـة، لأنه شعار وحدها، ومكان تجمعها، وعنوان لعزها. تُؤدى فيه الصلوات؛ وتجـتمع فـيه الجموع، وتناقش فيه قضايا الأمة، وهو المدرسة التي يتعلم فيها المسلمون أمـور ديـنهم، فهـو حـياة الأمة وقلبها النابض، يجتمعون فيه ويتعارفون من خلاله، وينطلقون منه.

وإن اجستماع المسلمين في المسجد لأداء الصلاة يعلم أفرادها حاجة بعضهم لسبعض حتى تتم الفريضة على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى، وأن زيادة حسناهم في هذا الباب مرقمن بتجمعهم في صفوف منتظمة قال الله الحماعة تفضل صلاة الفذ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰/۳\_۷۱) برقم (۳۹۰٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷۸-۷۷/۳) برقم (۳۹۳۲)

بسبع وعشرين درجة) (١) وإن المسجد ليجسد أفراد الأمة في جسد واحد؛ عنوانه المسجد، فلم يبق إلا أن تدرك الأمة هذه المعايي التي تنبثق من المسجد لتحفظه وتحافظ على شعائره.

ولقد كان عليه الصلاة والسلام ينقل مع أصحابه اللبن، أي الطوب المعمول من الطين السذي لم يحرق، وأنه صلى فيه وهو عريش اثنى عشر يوماً، ثم بناه وسقفه، وفي رواية أنه على بناه أولاً بالجريد، ثم بناه باللبن بعد الهجرة بأربع سنين (٢) وكانت أعمدته خشب النخل(٣)

وإن هـــذا العمـــل المــتجدد والمتلاحق يؤكد أهمية العناية بالمساجد وصيانتها، والحفاظ عليها، وإيلائها الأهمية التي تحقق القيام برسالتها.

وقد كسان المسلمون يتحينون وقت الصلاة قبل فرضية الأذان، فعن ابن عمر يقسول (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس يُنَادَى لها. فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله يا بلال، قم فناد بالصلاة)(1)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱٦/۱) برقم (٦٤٥)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲٤٦/۷)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٠/١\_١٦١) برقم (٤٤٦)

<sup>(</sup>۱۰ البخاري (۲۰۵/۱) برقم (۲۰۶)

<sup>(°)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٧٨/١)

خسرج إلى رسول الله ﷺ وهو يجر إزاره، وهو يقول: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال، فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد؛ فذلك أثبت)(١)

وهكذا تتنسزل مِننُ الله تعالى وخيراته على المسلمين بتعليمهم ما يجتمعون به وعليه، وصيغة اجستماعهم بنداء مبارك، يتقدمه الإعلان بأن الله أكبر، قال القرطبي وغسيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد على ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنما لا تُعرف إلا من جهة الرسول على، ثم دعا إلى الفلاح وهسو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل بالأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام. (٢)

ولقد قام المسجد النبوي بمهمات كبيرة وعظيمة، ومن أبرز تلك المهام: إيواء فقراء وضعفاء المسلمين، الذين عُرفوا بأهل الصفة. (٣) وقُسِّمت فيه الأموال. (٤) وكان مكاناً لتعليم المسلمين أمور دينهم ومكاناً لاعتقال الأسير المشرك. (٥)إذا كان في ذلك عظة لمن يراه، وعظة له فيما يرى من حال المسلمين، ومن الصلاة، وسماع القرآن وأحاديث الرسول على كما في قصة ثمامة بن اثال. (٢) وفيه تم تطبيب جرحى المسلمين كما في قصة سعد على عندما أصيب يوم الخندق. (٧)

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰۸/۱–۳۰۹) برقم (۱۸۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۷۷/۲)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱/۹۹۱) بأرقام (٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢)

<sup>(</sup>۱۵۳\_۱۵۲/۱) البخاري (۱۵۳\_۱۵۲/۱)

<sup>(°)</sup> البخاري (١٦٥/١ـ١٦٦) برقم (٤٦٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص (٢٩٧ـــ٢٩٧) وفي هذا الكتاب النفيس فوائد متنوعة عظيمة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> البخاري (۱٦٦/۱) برقم (٤٦٢)

ومكاناً للقضاء. (١) وعقدت فيه ألوية لجيوش وسرايا المسلمين. وقد كان مكاناً يجتمع فيه المسلمون مع نبيهم وقائدهم.

فهــذه الشواهد لمهام المسجد تؤكد أن المسجد في عهده و كان يمثل الحــياة النابضــة بالحركة والفاعلية، والأداء الفاعل والمؤثر في حياة الصحابة، وكأنه لا يخلو ساعة من ليل أو نهار.

مسا يؤكد الفاعلية العظيمة والمؤثرة للمسجد في الإسلام، وما يقوم به من مهام تربوية واجتماعية، وغيرها مما لا يستغنى عنها الناس.

وسيتضـــح إن شاء الله تعالى أثره الفاعل في الجانب التعليمي، عند الحديث عن التوبية والتعليم.

-3

<sup>1</sup> 

#### المؤاخاة:

لقد أصبح المسلمون في المدينة النبوية يتشكلون من المهاجرين والأنصار، ولقد جاء المهاجرون إليها بلا مال ولا زاد، حيث تركوا أهليهم ومعظم ثرواهم بمكة، وكانت خسبرهم تستركز في الستجارة بحكم ما هو سائد في مكة المكرمة، ولم تكن لهم الخبرة في الصناعة والزراعة التي كانت سائدة في المدينة، ولابد للمهاجر بداية من الحاجة إلى المسكن والإعاشة، وما يواجهه من اختلاف المناخ، والحنين للديار، والتأقلم في المجتمع الجديد(1)

ولقد أصيب بعض المهاجرين بالحمى، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدبى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةً بواد وحولي إذخر وجليلُ وهل أُرِدْنُ يومــاً مــياه مجنةِ وهل يَبْدُون لى شامةٌ وطفيلُ

قالـــت عائشة: فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدِّها، وانقل حُمّاها فاجعلها بالجحفة)(٢)

فلقد عالج رسول الله على حنينهم للوطن، وما أصابهم من حمى، بدعاء شامل وعام ، بتحبيب المدينة في قلوب المهاجرين، وتعميم الصحة للمدينة بكاملها، وإحلال البركة في موازينها، ونقل حُمَّاها من أرضها، لينعم بذلك كل من سكن المدينة.

وأمــا هجرة أصحاب رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة فلم تكن سفراً وانتقالاً وتــرحالاً ســهلاً وتلذذاً بمباهج الدنيا وزخرفها، بل كانت هجرة للإيمان، وهجرة لله

<sup>(</sup>١) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (١/١٤٢\_٢٤٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۷٦/۳ ) برقم (۳۹۲٦)

ورسوله، وهجرة للآخرة، مقابل ترك المتاع والأهل والخلان، ومطارح الطفولة والذكريات، وفيها من المشقة والمتاعب والعناء، فذكر الله تعالى هجرهم وخلدها في القرآن العظيم، وبين ما لهم من حق في الفيء، مبيناً سبحانه وتعالى ما تركوه وهجروه رغيبة في فضل الله العظيم، وطمعاً في رضاه سبحانه وتعالى، ونصرة لرسول الله وخيان فقال تعالى فحازوا على لقب الصدق من علام الغيوب، وملك الملوك سبحانه وتعالى، فقال تعالى

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَبَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ (())

ولئن هجر المهاجرون أموالهم رغبة في رضى الله جلَّ جلاله، فإنه لجدير بالمسلم أن يهجر المحرمات من المكاسب، ولئن هجر المهاجرون محبوباتهم المباحة من الدنيا، فإنه لجدير بالمسلم أن يهجر المحرمات من اللذائذ، ولئن هجر المهاجرون نومهم ومطارحهم، فإنه لجدير بالمسلم أن يهجر النوم عن ما افترضه الله تعالى عليه من الصلوات المكتوبة، ولئن هجر المهاجرون الأوطان، فلجدير بالمسلم أن يهجر أمكنة الخزي والعار، ولئن أقبل المهاجرون إلى الله تعالى بترك ما يملكون، فلجدير بالمسلم أن يُقبل على الله تعالى بما يملك من الخير.

ولقد عوض الله تعالى المهاجرين بمؤاخاة الأنصار، أولئك الأفغراذ الكرماء، الذين قابلوا إخوالهم المهاجرين بكل ما يملكون، عن حب ومحبة ومؤاخاة في الله تعالى، وهكذا يكون حال المسلم إذا هجر شيئاً في الله عوضه الله خيراً منه وأحسن .

ولئن عالج رسول الله على حال المهاجرين بالدعاء، فلقد أتمه أيضاً بتشريع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحق والمواساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، فسلما كانت وقعة بدر وأنزل الله تعالى ﴿ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ فَسَلما كانت وقعة بدر وأنزل الله تعالى ﴿ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللهِ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ثَنَ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: آية رقم (٥٩)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية رقم (٧٥)

وانقطعت المؤاخاة في الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه؛ وورِثَه ذوو رحمه. (١) وبقيت المؤاخاة في الله تعالى بين المسلمين. قال ابن حجر: قال السهيلى: آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة؛ ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عَزَّ الإسلام واجتمع الشمل؛ وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كسلهم إخوة. (٢) قال ابن كثير: أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص عليه ابن عساس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على ألها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بجما أولاً. (٣)

ولقد كان من أمر الأنصار شيئاً عجباً في مؤاخاتهم للمهاجرين، فأثنى عليهم رب السبرية في كتابـــه العظيم ليكـــون قرآناً يتلى ويُتَعَبَّد لله تعالى به، فقال سبحانه جـــلَّ شــــــــانه ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا

يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِم فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ لَيْكَ ﴿،)

فلقسد بلخ الإيثار مبلغه في نفوس الأنصار، وأصبح سمة من سماقم وشمائلهم رضي الله تعالى عنهم، ويقدم لنا سعد بن الربيع صورة خُلُق الأنصار وكرمهم، فقد جاء في الحديث (لما قدموا المدينة آخى رسول الله على بين عبدالرحمن وسعد بن الربيع، قال لعبدالرحمن إين أكثر الأنصار مالاً؛ فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتين؛ فانظر أعجبهما إليك فسمتها لي أطلقها؛ فإذا انقضت عدمًا فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم ؟فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن، ثم تابع العَددُوً. ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة، فقال النبي على مهيم ؟ قال: تزوجت: قال: كم

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات (۲۳۸/۱)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲۷۰/۷)

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٤٤/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الحشر: آية رقم (٩)

ســقت إلــيها ؟ قال: نواة من ذهب ــ أو وزن نواة من ذهب ــ شك إبراهيم) (١) أي الراوي للحديث.

لقد بلدغ الكرم والإيثار مبلغاً عظيماً عند الأنصاري سعد بن الربيع في فبدأ عرضه ببيان حجم ثروته ليقبل عبدالرحمن بن عوف ذلك العرض الكريم، فيقول له: إني أكثر الأنصار مالاً. ثم يعرض عليه أن يتزوج بمن شاء من زوجتيه بعد أن يطلق من يرغب فيها، فأي إيثار أبلغ صوتاً وفعلاً من سعد بن الربيع؟ ولم يطمع عبدالرحمن بن عوف في مال الرجل نتيجة الفاقة والحاجة وكثرة مال ابن الربيع، بل دعا له بالبركة في الأهبل والمولد، وطلب أن يدله على السوق، ليعمل ويتاجر، فعوضه الله خيراً، حيث أصاب مالاً وفيراً وخيراً كثيراً في فترة وجيزة، فتزوج بنواة من ذهب.

إن هـــذا الموقف ليعلمنا كيف نؤثر إخواننا على أنفسنا، وإن لم يكن كذلك فلا يســعنا مــن أن نحد لهم يد العون والمساعدة، وبذل كل ما يصلح شألهم. ثم يُعَلِّمُنَا هذا الموقــف أن تكون العفة هي رمز أخلاقنا؛ فلا نطمع في أموال إخواننا وإن كانوا أغنياء، بــل الــزهد فيها أحق وأجمل، وإن بذلوا لنا؛ طالما أن لنا من القدرة ما يمكننا من العمل والاستغناء . كما يعلمنا هذا الموقف أن من يتعفف يعفه الله تعالى ويغنيه من واسع فضله، كما أغنى عبدالرحمن بن عوف هيه .

فهكذا كانت ثمار المؤاخاة تمتد آثارها التربوية حتى للأجيال التالية لهم؛ لتعلمهم معنى الأخوة في الله تعالى.

وفي الحديث أنه (دعا النبي ﷺ الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال: إما لا فاصبروا حتى تلقوين، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة) (٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۸/۳) برقم (۳۷۸۰)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۳) برقم (۳۷۹٤)

وهذا دليل آخر على ما بلغه الأنصار من الإيثار، وتقديم المهاجرين على أنفسهم في الخير، ورضوا بأن لا يختصوا بشيء دون المهاجرين، فلله دركم من أنصار، حظيتم بشرف الدنيا وعز الآخرة، فكانت تسميتكم بالأنصار اسماً إسلامياً ما سبقكم به أحد، فعن غيلان بن جرير، قال (قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار؛ كنتم تُسمّون به أم سماكم الله ؟ قيال: بل سمانا الله) (1) وقد أوفي هم رسول الله ﷺ وعرف هم حقهم، إذ يتضح ذلك من أحاديث كثيرة قد وردت في مناقب الأنصار؛ ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك شي يقول (مرّ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقيال: منا يُبكيكم ؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ﷺ منا. فدخل على النبي ﷺ فأحرب بذلك، قال: فخرج النبي ﷺ وقد عَصبَ على رأسه حاشية بُرد، قال: فصعد فأخير، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فياهم كرشي وعَيبَتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فَاقْبُلُوا من محسنهم،

فلقد تعلقت قلوهم برسول الله و وبمكانته منهم، فيبكون تلك المكانة العظيمة، فيبخرج عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته عاصب الرأس؛ بعد أن علم بالأمر؛ وفاءً وحسباً للأنصار، ومُبَيِّا مكانتهم منه و (فإهم كرشي وعيبتي) أي بطانتي وخاصتي، وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الأحياء الذي يكون فيه نماؤهم. والعيبة: ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده، وهذا من كلامه الموجز الله يسبق إليه. (٣)

وإنه لوفاء منه 囊 للأنصار في أحلك الظروف، بوصاية في أدق معانيها وحفاوتها.وإنه لدرس تعلم منه الأمة محبة رسول الله 囊، ودرس تتعلم منه الوفاء من نبي الوفساء 囊 في مرض وفاتة الذي كان يوعك فيه 囊 ولم يثنيه ذلك عن بيان مكانة الأنصار والوصاية بجم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۷/۳) برقم (۳۷۷٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۳) برقم (۳۷۹۹)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ابن حجر، فتح الباري (١٢١/٧) وذكر ابن حجر رحمة الله عليه لفظ الحيوان بدل الأحياء.

### الوثيقة النبوية:

قال ابن إسحاق: (١) كتب رسول الله ﷺ كتاباً بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم:

- بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي را المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم.
  - إلهم أمة واحدة من دون الناس.
- المهاجــرون من قريش على رِبْعَتهم (٢) يتعاقلون بينهم (٣) وهم يَفْدُون عانيهم (٤)
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو عبوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو جُشَم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو السنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢/٧٤ ١٥٠٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> يقـــال : القوم على رباعتهم ورِباعهم: أي على استقامتهم، يريد ألهم على أمرهم الذي كانوا عليه، ورِباعة الرجل : شأنه وحاله التي هو رابع عليها: أي ثابت مقيم (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٨٩/٢)

<sup>(</sup>٢) أي الديــة. قـــال الأصـــمعي : سميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر، لأن الأبل كانت تُعْقَل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الإستعمال حتى أطلق على الدية، إبلاً كانت أو نقداً. المصباح المنير للفيومي ٥٧٨/١)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الأسير.

- وبنو عمر على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
  - وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً بينهم(١) أن يُعطوه بالمعروف، في فداء أو عقل.
    - وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
- وإن المؤمسنين المستقين عسلى من بغي منهم؛ أو ابتغى دسيعة ظلم (٢) أو إثم أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين؛ وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم.
  - ولا يَقْتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر.
    - ولا ينصر كافرأ على مؤمن.
- وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس.
- وإنـــه مـــن تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
- - وإن كل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضا.
  - وإن المؤمنين يبيء (٣) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.

<sup>(</sup>١) مفرحاً بينهم: أي الذي أثقله الدين والغرم. ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٢٤/٣)

<sup>(</sup>٢) ما ينال عنهم من ظلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أي يمنع ويكف.

- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه.
- وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اعتسبط مؤمسناً (١) قتلاً عن بينة فإنه قَوَدٌ به؛ إلا أ ن يرضى وَلِيُّ المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة؛ ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه.
- وأنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة؛ وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحْدِثاً ولا يُؤويه، وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة؛ ولا يُؤخذ منه صرف ولا عدل.
  - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردة إلى الله عزَّ وجل؛ وإلى محمد ﷺ
    - وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم
   وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُوتغ إلا نفسه (٢) وأهل بيته.
  - وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
  - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
  - وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
    - وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف.
  - وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
- وإن لسيهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم؛ فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
  - وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
  - وإن لبني الشُطَيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون الإثم.
    - وإن موالى ثعلبة كأنفسهم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أي قتله

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أي لا يهلك إلا نفسه.

- وإن بطانة يهود كأنفسهم.
- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ﷺ
- وإنه لا ينحجز على ثار جُرْح.، وإنه من فتك فبنفسه فتك؛ وأهل بيته؛ إلا من ظلم، وإن الله على أَبَرَّ هذا.
- وإن عـــلى الـــيهود نفَقتَهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
  - وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم.
  - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
    - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
      - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
        - وإنه لا تُجار جُرْمة إلا بإذن أهلها.
- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يُخاف فسادُه؛ فإن مردّه إلى الله عزّ وجل، وإلى محمد رسول الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
  - وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها.
  - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.
- وإذا دُعــوا إلى صلح يصالحونه ويَلْبسونه، فإلهم يصالحونه ويلبسونه، وإلهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا مَنْ حارب في الدين؛ على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبَلهم.
- وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.
- وإن الـــبر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم.
- وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم.
  - وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله ﷺ (¹)

فلقـــد أكدت هذه الوثيقة أهمية التوثيق الكتابي؛ لما له من أثر في الرجوع إلى بنوده حال المخالفة أو الاختلاف، وفي هذا ضبط للأمور والعلاقات، مما يؤكد أهمية هذا المبدأ، وأهمية الأخذ به في أمور المسلمين.

ويظهر في هذه الوثيقة أهمية توظيف الروابط والعلاقات الاجتماعية لما يخدم مصلحة الأمة، وأخذها في الاعتبار دون تجاهل لها. حيث ذكرت الوثيقة في بنودها الأولى ما يجب علمى كل عشيرة فيما بينهم، إضافة إلى ما يجب عليها تجاه بقية المؤمنين، (والقسط بين المؤمنين).

وقد أظهرت الوثيقة أهمية التكافل بين المسلمين، فلا يتركون مفرحاً بينهم، وهو من أثقلته الديون، بأن يُعطوه بالمعروف، كما أن المؤمنين يد واحدة على كل من بغي منهم، وللسو كان ولد أحدهم. فأخوة الدين تُحتم نصرة المظلوم وإعادة مظلمته إليه، وعدم نصرة المظالم حتى وإن كان ولد الإنسان.وهذا التكافل الاجتماعي المبني على المؤاخاة وإحقاق الحق لأهله قد بينته السنة النبوية في أحاديث كثيرة وعظيمة.

وقد أكدت الوثيقة نفي المجاملة في حدود الله تعالى، الأمر الذي يحقق الأمن والاستقرار، ورضا الله تعالى بتطبيق حدوده. فأكدت الوثيقة ذلك بالنص عليه: وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة؛ وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحْدِثاً ولا يُؤويه، وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة؛ ولا يُؤخذ منه صرف ولا عدل.

<sup>(</sup>١) ويرجح الدكتور أكرم ضياء العمري أن الصحيفة وثيقتان: وثيقة حاصة باليهود، وكانت موادعتهم قبل معركة بدر، ووثـــيقة توضح التزامات المسلمين من حقوق وواحبات بين المهاجرين والأنصار؛ وكانت الوثيقة بعد موقعة بدر. السيرة النبوية الصحيحة (١/ ٢٧٦)

إن عملية الإيواء للمنهي عنهم شر ينخر في الأمة إذا أهمل، حيث يتسع بكثرهم الشر مع مرور الزمن، ولا يزول إلا بعدم الإيواء، لكي يَعْرِفَ صاحبه أنه لا مكان له في منازل أفراد الأمة حتى يُؤخذ الحق منه، ويُطبَّق الحد عليه. وإن هذا المبدأ يثير في الأمة مكامن استشعار عِظم الجرم؛ وعِظم إثم الإيواء، مما يربي فيها نزعة الحوف من الله تعالى؛ الذي لا يتحقق من خلال القوانين الوضعية، وإنما بالنصوص الشرعية.

وإن الوثيقة لتؤكد خصوصية هذه الأمة، وأن المسلم ليس كالكافر، وليس بينهم تكافؤ أبداً، حيث نصت الوثيقة على: ولا يَقْتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر.

إن بـنود الوثيقة بين المسلمين تؤكد لحمة الأمة المسلمة، الأمر الذي ينبغي أن يُغْرَس في نفوس الأجيال من خلال بيان تطبيقاته النبوية وآثاره الاجتماعية، وكيف كان تفعيله من قبَلِ أصحاب رسول الله على في حياهم، حتى بلغوا به الثناء والمدح من رب العالمين، فحققوا به مرضاة رجم سبحانه وتعالى، وترجموا للأجيال بعدهم حقيقة المنهج الإسلامي فهماً وتطبيقاً.

وتعطي مضامين هذه الوثيقة أهمية الاحتواء للعناصر الاجتماعية بما يعزز الكيان الإسلامي، ويقوي دولة الإسلام، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاعتراف بالواقع ومعايشته بالحكمة التي تحفظ للإسلام قوته. وإذا كان هذا الأمر قد أخذ به والحالي المحبير الواسع، فإنه يلزم مراعاته في الكيانات الصغرى، مثل المؤسسات والإدارات، حيث من مهام القائد الإداري الناجع احتواء شرائح إدارته؛ ليسير بهم في ركاب سفينة الإدارة الواحدة؛ حتى يحققوا أهدافها؛ ويسلكوا بها درب الأمان، مع العمل التربوي والدعوي الذي يقلل فجوة التباين والتنوع، لتصبح شريحة واحدة مع مرور الوقت.

فالعمل الستربوي والإداري والعلمي الذي يغفل أو يتغافل عن واقع الحقائق؛ اعستقاداً أنسه يسنهج النهج الصحيح؛ فإنه سيكتشف بعد فترة من الزمن أنه ابتعد عن الطريق؛ وأخطأ التقدير، فأخطأ في القرار، فأدرك نتيجة خطئه.

وفيما يتعلق باليهود؛ فليس في هذه الوثيقة تعسفاً بحق الآخرين؛ حتى وإن كانوا على غير دين الإسلام، فالمنهج الإسلامي يكفل لغير المسلمين حياة كريمة وفق ضوابط شرعية.

فلقــد نصت الوثيقة على: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

فليس من طبع المسلمين الغدر، أو الحيف والظلم.

إن احتواء اليهود كمجتمع قائم في ذلك الوقت؛ قبل إجلائهم يكفل لهم الحياة والحرية الدينية، وفق ضوابط؛ مثل: عدم الخروج من المدينة إلا بعد أخذ الإذن من الرسول على وهذا يؤكد أهمية الحذر وأخذ الحيطة، وإعزاز الإسلام وأهله.

# نقض اليهود للوثيقة وإجلاؤهم من المدينة:

بالرغم مما تضمنته الوثيقة من حفظ لحقوق اليهود، وعدل وإنصاف لهم، إلا إلهم قاموا بنقضها، والتضامن مع المشركين، ومحاولة الاعتداء على رسول الله وحصول الخيانات منهم، ومحاولة زعزعة أمن المدينة، فكان الجلاء لهم، من المدينة على ما سيأتي بيانه في مكانه من هذا الكتاب، حيث تم إجلاء بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم بني قريظة.

## الحياة التعليمية في المدينة:

بالسرغم مسن الجهد والجهاد الذي كان يقوم به رسول الله على في مناحي حياة المسلمين المختلفة إلا أن التعليم قد أخذ حظه وازدهر بصورة ليس لها مثيل، حيث تسابق المسلمون في هسذا المضمار، وانتقلوا من الأمية والجهل إلى العلم ؛ فأصبحوا به قادة البشرية في الخير والهدى والصلاح، فلقد جاء الإسلام وعدد الذين يقرؤون ويكتبون في قريش سبعة عشر رجلاً، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. (1) وفي الأوس والخزرج عدد يكتبون، منهم سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت. (٢)

إن هـذه الإشـارة تدلـل على أنه لم تكن هناك كتاتيب قبل الإسلام في مكة والمديــنة، وأن القــراءة والكتابة كانت محدودة في نفر قليل، فلما جاء الإسلام تغيرت الأحوال التعليمية، كغيرها من بقية الجوانب الأخرى، حيث اهتم رسول الله على بقضية التربية والتعليم اهتماماً عظيماً، إذ كما بدأ الله تعالى رسالة نبيه محمد على عندما أوحي إليه في الغار في أقرأ وَسُكِ اللّذِي خَلَقَ فَي خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ فِي الْخَلَمُ الْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْمَ اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ اللهُ يَعْمَ اللهِ اللهُ اللهُ

ورفع الله تعمالى منسزلة العلماء، ومكانة العلم. كما جعل المنهج الإسلامي الفضل العظيم والأجر الجسزيل لطالسب العلم، التي بينها القرآن الكريم وفصَّلتها السنة النبوية، فقد قال الله تعالى ﴿ يَرْفَعِ اللَّهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ( اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) البلاذري، فتوح البلدان، ص (٦٦٠)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق، ص (٦٦٣)

<sup>(</sup>t) سورة المحادلة: آية رقم (١١)

<sup>(°)</sup> سورة الزمر: آية رقم (٩)

فهاذه المنطلقات القرآنية العظيمة عززت العلم في الإسلام، ورفعت من مكانة أهله، كما بينت المقارنة العظيمة القدر الذي يناله العلماء من الرفعة والعزة، فشحذت الهمهم نحو طلب العلم وتعليمه، وفع لرسول الله على هذا المنهج الربايي بأقواله وأعماله وتوجيهاته العظيمة، فَممًا قاله عليه الصلاة والسلام ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض؛ والحيتان في جوف الماء؛ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة فضل العالم على الأنسياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ورُثُوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.)(1)

وفي هــذا الحديث العظيم الذي يبين مكانة العلماء ما يحفّز الهمم لتُدُرِكَ نصيبها مــن العلم، الذي جعل الله تعالى لأهله الرفعة والعزة، وأنه أحد الدروب الموصلة للجنة السي هي بُغيّة كل مسلم، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، ثم شبه العالم بالسبدر؛ والعُــبَّادُ بالكواكب؛ فكلهم على خير وفي العلياء، إلا أن العالم بالنسبة للعابد كالقمــر في نوره وإضاءته ونفعه الذي يتعدى محيط دائرته ليصل إلى الناس جميعاً، وليس العمل المتعدي بفضله ورحابة مساحة نفعه كالعمل القاصر على صاحبه، فحاز العالم سبق الفضــل عــلى العابد، وإنه ليستغفر كُلُ شيء للعالم، وهذا فضل من الله تعالى إذ سخر مخلوقاتــه تســتغفر وتدعوا له. وإن للعلماء منــزلة أخرى؛ وهي أفم ورثة الأنبياء؛ بما حازوا من العلم الذي جاء به رُسُلُ الله؛ الذين لم يكن همهم الدينار والدرهم، فيجمعونها ليرثهــا مَنْ بعدهم، فتلك ليست همتهم ولا تطلعهم، بل العلم الذي جاؤا به هو الميراث الذي لا يتسابق فيه وعليه إلا العلماء. فمن حصّله فقد حصَّل الخير العظيم.

ومن هذا المنطلق الإسلامي العظيم ارتقت وعَلَت هممُ الصحابة في تلقي العلم الذي جاء به رسول الله على مع المنهجية التي اتخذها الله في تعليم جيل الصحابة رضي الله تعلى عنهم. ولقد أصبحت المدينة النبوية تتلألأ بأجواء العلم وطلبته، وأصبحت الملائكة تحسف تلك الحلق العلمية، وتسنسزل عليهم الرحمات الربانية، ويرتفع ذكرهم في الملإ الأعلى، كما جاء في الحديث.

فمن عوامل البناء التعليمي والتربوي ما يلي:

أنه كان عليه الصلاة والسلام يعظ الصحابة بالمواعظ التي تزكوا بها النفوس، وتسزداد بها المعارف والعلوم، وتتقرب بها إلى الله القلوب، وكان من منهجه الستربوي أنه لا يكثر عليهم مخافة الملل، وهو الذي لا يُمَلُّ حديثه على المنهجية التربوية التي يعلمنا من خلالها على كيفية الوعظ، والقسط فيه، فطبقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن أبي وائل قال: (كان عبدالله يُذكر الناس في كل خيس، فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن لوددْتُ أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أبي أكره أنْ أُملكم، وإبي أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بما مخافة السآمة علينا.) (أ)

ولقد امستد التعليم النبوي للنساء مباشرة؛ عندما طلبن ذلك منه وعن أبي سعيد الخدري في قال: (قالت نساء للنبي في غَلَبَنَا الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك. فوعَدَهُنَّ يوماً لقيهُنَّ فيه، فوعظهن وأمرهن )(١) ويعلمنا هذا الحديث احترام المطالب النبيلة، وتلبيتها، وأن للنساء الحق في تعلم العلوم الشرعية، وأن للعلماء أن يخصصوا بعض المواعظ للنساء؛ بما ينفعهن ويرفع من قدرهن ويُشجعها على الخير. فإن في هذا التخصيص ما يرفع من قدرها، ويشجعها

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۲/۱) برقم (۷۰)

<sup>(</sup>۲۰ البخاري (۵۳/۱) برقم (۱۰۱)

على حب الخير؛ واستشعار قَدْرِهَا ومكانتِها في الإسلام، ويعزز من معنويتها، ويصحح سلوكها ومفاهيمها، ويبين لها مسؤولياتها الملقاة على عاتقها.

وكـــل قول منه ﷺ أو فعل أو تقرير هو تعليم وتربية أياً كان مكان ذلك، وقد كان ﷺ يستغل الفرص والمواقف لتعليم من معه، فمن ذلك كان معاذ رديفه عـــلى الرحل، فقال ﷺ ( يا معاذ بن جبل، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثاً) قال: ما من أحد يشهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. قــال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال: إذاً يتَّكلوا. وأخبر به معاذ عند موته تأثما)(١) وفي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، وبيان تواضع النبي ﷺ ومنــزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر، وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. (٢) وأما دخــول الجنة بقول (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه)؛ فقوله صــدقاً، أقــيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق يُعبر به قولاً عن مطابقة القول المخبر عنه، ويُعبر به فعلاً عن تحرى الأخلاق المرضية، كقوله تعالى (والذي جاء بالصـــدق وصدَّق به) أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً. وأراد بمذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار، لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يُعذَّبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فَعُلم أن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. (٣) والعلم عند الله تعالى وهو كريم جواد؛ يفعل ما يُريد؛ ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى.وفي الحديث أسلوب المناداة لشد

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٢/١\_٦٣) برقم (١٢٨)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲۲۷/۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المرجع السابق (۲۲٦/۱)

الانتباه نحو أمر مهم وعظيم من خلال تكرار مناداة الرسول على المعاد ثلاث مرًات، وفيه كذلك فطنة معاذ؛ إذ سأل النبي عن الإخبار بمضمون هذا الحديث. ثم تخوف من الإثم فاجتهد وبَلَّغه للناس عند موته؛ مخافة من كتمان العلم. وفيه أدب معاذ مع رسول الله على فيقول: لبيك يا رسول الله وسعديك. مما يفيد أهمية أدب طالب العلم مع شيخه؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء. ويكرر عليه وهو يقول: لبيك يا رسول الله وسعديك، ولم يقل إني أسمعك، وإنه لأدب جَمَّ، وعلمنا به معاذ الله ليتأدب به المسلم مع والديه وأهل العلم والفضل.

وكان على يعلم الوفود التي تفد إليه شرائع الإسلام لِيُعلَّمُوا غيرَهم، وقد قال الوفد عبد القيس (ارجعوا إلى أهليكم فَعَلَّمُوهم) (١) وعن مالك بن الحويرث الحسال (أتيت النبي على في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلموهم وصلوا، في إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدُكم، وليؤمكم أكبركم )(١) وفي هذا الحديث التعليم بالقدوة، حيث أدرك أولئك الوفد ما يتمتع به رسول الله من من خلال الخلسق العظيم، فوصفوه بالرفق والرحمة، مما يدل على الأثر العلمي من خلال القسدوة السبي تدركها الأبصار والبصائر، وأن العالم والمعلم والوالدين والمدير والرئيس عندما يتحلى بالخلق الكريم فإن غيره يُدركه ويتأثر به. ومن خُلقه والرئيس عندما يتحلى بالخلق الكريم فإن غيره يُدركه ويتأثر به. ومن خُلقه على الأهليهم، فابتدرهم قبل أن يطلبوا منه الإذن بالسفر، فقال (: ارجعوا فكونوا فيهم) فهكذا يقرر بالفعل على مبدأ المبادرة التعليمي والتربوي والخلقي، والتحسس لأحوال من يكونون معه، ومراعاة أحوالهم، وكيف يكون المسلم مع والتحسس لأحوال من يكونون معه، ومراعاة أحوالهم، وكيف يكون المسلم مع

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٨/١) رقم الباب (٢٥)

<sup>(</sup>۲۲ البخاري (۲۱۱/۱) برقم (۲۲۸)

من يستحي منه أو يقدره؛ بأن يراعي مشاعرهم، ولا يُحْوِج المحتاج إلى التلفظ بحاجـــته. فإن ذلك من الحُلُق العظيم. ثم يبين على دورهم التعليمي في أهليهم بأن يقوموا بتعليمهم ما تعلموا وحصلوا عليه من العلم أبان إقامتهم عند رسول الله وقد بدأ بالعلم، لأنه مفتاح الخير، بل ومفتاح الصلاة، التي لا تتم الصلاة إلا بمعرفتها، والعلم بحا أولاً، ثم أمرهم بالصلاة، ثم بين لهم كيف يكونون في الصلاة (فليؤذن لكم أحدُكم، وليؤمكم أكبركم) والإمامة هنا للأكبر؛ لأن الذين قَدموا عليه في العـــلم سواء، وكلهم شبَبَةً. (١) وهذه الوفود التي تأتي وتتعلم ثم تعود فتُعلم أقوامهم انتشر التعليم في ديار المسلمين.

وفي مسنهجه التعلسيمي التربوي للجانب المهني تشجيعه الله على ممارسة العمل المهني، ومن ذلك (أن رسول الله الله مر بعبدالله بن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان، أو الصبيان، قال: اللهم بارك له في بيعه، أو قال: في صفقته) (٢) وفي هذا الدعاء مسنه الله ما يزيد بركة ذلك البيع والربح الذي يقوم به ذلك الغلام، إضافة إلى التشجيع مسنه الله فذا الغلام في مباشرته للعمل النافع، مما يؤكد أهمية ممارسة التشجيع للصبيان عندما يؤدون أعمالاً نافعة مثمرة، يتمرسون من خلالها القيام بما يحقق لهم النفع عندما يكبرون. وإن في كلمات التشجيع التي تخرج من الكبير للصيغير مسا يحفزه ويستثير في نفسه مشاعر الحب للكبار؛ والرغبة في التعامل معهسم، مسع المسزيد مسن المحبة لذلك العمل والصنيع الذي يمارسه. وإن هذا

<sup>(1)</sup> كما في الحديث رقم (٦٨٥) من صحيح البحاري (٢٢٧/١) قال ابن حجر: أن قصة مالك ابن الحويرث واقعة عين، قابلة للاحتمال، بخلاف الحديث الآخر (والمقصود به حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قرءهم سواء فلسيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً) فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. وقال ابن حجر:أحاب الزين بن المنبر وغيره بما حاصله أن تساوي هجرهم وإقامتهم وغرضهم بما مع ما في الشباب غالباً من الفهم في حجر:أحجاب الزين بن المنبر وغيره من غير تخصيص بعضهم دون بعض ــ دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. فتح الباري (١٧٠/٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أبو يعلى (٤٧/٣) برقم (١٤٦٧)

التشجيع والدعاء منه ﷺ يبرز أهمية الجوانب التشجيعية، كما أن في ممارسة ذلك الصببي مسا يعطي صورة لممارسات بعض الصبية في المدينة خلال تلك الفترة النبوية. وفي موقف آخر يتبين منهجه التعليمي التربوي ﷺ في الإرشاد المهني، حيث أرشد أحد الصحابة لكيفية استثمار ما عنده من متاع بسيط بأن يبيع حاجة منه ثم يدبر أمره المهني بما يحقق له ممارسة التكسب، فعن أنس بن مالك أن رجــلاً مـن الأنصـار أتــى النبي على يسأله فقال رأما في بيتك شيء ؟ قال: بـــلى. حلْسٌ: نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقَعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال: أتني هِمــا، قال: فأتاه هِما، فأخذهما رسول الله ﷺ بيده، وقال: من يشتري هذين ؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به، فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله ﷺ عوداً بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول الله ﷺ : هذا خـــير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة)(١) وفي الحديث سؤال المعـــلم للمتعلم أو المحتاج عن بعض خصوصياته لينفعه بما، وفي الحديث الإشارة إلى مهنة المزايدة، التي يقوم بما بعض الناس، وينبغي أن يكون القائم بما أميناً حتى يصــل بالسلعة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من الثمن، وفي الحديث أهمية توجيه المستفيد إلى دقائق ما لا يُحسنه ولا يفهم فيه، وفي الحديث تواضعه ﷺ فقد شَدَّ بنفســه في القدوم عوداً بيده، ثم فيه أهمية بيان العلة عند النهي والأمر ما كان ذلك ممكناً، حيث بَيَّنَ عِي الله جل علة العمل وترك المسألة في تمام الحديث.

<sup>(</sup>۱) أبو داوود ، (۲۹۲/۲ ــ ۲۹۲) برقم (۱۹۶۱) والترمذي (۲۰/۲ ـ ۷۶۱) برقم (۲۱۹۸)

ففي هذا الحديث توجيه تعليمي لكيفية ممارسة العمل والتكسب، مع حُسن التصرف فيما يملك الإنسان؛ ليجعل منه نواة تجارة يتعيش من خلالها، الأمر الذي يدعوا إلى أهمية ممارسة الإرشاد المهني للشباب، حيث أن كثيراً من العوائق تكمن في عدم معرفتهم لكيفية التكسب؛ وذلك نتيجة قلة خبرهم. فيقدم هذا الإرشاد النبوي أنموذجاً في ممارسة عملية الإرشاد والتوجيه المهني، الذي هو أحد أوجه التعليم، وهدف من أهدافه.

- ومن سُبُل انتشار التعليم، الإفادة من أسرى بدر؛ ثمن يعرف القراءة والكتابة، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءهم أن يُعلموا أولاد الأنصار الكتابة) (1) فيؤكد هـــذا العمــل سماحة الإسلام، واستثماره للمنافع والقدرات، والاهتمام بقضية التعليم، والحرص على تعلم الصبيان، ولعل في ممارسة هذه العملية التعليمية من الأسير ما يجعله يشاهد الممارسات الخُلُقية العالية والرفيعة من المسلمين؛ فيدفعه ذلك إلى اعتناق الإسلام. كما يوضح هذا الصنيع الأهمية التعليمية في الإسلام؛ إذ جعلها ثمناً لإطلاق سراح الأسير، وفيه الاستفادة من الكفار في التعليم، إذا أمن جانبهم.
- و لقد كان الأهل الصفة أثر كبير في النقلة العلمية والتعليمية، الاهتمامهم بهذا الجانب اهتماماً عظيماً، فأكثر رواة الحديث أبو هريرة هي وقد كان من أهل الصفة الذين اتخذوا من مؤخرة المسجد مكاناً ومأوى لهم. ويصف أبو هريرة هي حالم وما بذله من جهد في الكسب العلمي من رسول الله الذي إذ يقول عندما سمع من يقول أكثر أبو هريرة (...وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله الشي بشبَع بطنه، ويحضر ما الا يحضرون، ويحفظ ما الا يحفظون) (٢) فقد بين الله حضورة

<sup>(</sup>١) أحمد (٩٢/٤) برقم (٢٢١٦) طبعة الموسوعة الحديثية.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۸ه) برقم (۱۱۸)

ومتابعته لرسول الله على ليحفظ عنه .وكان عبادة بن الصامت الله يقول (علّمتُ ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلى رجل منهم قوساً) (١) فبين الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ما كان يقوم به من عمل تعليمي بين أهل الصفة. ثما يوضح الجهد الذي أعطى وأسهم في النقلة التعليمية والعلمية المباركة مسن أهل الصفة. خاصة وأن عددهم ليس بقليل، فقد كانوا في حدود السبعين رجلاً، وبالسرغم من انقطاعهم للعلم والعبادة فلم يعزلهم ذلك عن المشاركة في أحداث المجتمع والإسهام في الجهاد، بل كان منهم الشهداء ببدر، مثل صفوان بسن بيضاء، وخريم بن فاتك الأسدي، وخبيب بن يساف، وسالم بن عمير، وحارثة بن النعمان الأنصاري. ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل. (٢) فهكذا جمع أهل الصفة بين طلب العلم والزهد والمشاركة في أحداث المجتمع.

واشتمل التعليم في رحاب المدينة النبوية، على التدريب العسكري، الذي يُقوي الأبدان ويُنشط الأذهان، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ قال (سابق رسول الله على بين الخيل التي ضُمِّرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية السوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك ؟ قال: ستة أميال أو سبعة، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَّر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زيسة، قلست: فكم بين ذلك ؟ قال: ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق زريت، قلست: فكم بين ذلك ؟ قال: ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها) والمقصود بالخيل التي ضُمِّرت: أن تُعلف الخيل حتى تسمن وتقوى؛ ثم يُقلل علفها بقدر القوت، وتُدخل بيتاً، وتُغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا بحف عرقُها خف لحمها وقويت على الجري، وفي الحديث مشروعية المسابقة،

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۷۰۱/۳) برقم (۳٤۱٦) وابن ماجه (۷۳۰/۲) برقم (۲۱۵۸)

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (٢٥٩/١)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲٤/۲) برقم (۲۸۷۰)

وأنه ليس من العبث؛ بل من الرياضة المحمودة؛ الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغرو؛ والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة؛ بحسب الباعث على ذلك، قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الحيل وغيره من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامى بالسهام. (١)

وقــد شمــل تشــجيعه التربوي ﷺ الصبية في ممارساتهم للعب، فعن عبدالله بن الحارث رضى الله عنه، قال (كان رسول الله ﷺ يصف عبدالله وعبيدالله وكثيراً من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلىَّ فله كذا وكذا، قال: فيسبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلزمهم)(٢) وفي هذا تعليم وتدريب للصبية وتشجيعاً لهم على ممارسة السباق الذي تتقوى به أجسادهم وأذهاهم، فقد كسان عليه الصلاة والسلام هو الذي يَصُفُّهُم، وهو الذي يشجعهم، ثم يقعرن على ظهره وصدره، فَيُقبِّلُهم جميعاً بدون استثناء، فيشمل ذلك الأول والأخير، ويوضح هذا المسلك منه ﷺ تواضعه ورحمته وشفقته، وأنه النبي الذي تسراه مع جميع من يُحيطون به، حتى مع الأطفال الصغار. وهذا يعطى دلالات تربوية وتعليمية عظيمة؛ من أبرزها: التوازن، فلا يطغى جانب على جانب، إذ هــو الــنبي ﷺ المُشْتَغُولُ بِالْمُؤْرِرِ الأُمة؛ ولكن لم يُشغله ذلك عن الأبناء حتى في الجانب الترفيهي، وكذلك يكون الوالد، فلا تُشعَله أعماله الخاصة عن حقوق الأبناء؛ حتى في الجانب الترفيهي، وكذلك الداعية، والمسئول، فيقسم وقته بما يعطي الزوجة تحقها والأبسناء حقوقهم، وجميع الأطراف المتعلقة به. ومن الدلالات التربوية: العناية بما يحبه الصبية من الأنشطة المباحة التي قد تختلف من زمـــن لآخـــر ومن مكان لآخر، وفيه أهمية وحتمية العناية بأمو الطفولة فيما هو أكتبر وأهم من ذلك، فالعناية بما هو دونه يحتم العناية بما هن أغْلَيْ وأهم. وفيه

<sup>(</sup>١) أبن حجو، فتخ الباري (٧٢/٦)

<sup>(</sup>۲۱٤/۱) عد (۲۱٤/۱)

أهمية تقبيل الصبية؛ والتصابي لهم؛ لما في ذلك من مكاسب نفسية عميقة؛ تنعكس على تصرفاهم وطباعهم؛ وأخلاقهم وسلوكهم، وفيه أن ملاعبة الصبية حتى وإن كانست أمسام الآخرين فإنها لا تقدح في مروءة الإنسان، إذا كانت في الحدود المعتبرة.

ولقد كان حرص جيل الصحابة على الكسب العلمي كبير جداً، إذ يتفانون في ذلك، فمثلوا الأسوة الحسنة والقدوة الكريمة النشيطة في الطلب العلمي، فكانوا خير نموذج لطلاب العلم مع خير معلم رسول الله الم يقول (كنت أنا وجارً لي الحرص على أن لا يفوته شيءٌ من علم رسول الله الله الم يقول (كنت أنا وجارً لي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۳/۲) برقم (٤٥٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۰۲/۲) برقم (۹۵۰)

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، فتح الباري (٤٤٤/٢)

من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب السنزول على رسول الله على يسنزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك السيوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك) (١) فهذا النموذج العُمَرِي مع الأنصاري رضي الله تعالى عنهم يؤكد الحرص العلمي الشديد من طالب العلم الذي يرى أن لا يفوته شيء من خير العلم الذي تزكوا به النفوس، ويعطي هذا الحديث النموذج التعاوي بين طلاب العلم، والمحبة المتبادلة التي تدفع الطالب أن يا يماني بكل ما حصل عليه من العلم لزميله دون أن يختص لنفسه بشسيء، وفي هذا الحديث ما يبين أهمية التعاون العلمي بين المتجاورين، وأهمية اتخاذ الزميل الذي يعطيك ما فاتك أثناء غيابك.

ويوضح نموذج آخر من جيل الصحابة صورة من المناخ العلمي الذي تزخر به المدينة في عهد رسول الله على فيقول أنس بن مالك هله (كان شباب من الأنصار سبعين رجلاً؛ يُسَمَّون القراء، قال: كانوا يكونون في المسجد، فإذا أمْسُوا انتحوا ناحية من المدينة، فيتدارسون ويُصَلّون، يحسبُ أهلوهم أهم في المسجد، ويحسبُ أهل المسجد أهم عند أهليهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاؤا به، فأسندوه إلى حجرة رسول الله على فتهم النبي واحتطبوا من الحطب، فجاؤا به، فأسندوه إلى حجرة رسول الله على عشر يوماً في صلاة الغداة)(١)

ويوضح هذا النموذج حرص الشباب من الصحابة على تطويع وإعمال عقولهم في كسب العلم النافع. كما يوضح هذا الحديث حرص شباب الصحابة على التعلم، وعلى حفظ هذا الدين، وبذل الجهد في ذلك، واستغلال مرحلة القوة والجلادة، والإخلاص الله تعالى بذهابهم إلى طرف المدينة للمدارسة، بحيث يعتقد

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٩/١) برقم (٨٩)

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٦/٢١ ١-٢٢٧) برقم (١٣٤٦٢) طبعة الموسوعة الحديثية.

فإنحا حياة علمية نشطة؛ قد ازدهرت في المدينة، وبزغ فجرها ببعثته الله وسطع نورها في أرجاء المعمورة. فها هو المناخ العلمي الجاد والنشط الذي كان سائداً في المدينة النسبوية بعد أن هاجر إليها المصطفى الله فكانت الحركة العلمية في المدينة النسبوية بعد أن هاجر إليها المصطفى الذي الله تعالى في كل أنحاء الدهارة، تزدهر بعلم الشريعة الغراء التي جاء بما الرسول المسلم الشريعة الغراء التي جاء بما الرسول المسلم الشريعة الغراء التي جاء بما الرسول المسلم المسرودة، تزدهر بعلم الشريعة الغراء التي جاء بما المسول المسلم ال

فلقد كان عهده ﷺ عهد علم وتعليم وتعلَّم وإقامة شعائر وعبادات، وفتوحات، قد ازدانت بما الدنيا.

### البيت النبوي في المدينة:

### أزواجه ﷺ

لما فرغ رسول الله على من بناء مسجده بنى بعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد، وجعل سودة بنت زَمْعَةً في البيت الآخر الذي يليه. (١) فكانت حجرات زوجات الرسول على مجاورة للمسجد.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲٤٠/١)

وعن ابن عباس الله قال (فإنه كان عند النبي الله تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) (١) أي عند موته، وهن سودة ، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة، وجويرية، وصفية، وميمونة. هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عليهن، ومات وهن في عصمته. (١) وقد اتفق العلماء على أنه من خصائصه الله الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. (٣)

وأما التي لا يقسم لها رضي سودة رضي الله تعالى عنها، حيث وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها (أن سودة بنت رضي الله تعالى عنها (أن سودة بنت رَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي رضي الله يومها ويوم سَوْدَة) (أن

فلمحبتها لرسول الله ﷺ وهبت له يومها، وقد كانت رضي الله تعالى عنها ثقيلة كما جاء في صحيح البخاري \_ رحمة الله عليه \_ ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت (استأذنت سودة النبي ﷺ ليلة جمع \_ وكانت ثقيلة تَبْطة \_ فأذن لها) أي بطيئة الحركة رضي الله تعالى عنها، وبذلك تعطي مثلاً في المجبة للزوج عندما رأت نفسها قد كبرت وثقلت، أن تعطي يومها لأحب النساء إليه ﷺ فلم تمنعها الغيرة الموجودة عند النساء، أن تطمع في ذلك، بل كان طمعها رضي الله تعالى عنها في محبة زوجها ونبيها رسول الله ﷺ

وعقد رسولُ الله ﷺ على سودة بنت زمعة بعد أن عقد على عائشة، وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. (٦)

<sup>(</sup>١) البخاري (٣/٥٥/٣) برقم (٥٠٦٧)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۱۳/۹)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۱۱٤/۹)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (٣٩١/٣) برقم (٢١٢٥)

<sup>(°)</sup> البخاري (۱۱٤/۱) برقم ( ۱٦۸۰)

<sup>(</sup>٦) ابن حجر، فتح الباري (٣١٢/٩)

وقد أسلمت سودة قديماً وبايعت، وأسلم زوجها السكران بن عمرو، وخرجا جمسيعاً مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية.، وقَدِم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة؛ ومعه امرأته سودة بنت زَمْعة؛ فتوفي عنها بمكة. (١)

وأما في تفاصيل زواج أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها من النبي ﷺ وكذا زواج أم المؤمــنين عائشة رضى الله تعالى عنها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: أنه لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون، قالت ( يا رسول الله ! ألا تَزَوَّجُ ؟ قال: مَنْ ؟ قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً، قال: فمن السبكر ؟ قالست: ابنة أَحبِّ خَلق الله عزَّ وجلَّ إليك: عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب ؟ قالت: سَوْدَةُ بِنت زَمْعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول، قال: فاذهبي فاذكـــريهما عليِّ. فدخلت بيت أبي بكر، فقالت: يا أم رُومَان، ماذا أدخل الله عزَّ وجلُّ عليك من الخير والبركة ؟ قالت: وما ذاك ؟ قالت: أرسلني رسولُ الله ﷺ أخطب عليه عائشة، قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي، فجاء أبو بكر، فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عــزُّ وجلُّ عليك من الخير والبركة ؟ قال: وما ذاك ؟ قالت: أرسلني رسولُ الله ﷺ أخطب عليه عائشة، قال: وهل تصلحُ له، إنما هي ابنةُ أخيه، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. قال: ارجعي إليه، فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلُحُ لي. فرجعت؛ فذكرت ذلك له، قال: انتظري، وخرج. قالت أمُّ رُومان: إن مُطْعمَ بـن عدي قد كان ذكرها على ابنه؛ فوالله ما واعد وعداً قط فأخْلَفُه لأبي بكر، فدخل أبوبكـر عـلى مُطْعم بن عديِّ، وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قُحَافة لعلك مصبىء صاحبنا، مُدْخلُهُ في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر للمُطعم بن عدي: أقَوْلَ هذه تَقُولُ ؟ قال: إنها تقولُ ذلك، فخرج من عنده، وقد أذهب الله عزَّ وجـــلُّ ما كان في نفسه من عدَته التي وعَدَه؛ فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ﷺ فدعته، فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت ستَّ سنين.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد،الطبقات الكبرى (۲/۸هـ۳۰)

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زَمْعة، فقالت: ماذا أدخل الله عزَّ وجلَّ عليك من الخير والبركة ؟ قالت: وما ذاك ؟ قالت: أرسلني رسول الله ﷺ أَخْطُبُك عليه. قالت: وَدْتُ؛ ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخاً كبيراً قد أدركته السن، قد تخلّف عن الحج، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه ؟ فقالت: خولة بنت حكيم، فقال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمدُ بن عبد الله؛ أخطب عليه سودة، قسال: كُفْءٌ كريم، ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت: تحب ذاك، قال: ادعها لي، فدَعَتْها. فقال: أي بُنيَّةُ ! إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قد أرسل يَخْطُبُك، وهسو كُفْءٌ كريم، أتُحبِّين أن أُزوِّجَك به ؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي، فجاء رسولُ الله على وأسيه، فزوَّجَها إياه، فجاءها أخوها عبدُ بن زَمْعَة من الحج، فَجَعَلَ يَحثي على رأسه الستراب، فقال بعد أن أسلم: لَعَمرُكَ إين لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تَزوَّجَ رسولُ الله ﷺ سودة بنت زَمْعة.) (1)

فيتبين من هذه الرواية التي حملت تفاصيل زواج النبي ﷺ من أم المؤمنين سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، أن زواجه ﷺ من سودة لما ذكرت خولة بنت حكيم للنبي ﷺ عن سودة: آمنت بك واتبعتك على ما تقول. فإنها كلمات مؤثرة، لمرأة حملت هم الإسلام، وهاجرت من موطنها لبلد غريب عليها؛ مكاناً ولغة وعادات، ثم يتوفى الله تعالى زوجها، وهي ليست صغيرة في السن، فيوافق النبي ﷺ على أن تُخطب له.

أفليست هذه المحبة من أقوى دواعي المصاهرة؟ وجديرة بأن تتكلل بذلك؟ لسرجل اتصف بالصدق والمحبة المخلصة لرسول الله ﷺ. بل من صدقه ووفائه ﷺ أن ذهب لمن ذكر عائشة يطلبها لابنه، فيكون قدر الله تعالى الذي إذا أراد شيئاً سهل له أسباب المنع، ثما يغرس في المسلم الإيمان بأن ما أراده ويسريده الله تعالى من الخير لأحد لا يستطيع أن يحول دونه أحد. فتتسهل أسباب العطاء لرسول الله ﷺ ويُذهب ألله عزَّ وجلٌ ما كان في نفس أبي بكر من عدته التي وعَدَه؛ فسرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ﷺ فدعته، فزوجها إياه. وها هي رؤيا وسول الله ﷺ فتحقى، كما جاء في الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها (أن النبي رسول الله ﷺ تتحقى، كما جاء في الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها (أن النبي في سَرَقَة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف؛ فإذا هي أنت، فأقول: إن يكُ هذا من عند الله يُمْضِه) (١) وقد أمضاه الله تعالى، فلا راد لعطائه سبحانه وتعالى.

ثم هذا والد سودة رضي الله عنها يصفُ رسولَ الله ﷺ بأنه: كُفْءٌ كريم. لما اتصف بسه رسول الله ﷺ من الحُلُق الكريم العظيم، فأصبح وصفه بنعُوت الخير والفضل يجري على ألسنة الناس من حوله. وهكذا كل صاحب خُلُق كريم تطمع الناس في مصاهرته.

ثم يسأي أخرو سودة ليعطي الصورة المتغيرة لفكر الإنسان قبل الإسلام وبعده، ليسبين مسا يُحدثه هذا الدين من العمق الفكري لدى المسلم عندما يتشبع بنصوصه ومسنهجه، فيقول بعد أن أسلم: لَعَمرُكَ إِني لسفيه يوم أحثي في رأسي الترابَ أن تَزَوَّجَ رسولُ الله على سسودة بنت زَمْعة. فلقد اختلفت عنده موازين القيم والقياس وموازين الحساة جميعاً، ولكنه الإسلام بكل جماله وأهدابه وأهدافه ونوره الذي تنجلي به البصائر

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٦/٣) برقم (٣٨٩٥)

فتُبصر ما لم تكن تبصره من الخير والحُسن. قال تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ نَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوزًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَي صِرَطِ اللّهِ الّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُدُ ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١)

وفي صحيح مُسلم \_ رحمة الله تعالى عليه \_، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت ( تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين)(٢)

ويُستفاد من هذا الحديث أن مقاصد الزواج عند رسول الله على مقاصد عالية جدا، إذ أنه لو كان غير ذلك لما عقد بعائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ست سنين ليبنى بما بعد ثلاث سنين تقريباً.

كما يُستفاد من هذا الحديث بُعد النظر عند رسول الله الله وصبره العظيم، فلم يكسن تفكسيره في ذاته الله بل كان تفكيره في نجاح دعوته لينقذ الناس من الظلمات إلى السنور، فعقده بعائشة ليبني بها بعد سنين، دليل عملي على ذلك، إذ لو كان غير ذلك لتزوج بغيرها ممن أعمارهن في حدود العشرين. فصلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: آيات (۵۲–۵۳)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۳۸/۲) برقم (۱٤۲۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (٦٦/٣) برقم (٣٨٩٦)

وعن عائشة رضي لله تعالى عنها، قالت: (تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله ﷺ كان أحظى عنده مني ؟ )(١)

وأما هجرة آل بيته ﷺ إلى المدينة، فعن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما (ألها سألت متى بنى بك رسول الله ﷺ و فقالت: لما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة خلّفنا وخلّف بسناته، فلما قدم المدينة، بعث إلينا زيد بن حارثة، وبعث معه أبا رافع مولاه، وأعطاهم بعيرين وخمس مائة درهم، أخذها رسول الله ﷺ في المدينة من أبي بكر، يشتريان وعطاهم بعيرين أو ثلاثة، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر يأمراه أن يحمل أهله أم رومان وأنا وأخستي أسماء؛ امرأة الزبير، فخرجوا مصطحبين، فلما انتهو إلى قديد، اشترى زيد بن حارثة بستلك الحمس مائة درهم ثلاثة أبعرة، ثم دخلوا مكة جميعاً، وصادفوا طلحة بن عبيد الله يسريد الهجرة بآل أبي بكر، فخرجنا جميعاً، وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع عبد الله بنكر بام رمان وأختيه، وخرج طلحة بن عبيد الله، واصطحبنا جميعاً حتى إذا كنا بالبيض من من من نفر بعيري وأنا في محفة معي، فيها أمي، فجعلت أمي تقول: وابنتاه واعروساه حتى أدرك بعيرنا، .... ثم إنا قدمنا المدينة، فنسزلت مع عيال أبي بكر، ونزل

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۳۹/۲) برقم (۱٤۲۳)

آل رســول الله ﷺ وهــو يومئذ يبني المسجد وأبياتاً حول المسجد، فنــزل فيها أهله، ومكثنا أياماً في منــزل أبي بكر ﷺ .....)(١)

وأما أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب فقد تزوجها رسول الله بله بعد أن مات عنها زوجها، فعن أبي الحويرث قال: (تزوج خنيس بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم حفصة بنت عمر بن الخطاب، فكانت عنده، وهاجرت معه إلى المدينة، فمات عنها بعد الهجرة، مقْدَم النبي بل من بدر)(٢)

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال (لما تأيّمت حفصة لقي عمرُ عثمان؛ فعرضها علمه، فقسال عثمان: ما لي في النساء حاجة، فلقي أبا بكر؛ فعرضها علمه، فسسكت، فغضب على أبي بكر، فإذا رسول الله على قد خطبها فتزوجها. فلقي عمر أبا بكر؛ فقال: إبي عرضت على عثمان ابنتي فردين، وعرضتُ عليك؛ فسكت، فلأنا كنت أشسد غضباً حين سكتَ مني على عثمان وقد ردّين. فقال أبو بكر: إنه قد كان النبي على ذكر منها شيئاً، وكان سراً، فكرهت أن أفشى السر.)(٣)

ويتبين من هذه الرواية الهم الذي كان يحمله عمر بن الخطاب لإبنته حفصة، وقد عرضها على رجلين كريمين وصحابيين جليلين، ثما يفيد ويؤكد أن للمرء أن يعرض ابنته على الرجل الكفء، ولا يستنكف من ذلك، ويقبل الرد من الآخر والتماس العذر لمن اعستذر، كما التمس عمر العذر لعثمان رضي الله تعالى عنهما. كما يفيد أن الإنسان إذا أخذ في نفسه على أحيه المسلم فليخبره حتى يُزيل اللبس، وما قد يعلق بالقلب. كما فعل عمر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فاتضح له سبب سكوت أبي بكر الصديق على عمر مع أبي بكر الصديق الله المسلم فليخبره عنهما.

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (٤/٤))

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۸۱/۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق (۱/۸هــ۸۲)

كما يتبين حفظ السر من الصديق الله وتحمله ما قد ينجم عن سكوته لعمر بن الخطاب الخطاب الله يعطي موازنة للأمور والأشخاص، فلم يُقدم رضا عمر ببيان ما كان من رسول الله الله على رضا وحفظ أمر رسول الله الله فهكذا تكون الموازنة والتوجيح بين الأمور؛ وبين الأفراد؛ وفي القضايا والقرارات.

فتزوجها رسول الله ﷺ ولعل دواعي ذلك محبته وتقديره ﷺ لعمر بن الخطاب، ورفقاً بعمر الذي حمل هم ابنته، وليرفع من مكانة عمر بن الخطاب ﷺ بالمصاهرة. التي تعني الشيء الكثير عند العرب. وإلا البنات الأبكار كُثُر، ولا يُورَدُ لرسول الله ﷺ طلب.

وأما أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية، فقد تزوجها رسول الله ﷺ بعد أن استُشْهد زوجها عبيدة بن الحارث ﷺ يوم بدر، فمكثت عند رسول الله ﷺ ثمانية أشهر، فتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهراً، وصلى عليها رسول الله ﷺ ودفيها بالبقيع، وكانت تُسمى أم المساكين. (١)

وإن في لقبها ما يَدُلُ على كَرَيم سجايا ها رضي الله تعالى عنها، فلقد كانت محبَّةِ للمساكين تجود عليهم بما تستطيع، حتى أُشتُهِرَ ذلك بين الناس، فَشُهِدَ لها بذلك، ثم إن زوجها قد استشهد في بدر. فعوضها الله تعالى برسول الله ﷺ زوجاً لها.

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٥/٨ ١١٦٠١)

والله عنها، وأدعو الله أن يَذْهَبَ بِالغَيْرَة.) (١) الله عَيُور. فقال: أما ابنتها فندعوا الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يَذْهَبَ بالغَيْرَة.) (١)

يتبين من هذا الحديث، عناية أم سلمة بالتطبيق ألعملي لمنهج الإسلام أثناء المصيبة، التي قد ينساها البعض أثناء الفواجع، حيث قالت رضي الله تعالى عنها بما علمت من رسول الله على (ما من مُسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أَمَرَهُ الله . إنا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أُجريني في مُصيبتي وأخلف لي خيراً منها \_ إلا أخلف الله له خيراً منها.) وتبين رضي الله تعالى عنها، حجم ما أصابحا ووفائها ومجبتها لأبي سلمة هلى (فلما مات أبو سلمة؛ قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أولُ بيت هاجر إلى رسول الله الله ولكن إيماها دفعها أن تقولها، فيحقق الله سبحانه وتعالى لها ما لم تكن تحتسب، حيث تقول: (ثم إبي قُلْتُها، فأخلف الله لي رسول الله على وهكذا تعطي رضي الله تعالى عنها مسئلاً في الامتئال، ليدرك المؤمن أن الله تعالى عنده ما لا يدركه الإنسان بعلمه وعقله وتفكيره، وأن الله تعالى يُخلف للعبد الممتئل لأمره بخير مما يتوقع.

ومن صدقها ووفائها، أخبرت رسول الله على بما تجده من نفسها، فتقول: (إن لي بنستاً وأنسا غَيُور) فلم يدفعها حبها لنبيها وأن تكون زوجة له والله كتمان ما تجده في قرارة نفسها، ولكنه الصدق الذي يتقدم العواطف القلبية. فيبين لها عليه أفضل الصلاة والتسليم، منهجية المعالجة لهذا الأمر بقوله (أما ابنتها فندعوا الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يَذْهَبَ بالغَيْرة.) فكلها أعراض تزول بدعاء الله تعالى وسؤاله جل جلاله.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱/۱۳۲<u>–۱۳۲۲) برقم (۹۱۸)</u>

وأما أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها، فإن رسول الله على قسد زوجها من مولاه زيد بن حارثة هي وأمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله على ثم وقع بينهما. فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله على فجعل رسول الله يقول له: (أمسك عليك زوجك واتق الله) فلما طلقها زيد تولى الله تعالى تزويجها منه على ندخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر. (١) وعن أنس هي قال: (جاء زيد بن حارثة يشكوا. فجعل النبي على يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله كل كاتماً شيئاً لكتم هذه، قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كل تقول: زوّجكن أهليكن؛ وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات) (٢) قال تعالى :

وَيُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُلِدِيدِ وَيَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحْقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمّا فَضَى وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيدِ وَيَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمّا فَضَى رَبّيْدٌ مِنْهَا وَطَلَ رَوَّجَنكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوْلًا مِنْهُولًا مِنْهُولًا مِنْهُولًا مِنْهُولًا لَيْكَ مَا كَانَ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَمُ لَمُ اللّهِ فَدَرًا مَقَدُولًا لَيْكَ فَي اللّهِ فَدَرًا مَقَدُولًا لَيْكَ فَي اللّهِ مَا الله مبديه) نزلت في وعن انس بن مالك عليه رأن هذه الآية (وتُخفي في نفسك ما الله مبديه) نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة)

فهكذا تبين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية زواج النبي رسوط الله عمته وينسب بنت جحش بأمر من الله تعالى وبحكمة إلهية، فزيد الله يشكوا إلى رسول الله

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٩٩٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۸۸/٤) برقم (۷٤۲۰)

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: آية رقم (٣٧ـــ٣٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (۲۷۸/۳) برقم (٤٧٨٧)

السبحانه والسنبي عليه الصلاة والتسليم يقول له (أمسك عليك زوجك) والله سبحانه وتعالى بحكمته وتدبيره يبطل ما كان متأصلاً في الجاهلية من التبني، الذي ينتسبب فيه الرجل لمن تبناه ولا ينتسب لأبيه، وبالتالي لا يتزوج الرجل ابنة ذلك السرجل؛ على أساس أنه ابن له، فأبطل الله تعالى هذا الأمر بعمل تطبيقي؛ قد أمر به رسوله وإنما الحكمة إلهية التي تضع الشيء بحكمة وبما هو مقتضى أسمائه وصفاته، إنه حكيم خبير سبحانه وتعالى.

ومن الفوائد: أن النبي ﷺ قد بلغ عن الله تعالى أتم بلاغ، فلم يترك شيئًا مما أحي إليه.

وأما أم المؤمنين، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان بن حرب.فقد هاجر بما زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فتنصر وارتد عن الإسلام، وتسوفي بأرض الحبشة، وثبتت أم حبيبة على دينها، الإسلام. ورجعت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش. (١)

فهــذه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تُفاجاً بارتداد زوجها الذي ذهبت معه مهاجرة إلى الحبشــة، ولا شك أنه مصاب أليم لها: كُفْرٌ بالله؛ وفي دار غربة، ومن زوجها، وما وفاته بأكثر مصيبة من ارتداده عن الإسلام. ولكنها تمثل القدوة الصالحة بصبرها وثبالها عــلى ديــنها، وإنها ومثلها في أمس الحاجة لمن يواسيها، ويعوضها عن تجشمها متاعب الهجرة والغربة وصدمة الكفر من زوجها، فيعوضها الله تعالى برسوله على ليكون لها زوجاً وأهلاً، يرعاها فتحضى بشرف ذلك.

ومـن شفقته ﷺ ورحمته أنه لم يتركها بأرض الحبشة لا عائل ولا حامي لها تعيش في كـنفه، فيرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة ليجري أمر زواجـها منه ﷺ ليمسح عنها آلام وأحزان صدمتها، فعن أم حبيبة (ألها كانت تحت عبيد الله بن

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (٩٦/٨ ٩٧-٩٧)

جحــش، فمــات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بما إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة)(١)

وفي مـزيد من التفصيل يذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى، أن رسول الله الله الله الله عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان، بعـث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، ابن عم أبيها. وذلك سنة سبع من الهجرة. (٢)

وهكـــذا أتم الله تعـــالى لها هذا الزواج، فكان خير عوض لها عن الأحداث التي مرت بما رضى الله تعالى عنها، ودفع مهرها النجاشي أربعة آلاف.

فيتبين من هذا الحدث عناية الله تعالى بالمؤمنين، وتعويضه لهم بأحسن مما يتوقعون ويسرجون، فلا مناص للعبد من محبته سبحانه وتعالى، والإدراك الجازم أنه هو الرحمن الرحميم، ويجمعيم، ويجمعيم،

كمـــا يتبين أن زواج رسول الله ﷺ لأهداف وغايات إسلامية عظيمة. ومغازيها تمتلئ بالرحمة والشفقة والحكمة.

وأما أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية فكانت بنت رئيس قبيلتها بني المصطلق، وقد وقعت في السبي، وقُتِلَ زوجها في الغزوة، ووقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكاتبها ثابت على نفسها على تسع أواق، فجاءت إلى رسول الله على تستعينه في فكاكها، فعرض عليها الزواج؛ وقضى عصنها، فخرج الخبر إلى الناس، فقالوا: أصهار رسول الله على يُسْتَرَقَّون ! فأعتقوا ما كان

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۸۳/۲) برقم (۲۱۰۷)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹۹/۸)

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: آية رقم (٩٦)

في أيديهم من سبي بني المصطلق، فبلغ عتقهم مائة أهل بيت؛ بتزويجه إياها، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها.)(١)

وهــذا من تقديره على لمكانة هذه المرأة ومنــزلتها السابقة؛ وعند قومها، فهي بنــت رئــيس قبيلتها، وما سيكون عن ذلك من أثر بالغ، حيث أعتق الصحابة ما كان بــأيديهم من سبي بني المصطلق بسبب زواج رسول الله على من جويرية رضي الله تعالى عــنها، ويُذكر أيضاً أنه على قد خيرها فاختارت رسول الله على رجوعها لقومها. (٢) وقــد زكتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بقولها (فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها.) وهذا النص يُدلل على أمانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ لم تمنعها الغيرة من الثناء عليها، فرضي الله عنهن أجمعين.

وقد تزوج ﷺ صفية بنت حيي بن أخطب النُّضَرِيَّة، فعندما غزا رسول الله ﷺ فتزوجها، فعن خيب كانت صفية بنت حيي إحدى السبايا، فأعتقها رسول الله ﷺ فتزوجها، فعن أنسس ﷺ قال: (...وجمع السبي، فجاءه دَحيَة، فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي، فقال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله ﷺ فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت حييًّ سيد قرَّيظة والنصير، ما تَصْلُحُ الله قال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت حييًّ سيد قرَّيظة والنصير، ما تَصْلُحُ الله قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها.) (٣)

وهـــذا الفعــل منه على يدلل ويؤكد أيضاً أن زواجه من جويرية وصفية بسبب مكانـــتهما السابقة في قومهما، وهذا من باب الإعزاز لمن كان في عزّ سابق، ويؤكد ذلـــك أيضاً مقولة الصحابي رضي الله تعالى عنه (: يا نبي الله ! أعطيت دحية صفية

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱٦/۸ ١١ـ١١٧)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۱۱۸/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۲۲) ۱۰۶۹) برقم (۱۳۲۵)

بنت حيِّ سيد قريظة والنضير، ما تَصْلُحُ إلا لك.) فكأن مثل هذا لا يليق إلا بك يا رسول الله. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ويفيد هذا أهمية العناية بالجانب النفسي، وإنزال الناس منازلهم، التي تليق بهم، وأنه من مكارم الأخلاق التي يلزم مراعاتما في شؤون الحياة، بالقياس على هذا الفعل مسنه على فلا بد من مراعاة ما كان عليه الإنسان قبل تغير أحواله من غنى إلى فقر، ومسن مكانية اجتماعية عالية إلى ما دولها، ومن منصب إلى عزل، فإن انعكاساتما الستربوية لا تنحصر في صاحبها؛ بل تتعدى لغيره من الناس، وتزيد في تآلفهم وتوادهم وتراحمهم.

وآخر من تزوج رسول الله ﷺ ميمونة بنت الحارث الهلالية، بعد أن توفي عنها زوجها، وكان ذلك سنة سبع من الهجرة. (١)

#### أولاده ﷺ:

القاسم، وبه كان يُكني ﷺ مات طفلاً، وقيل عاش إلى أن رَكب الدابة.

زينب: كانبت أكبر بنات رسول الله ﷺ تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وتوفيت في أول سنة ثمان من الهجرة.

رقية: زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وتوفيت في رمضان على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجر رسول الله ﷺ بعد غزوة بدر.

أم كلثوم: وتزوجت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة أختها رقية، وماتت في شعبان سنة تسع من الهجرة.

فاطمــة: تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وتوفيت بعد النبي ﷺ بستة أشهر.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۳۲/۸)

عــبد الله : وفي تاريخ ولادته خلاف، هل ولد بعد النبوة أو قبلها، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. ويُلقب بالطيب أو الطاهر. ومات صغيراً.

فهؤلاء كلهم من خديجة. ولم يُولد له من زوجة غيرها.

إبراهـــيم : وأمه مارية القبطية، سرية النبي ﷺ التي أهداها إليه المقوقس. وولد سنة ثمان من الهجرة، ومات طفلاً قبل الفطام. (١)

وفي وفاتمم قبله ﷺ ما عدا فاطمة عبرة وعظة لمن يفقد ولده، أو بعضاً منهم.

## معاشرته ﷺ لأهله:

قال الله (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) (٢) وبهذا النص النبوي الكريم يتبين المفتاح الرئيس الذي تنفتح به سعادة البيت وطمأنينته، وخيريته، فخسير الناس هو من كان في أهله مصدر خير، برعايته وحبه، الذي يضفي على زوجسته وأولاده فيضاً من الإشباع العاطفي الذي يتحول به البيت إلى سعادة تغمر الجميع.

فهذا التوجيه النبوي سر النجاح الأسري بعد توفيق من الله تعالى.

ولسيس هسو ذاك الرجل الذي يدخل بيته عبوساً، صارخاً رهيباً مخيفاً، أو يُمسك عصاته، لتكون مصدر التربية والتوجيه الأول، فلم يكن من هديه الله استخدام القوة والعسنف في معاشرة الأهل، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: (ما ضرب رسول الله الله خادماً له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً )(٣)

بل العجب أن يضرب زوجته، في أول يومه ثم يضاجعها في آخره، قال ﷺ (إلامَ يُجلَّدُ أُحدُكُمُ امرأته جلد الأمة ؟ ولعله أن يُضاجِعَهَا من آخر يومِهِ) فإنه كيف يجلَّدُ أُحدُكُمُ امرأته جلد الأمة ؟

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية، (۲۰۲/۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۹/۸ ـــ۳۹) وابن قيم الجوزية، زاد المعاد (۱۰۳/۱ ـــ۱۰۶)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن ماجه (۱۹۷۷) برقم (۱۹۷۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن ماجه (۱۹۸۶) برقم (۱۹۸٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن ماجه (۱۹۸۳) برقم (۱۹۸۳)

تليق مضاجعة الزوجة بعد القسوة عليها، فإنهما خطان لا يلتقيان. وليس معنى هذا الإهمال والتسيب، ولكن لا يعمد إلى هذه الوسيلة، وقد كثرت وسائل التوجيه والإصلاح، بُل إن الضرب يكون في الحالات المستعصية، قال تعالى ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ

نَشُوزَهُ يَ فَعِظُوهُ يَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا بَعْفُوا عَلَيْهَا حَبِيرًا ۞ ١٠٥٠

ومن هدينه العشرة حتى مع الخادم الذي يخدمه الله فعن أنس الله فعن أنس الله ومن هذين النبي الله عشر سنين، فما قال لي أف، ولا : لِمَ صنعت ؟ ولا ألا صنعت ؟)(٢)

قــال ابن حجر: ويُستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عـنه باســتئناف الأمر به إذا احتاج إليه، وفائدة تنــزيه اللسان عن الزجر والذم، واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان، وأما الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها؛ لأنفا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (٣)

ومن حُسن معاشرته لأهله ﷺ ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت (لقد رأيت رسول الله ﷺ يوماً على باب حُجريّ والحبشةُ يلعبون في المسجد، ورسول الله ﷺ يستُرُني بردائه أنظر إلى لعبهم) في المسجد، ورسول الله ﷺ يستُرُني بردائه أنظر إلى لعبهم) وقالت (وكان يوم عيد يلعبُ فيه السودان بالرّق والحراب، فإما سألت النبي ﷺ وإما قال: تشتهين تنظرين ؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية رقم (٣٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۶/ ۹۸) برقم (۲۰۳۸)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲/۱۰)

<sup>(</sup>٤٥٤) البخاري (١٦٣/٢) برقم (٤٥٤)

فقلت: نعم. فأقامني وراءه؛ خدِّي على خدِّه وهو يقول: دونكم يابني أرفِدة، حتى إذا مللت قال: حسْبُك ؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي.)(١)

فها هو ﷺ لم يُنكر على الأحباش لعبهم في مسجده ﷺ في يوم عيد، بلعب مباح لا منكر فيه، بل إن فيه ما يبعث على الشجاعة والقوة. ثم ها هو ﷺ يقف على باب حجرته لتقف زوجته خلفه، لتستمتع برؤية لَعب الأحباش بالحراب، بل من فضل كرمه وحُسن معشره ﷺ، لم يبدأها يإنهاء متعتها في المشاهدة حتى مَلَّت رضي الله على على المنها، ثم وَضَع خدها على على خده، وبالتالي يكون ذقنها على كتفه ﷺ كما أن في هذا البيان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما يبين أنه لا حياء في بيان معالم الدين ومنهجه، كما يدلل هذا الحديث على معرفة وإدراك أم المؤمنين أهمية بيان معاشرته ﷺ هذه الأمة حتى تحتدي هده هذه المن فقهها رضى الله تعالى عنها.

وفي هذا الحديث بيان مراعاته الله لواقع الحال الذي فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي في يوم عيد، ويوم فرح وابتهاج، وأن من حق الأهل أن يفرحوا بحسذا اليوم ويستمتعوا بما أباحه الله تعالى. ثم في هذا الحديث بيان أن الجاريتين ليستا محسن يشتغل بالغناء (وليستا بمغنيتين) وهما صغيرتان (وعندي جاريتين) وألهما يغنيان بمكلمات ليس فيها ميوعة أو ما يدعو إلى الفسوق (تُغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث) كما أن في هذا الموقف عدم مجاملته على لصاحبه ووالد زوجته، بل بَيّنَ له

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۲/۲) برقم (۹۵۰)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۷/۳ ــ ۲۰۸) برقم (۸۹۲)

الحق والصواب الشرعي، وهكذا يكون المؤمن، لا يجامل في أمور دينه أحداً، وبالتالي لا يُقلل من شيئاً على أوامر ونواهي شرع الله تعالى. وهكذا تكون العشرة الزوجية، تحفظ للأهل حقهم في الاستمتاع بالمباح وإن كانت نفس الزوج لا تَرْغبُ فيه أو لا تميل إليه، أو ليس من طبعه.

وعـن عائشة رضي الله تعالى عنها (ألها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله ﷺ قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكنَّ يَنْقَمِعْنَ من رسول الله ﷺ قالت: فكان رسول الله ﷺ يُسَرِّ هِن إليَّ)(1)

ومن لطفه ﷺ تمكينه لزوجته من اللعب مع صويحباتها، بل من كرمه لها ﷺ ألهن يستقمعن أي يتغيبن حياء من رسول الله ﷺ فيدعهن، حتى يلعبن مع زوجته، فيُدخل بهذا الصنيع السرور على زوجته، وعلى صويحباتها، وهذا من دقة وعمق مشاعره ﷺ إذ لا يسدرك مسئل هسذه النواحي النفسية من ضاقت مشاعره، حتى لم تستطع أن تسستوعب مشاعر غيره، وإن كثيراً من الأخطاء والخصومات ووقوع البغضاء بين الناس بسبب عدم إدراك مشاعر الآخرين، أو عدم مراعاتها حال إدراكها.

وعنايته على بصواحب زوجاته قد امتدت لهن حتى بعد الوفاة، ومن ذلك عنايته بصواحب أم المؤمنين حديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها (وكان رسول الله على إذا ذبح الشاة، يقول: أرسلوا بما إلى أصدقاء خديجة. فأغضبته يوماً فقلت: خديجة ؟ فقال رسول الله على : إني قد رُزقتُ حُبّها)(٢)

فهكذا يُعلمنا ﷺ الوفاء للأهل حتى بعد الوفاة، ذكرى وصلة ومحبة ووفاء، وإنه لُخُلُــق عظــيم منه ﷺ وإنه لِحُلُق الإسلام العظيم. ثم يتكرر في هذا الحديث صورة لصدق وأمانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فبالرغم من غيرتما التي تذكرها رضــي الله تعــالى عنها إلا أن ذلك لم يمنعها من بيان حال رسول الله ﷺ مع خديجة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۹۰/۱۸۹۰) برقم (۲٤٤٠)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۸۸/٤) برقم (۷۰–۲٤۳۰)

رضي الله تعالى عنها، فتبين مقدار محبة رسول الله ﷺ لها، وإن هذا من وفائها وصدقها وأمانتها وكمال أحلاقها، وقد قال عنها ﷺ (وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)(١)

وفي صورة أخرى من كمال خُلُقه رضي أهله، مسابقته لعائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت (أنها كانت مع النبي رضي الله على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة) (٢)

فللمسلم أن يتصور مشاعر أم المؤمنين عائشة في كلا السباقين، وأثر ذلك في تعميق محبيتها لرسول الله على وما يُحدثه ذلك السباق من انعكاسات نفسية على سلوكياتها، وعلى استقرارها وتعايشها مع الآخرين، وأيضاً أثر السعادة في تصرفات الإنسان، فالمرء عندما يكون سعيداً يكون أكثر إيجابية وعطاء وبالتالي ينعكس ذلك على من يُحيطون به من أبناء وأصدقاء ورفاق عمل ومهنة.

من حسن معاشرته ﷺ لزوجاته إكرامهن، حتى أنه ﷺ يضع ركبته لزوجته أم المؤمنين صفية حتى تركب على البعير، فعن أنس بن مالك ﷺ (....ثم خرجنا إلى المدينة، فرأيت النبي ﷺ يُحوِّى لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، وتضع صفية رِجُلَها على ركبته حتى تركب )(")

فمن عنايته و بزوجته صفية أن جعل لها حوية، أي كساء محشوة تُدار حول الراكب، ثم إنه و ي يضع ركبته الشريفة لها حتى ترتقي على بعيرها، فأي عناية وأي محبة وأي خيرية للأهل من هذا الصنيع النبوي العظيم.

فـــلا شك أن مثل هذا العمل الخُلُقي يدفع الزوجة إلى المزيد من العناية بالزوج، فتـــتعمق المحبة بينهما تبعاً لذلك، فتعقبها سعادة منـــزلية تنعكس على حياة الأبناء

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸٦/٤) برقم (۲٤۳۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أبو داود (۳/م٦ــــ٦٦) برقم (۲۵۷۸) وأحمد (۳۹/٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۳۸/۳) برقم (۲۱۱)

ومشاعرهم، والستي بالتالي تضفي على سلوكهم في الحياة قدراً كبيراً من التوازن العاطفي والنفسي؛ الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على علاقاقم الاجتماعية؛ وعلى فاعليتهم في الحيط الاجتماعي الذي يتعايشون فيه.

ومسن خُلُقه ﷺ في بيته أن يعمل في خدمة أهله، بلا استنكاف ولا تأفف؛ وهو النبي المجتبى ﷺ فقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان النبي ﷺ يصنع في البيت ؟ قالت: (كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج)(١)

فها هو النبي المُصطفى على مع أهله في مهنتهم، ولكنه إذا أذن المؤذن لم ينشغل بشميء عن الصلاة، الأمر الذي ينبغي أن يسلكه المسلم وينتهجه، بحيث إذا أذن المؤذن ترك ما في يده من مشاغل الدنيا وذهب إلى الصلاة، فكيف بمن يتهاون فيها وهو في غير مشغلة ؟ أليس في هذا مخالفة لمنهجه الله ؟

ومما يقوم به ﷺ في بيته أنه يخصف نعله ويرقع ثوبه، فعن سفيان، عن هشام، عن أبيه، قال: سألت عائشة : ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته ؟ قالت: (ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط)(٢)

وهذا يُدلل على أنه لا يُنقص من قدر الرجل ممارسته بعض مهن بيته ومع أهله، فليس أحد من البشر أفضل من رسول الله وليتأمل المسلم ما يضفيه ذلك الخُلُق على مشاعر الزوجة، وعلى مشاعر الأبناء الذين يرون في والدهم عوناً لأمهم التي يُحسبوها ويتعاطفون معها، بل إن في ذلك تدريب للأبناء على المنهجية العملية التي يكونون عليها عندما يصبحوا أزواجاً، فيكونون قدوة صالحة لغيرهم ولأبنائهم من بعده من فينال الوالد من ذلك الأجر العظيم؛ نتيجة القدوة التي تمثل بها، فَسَلَكَهَا غيرُه من بعده تأثراً وتأسياً بسلوكه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢٧/٣) برقم (٥٣٦٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري، الأدب المفرد (۱/٦٣٤) برقم (٥٤٠)

وربما سمر رسول الله ﷺ مع أهله أحياناً، فعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال: (..وإن أبا بكر تعشى عند النبي ﷺ ثم لبث حيثُ صُلِّيَتِ العشاء، ثم رجع فَلَبِثَ حتى تعشى النبي ﷺ ، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله...)(١) وبوب البخاري رحمة الله تعالى عليه (باب السمر مع الأهل والضيف)(٢)

وفي هـذا دلالـة على أنه لا بأس بأن يسمر الرجل مع أهله، ولكن على أن لا يؤثـر ذلـك على أدائه لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر واجبة، والسمر مع الأهل مباح، فلا يمنع المباح أداء واجب.

وهكذا يتبين بجلاء عمق أخلاقه الله وكريم معاشرته مع أهله، الأمر الذي لا يسعنا إلا اتباعه والعمل بهديه، حتى يصلح حال الأسرة المسلمة فيصلح حال الأمة، لأن الأمة مركبة من مجموعة الأسر المسلمة، والتي بقوها تقوى، وبضعفها تضعف، كما يبين ذلك منهجية الإسلام المتكاملة في أدق تفاصيلها، والتي ترجمها رسول الله قولاً وفعلاً ، وقد رصدها لنا كتب السيرة والسنة النبوية المشرفة.

#### رعايته ﷺ للصغار:

ولقد كان ﷺ يهش ويبش في أوجه الصبيان، ويداعبهم، ويحملهم على ظهره أو على طهره أو على ظهره أو على دابته، وكانوا يتلقونه عندما يَقْدم من سفر أو يرونه في الطريق، وما ذاك إلا نحبتهم له ﷺ لما يؤانسهم به من الحب والعطف. فعن عبد الله بن جعفر، قال: (كان النبي ﷺ إذا قَدمَ من سفر تُلقَّى بنا. قال: فَتُلقَّى بي وبالحسن أو الحسين، قال: فحمل أحَدنا بين يديه، والآخر خلفه، حتى دخَلْنا المدينة.)(٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۳/۱) برقم (۲۰۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۲۰۳/۱)

<sup>(</sup>۲۲ مسلم (۱۸۸۵/۶) برقم (۲۲ ۲۲۲۸)

فيتبين من هذا الحديث حال الصغار مع رسول الله ﷺ إذ أهم يتلقونه من بعيد عسندما يَقْدِمُ من سفر ﷺ ويتسابقون إليه، مما يؤكد تِرْحَابَه بهم ﷺ وسروره بذلك، فيحملهم معه على دابته، ولا شك أن دواعي تلقيه تعكس لنا الباعث لذلك العمل مسن أولئك الصبية، إذ أنه ﷺ يداعبهم ويلاطفهم ويلاعبهم، حتى أصبحوا يفرحون بمقدمه.

وهـذا العمـل يُجسد للمؤمن التطبيق العملي والمنهج التربوي الذي يلزم أن يسلكه مع أبنائه وأقاربه من الصغار، فيحفهم بالرعاية والتقبيل والمداعبة، ويُعطيهم جـزءاً مـن وقته، ولا يستبدل ذلك بما ينفرهم نتيجة تعب السفر أو تعب العمل والمهـنة، فذلـك رسول الله على يقدم من السفر، الذي فيه عادة من المشقة ما فيه، ولكـنه لا يجعـل من ذلك حاجزاً ومانعاً بينه وبين الصغار فالصغير لا يدرك حال المسافر، بقدر ما يدرك منه الملاطفة والمداعبة؛ التي تجذبه وتأخذ بفؤاده نحو من يترفق بـه ويـتلطف معـه، وإن هذا النوع من التكريم للأطفال يعطيهم فيضاً من الخبة؛ ومساحة كبيرة تغمرها المشاعر العاطفية التي يمتلئ بها قلبه، فتنعكس على تكوين شخصـيتة مستقبلاً، الأمر الذي ينبغي أن تعنى به التربية وفق المنهج النبوي الكريم الذي أسس وأشبع هذا الجانب العاطفي لدى الأبناء.

وعن يعلى بن مرة، أنه قال: (خرجنا مع النبي ﷺ ودُعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي ﷺ أمام القوم، ثم بسط يده، فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا، ويُضاحكه النبي ﷺ حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتسنقه، ثم قسال ﷺ: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً، الحسين سبط<sup>(۱)</sup> من الأسباط)(٢)

<sup>(</sup>١) أي أمة من الأمم في الخير، والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل، بمترلة القبائل في ولد إسماعيل، وأحدهم سبط. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٢/ ٣٣٤)

<sup>(</sup>٢٦ البخاري، الأدب المفرد (٩/١) ٤٦٠-٤١) برقم (٣٦٤)

وفي هـــذا الحديث، توجيه الأمة إلى كيفية الرعاية التربوية للصبيان، إذ أنه على قام بذلك العمــل أمــام أصحابه، ولم يمنعه تواجد أصحابه معه وفي الطريق من مداعبة الحسين، وملاعبته، ليُعَلِّمَ الأمة حال الرجل مع صبيانه أين ما يكون وكيف يكون. كما أنه يُفهم مــن هذا أن حاله على معهم في المنــزل أكثر من ذلك، إذ عادة ما يظهر على المرء مع أبنائه في المنــزل أكثر مم الطريق وأمام الناس.

وفي هذا الحديث أنه لا بأس من ملاعبة الصبية في الطريق، وأمام الناس. كما أن في هذا الحديث ما يبين فرح الحسين بمشاهدة رسول الله ﷺ في الطريق، فأخذ يفر ها هنا وها هنا مداعباً ومُتلاعباً مع رسول الله ﷺ الذي كان يبادله ﷺ نفس الروح الطيبة الزكية مسن الحب، فيضيف ﷺ إلى تلك المداعبة المضاحكة ليزداد الصبي قبولاً وإقبالاً وفرحاً وسروراً به ﷺ

ثم يسبين هذا الحديث منسزلة الحسين رضي الله تعالى عنه من رسول الله ﷺ وما يجب أن يكون للحسين من الحب من المسلمين.

ومن حبه ﷺ للأطفال، وعنايته بما يُحبون، وما عُرف عنه ﷺ من ذلك، أنه كان يُؤتى بالصبيان ليدعوا لهم؛ فعن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت (كان النبي ﷺ يُؤتى بالصبيان فيدعوا لهم) (١)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۳/٤) برقم (۱۳۵۵)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۶۳/٤)

بي خــالتي إلى رســول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ! إن ابن أُختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. )(١)

فهذه الشواهد تُدلل على عنايته ﷺ بأمر الطفولة، وأنه عُرف عنه ذلك في الوسط الاجتماعي من صحابته ﷺ ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، مما يؤكد أهمية العناية بشؤون الأطفال: بصحتهم والدعاء لهم بالبركة، ومراعاة أحوالهم النفسية، وما انطوت عليه من حبب اللعب والمداعبة والمضاحكة، الأمر الذي ينعكس على سلوكياقم واستقرارهم النفسي، وتوازهم العاطفي الذي تتأثر به طباعهم المكتسبة، بل وحتى الفطرية.

فلقد قدمت سيرته ﷺ الأسوة والقدوة والمنهج الذي يجب أن يأخذ به المسلم في شؤونه الخاصة والعامة؛ حتى يصل ويرتقي به إلى أحسن ما يجب ويُحِب أن يكون عليه .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۳۶) برقم (۲۳۵۲)





# أسس الجهاد الإسلامي:

لقد لقي رسول الله على عظيم الأذى من قومه في مكة، وكذلك من دخل معه في الإسلام من الضعفاء، ولم يأذن لهم الله تبارك وتعالى في القتال، بالرغم من فتنة قومهم لهم؛ وصدهم لهم عسن ذكر الله تعالى، مما يؤكد المنهجية الإسلامية التي تراعي الظروف والأحوال، وعدم الاستعجال، مع التدرج في تحقيق الأهداف.

وقد جاء تشريع الجهاد بمراحل أربع، وهي:<sup>(١)</sup>

١\_ مرحلة الصبر دون القتال \_ بمكة.

٧\_ مرحلة الإذن بالقتال ــ بعد الهجرة.

٣- مرحلة الأمر بقتال من يبدؤهم بالقتال.

عرحلة الأمر بقتال جميع المشركين.

دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذَكُرُ فِيهَا وَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذَكُرُ فِيها

دَعَ اللهِ النَّالَقُ بَلَطُهُمْ بِبِعْضِ مُدِنِكُ صَوْبِعَ وَبِيعِ وَطَعُونَ وَسَعَجِهُ يَنْ السَّرَ وَبِهِ ٱسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْتُ عَزِيزُ لَنْكُ ('')

فلقد تضمن المنص القرآني العلة في الإذن لهم بالقتال، وهو إخراجهم ظلماً وعدوانمًا؛ بغير حق؛ ولا سبب موجب لذلك، غير ألهم يُوَحِّدُونَ الله فيعبدونه وحده لا شمريك له. وإنه لسبب موجب لقتال أولئك الكفار، بل بَيَّنَ الله سبحانه وتعالى أهمية المدافعة الجهادية في إبقاء دين الله تعالى، "فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله، ضرر الكافرين"(")

<sup>(</sup>١) مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص (٣٣٦) ابن القيم، زاد المعاد (٢١/٣)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الحج : آية رقم (۳۹\_٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٣٢٤/٣)

وقسال تعالى ﴿ وَقَلْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا نَعْسَدُوٓاً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْسَدِينَ (١)

وتسبين هــــذه الآيـــة الكريمة الأمر بالقتال في سبيل الله تبارك وتعالى إخلاصاً له سبحانه، وأن تكون المقاتلة لمن يقاتل المسلمين، مع النهي عن الاعتداء، الذي يشمل أنواعه كَـــُـلها، من قتل من لا يقاتل، من النساء والجانين والأطفال، والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتـــلى، وقـــتل الحيوانات، وقطع الأشجار ونحوها، لغير مصلحة تعود للمسلمين، ومن الاعستداء مقاتلة من تُقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. (٢) فعن سليمان بن بريدة عن أبيه، قال (كان رسول الله ﷺ إذا أمِّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بـــتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أُغْزُوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغْزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدرُوا ولا تُمَثِّلُوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فآيتهن ما أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكـف عنهم، ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم ألهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرين، وإن هم أبوا أن يتحوَّلوا منها، فأخبرهم أنهـــم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حُكْمُ الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك، فاقبل منهم؛ وكُفَّ عنهم، وإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم.

وإذا حاصرت أهل حِصْنٍ، فأرادُوكَ أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك، فلا تجعل لهم ذمت الله وذمة نبيك، فلا تجعل لهم ذمسة الله ولا ذمسة نبسيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمّمَ أصحابك، فإنكم أن تُخفرُوا ذمّة الله وذمّةَ رسوله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية رقم (١٩٠)

<sup>(</sup>۲) ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۱/٥٠/١-١٥١)

وإن حاصرت أهل حَصْنِ فأرادُوك أن تُنْزِلَهم على حُكْمِ الله، فلا تُنْزِلْهُم على حُكْمِ الله، فلا تُنْزِلْهُم على حُكْمِ الله، ولكن أَنْزِلْهُم على حُكْمِك، فإنك لا تدري أتصيبُ حُكْمَ الله فيهم أم لا) (١)

ويبين هذا الحديث العظيم مجموعة من أخلاق الإسلام وهديه في الحروب، منها ما يكون بين القائد ومجموعته، بأن يلتزم فيها تقوى الله تعالى، وهي وصية جامعة شاملة لكل خير، ودافعة لكل شر، وكذلك من معه من المسلمين بفعل الخيرات، التي تقتضي اجتناب المسنكرات. وفي هذا بيان تربوي لما ينبغي أن يقوم به الوالي من توجيه لقادته وأعوانه، ليغرس فيهم منهجية العلاقة الإسلامية في الجهاد، التي مبناها أداء واجبات دينية، وتحمل أعباء ومسؤولية، تتحقق بتقوى الله تعالى. فنهاهم عن الخيانة (ولا تَعُلُوا) وهي الخيانة في المغنيمة، فإن المغنيمة من الغنيمة قبل القسمة. وإن كانت هذه متعلقة فيما بينهم بالغنيمة، فإن لها أثراً على العدو.

ثم تضـــمنت الوصية الهدف من الغزوات، بألها لله وباسم الله؛ وليس لحصد الغنائم وامتلاك الديار (: اغزوا باسم الله في سبيل الله) ويوضح المزيد منها ما بعدها.

وبينست الوصية كذلك سُبُل تحقيق هذا الهدف، بأن يكون وفق أخلاق الإسلام، وليس وفق معايير الأهواء، أو بسط النفوذ، أو حب المال والمناصب والتكثر.إذ نهاهم عن الغدر، (ولا تَعْدِرُوا) أي ولا تنقضوا العهد، (ولا تُمَثِّلُوا) وهو التنكيل والتشويه؛ كجدع أنف أو قطع أذن؛ أو شيء من الأطراف. (ولا تقتلوا وليداً) وهو الصغير. وفي حديث آخر؛ (...ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة...)(٢)

ثم اشــــتملت الوصية على منهجية التفاوض والعروض التي تبين مزيداً من أهداف الجهاد في الإسلام، بأنه لم يكن أبداً من أجل التسلط على أوطان الناس، بل لإخراج الناس مـــن الكفـــر إلى الإسلام، فإن أبوا فعليهم دفع الجزية؛ لتكون الهيمنة والسلطان للإسلام،

<sup>(</sup>١) مسلم (١/٣٥٦ ــ ١٣٥٧) برقم (١٧٣١) أحمد، المسند (٥٥/٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أبــو داود (٨٦/٣) برقم (٢٦١٤) وفي ذلك مسائل فقهية، متعلقة بمن حارب من هؤلاء، وبمن تُقبل صهم الجزية... فمحلها كتب الفقه، من أبواب الجهاد. حيث فَصَّل فيها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

دون أن تُغْتصب ديارهم، فقال رفان هم أجابوك، فاقبل منهم وكُفَّ عنهم) وأم الثالثة لحسن لم يقسبل ديسن الله ولم يقبل دفع لجزية فتكون الأخرى (وإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم)

واشتملت كذلك الوصية النبوية على مزيد تفصيل لمن تحصن من العدو، وتفاوضوا معهم، بأن يكون التفاوض مبني على ذمة القائد ومن معه، وليس على ذمة الله تعالى أو ذمة رسوله، وذلك تنزيها لعهد الله وأمانه، من أن لا يصيب القائد حقيقتها، كما قال الله وإنك لا تدري أتصيب حُكْم الله فيهم أم لا) ولئن تُخفِرُوا أي تنقضوا ذممكم أهون من أن تُخفَروا ذمة الله وذمة رسوله الله وفي هذا التنويه درس تربوي، بأن لا يقول الإنسان قال الله أو حكم الله أو حرَّم الله أو أحلَّ الله إلا بعلم فيما يقول.

وهـذا يؤكـد ويبين أن منهج الإسلام قائم على العدل وعدم الاعتداء، وتجاوز الحـدود التي تحقق الهدف، فلم يأذن لهم في القتال بأي تجاوزات عن الهدف المحدد، بل إن مـن بذل الجزية للمسلمين فيجب عدم مقاتلته. فما أحوج الناس كافة لهذا الدين العظيم، الذي يعصم دماءهم وأموالهم.

وقال تعالى ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَآفَةً وَآعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ ۚ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُنْقِينَ لَنِكُا ﴾ (١)

إن الإسلام عندما شرع الجهاد فإنما شرعه لإعلاء كلمة الله تعالى، حتى ينتشر هذا الدين بين الناس، ليخرجهم من ظلمات الكفر ومنكرات الأخلاق إلى نور الإسلام وفضائل الأخلاق، ولم يكن لاستنزاف خيرات الشعوب، وتدميرها، بل منع الإسلام العدوان والفساد في الأرض، فإن دخلوا في الإسلام فقد حققوا الهدف، وبالتالي فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأصبحوا إخواناً لهم، وبالتالي فلا قتال ولا عدوان عليهم. قال

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة التوبة: آية رقم (٣٦)

تعسالي ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهُواْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الفَالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلِيلَ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وبين الشيخ ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه دلالة الآية :بأن الله تعالى ذكر المقصود مسن القستال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم. ولكن المقصود أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره. (٢)

وهذه المنهجية الإسلامية تبين وتوضح مراد الإسلام من الجهاد، بأنه لإعلاء كلمة الله تعالى، فإذا تحققت فلا عدوان ولا اعتداء، لأن الإسلام لا يأمر أتباعه بالاعتداء والظلم، بل ينهاهم عن ذلك.

ثم إن هذا التدرج في أحكام الجهاد يعطي دلالة تربوية مع الدلالات الأخرى، أن الإسلام يراعي في تربيته وتوجيهه القدرات والإمكانات البشرية والنفسية والمادية. فالله تعالى قادر على نصر الفئة المسلمة القليلة في أي معركة يدخلونها؛ عندما كانت تلك الفئة في مكة قسبل الهجرة ، ولكنها إرادة الله تعالى التي تربي المسلمين وفق السنن الكونية والاجتماعية التي أرادها الله تعالى. مما يؤكد أهمية مراعاة هذه السنن الاجتماعية والتربوية في حياة الأمة، على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وفي أوجه ضروب الحياة المختلفة: في التنشئة، وفي التعليم، وفي المهنة، والتكسب، وطلب الرزق، وفي معالجة قضايا الأمة، وإعدادها، وقيئتها لما يُراد القُدوم عليه، وفي جميع مجالات الحياة

وبالضوابط الربانية والمنطلقات الإسلامية تتابعت الغزوات النبوية؛ فارتفعت راية الإسلام، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا.

وهـــذه طائفـــة من غزواته ﷺ وسراياه؛ والتي تتبين فيها الدروس والعبر بمختلف أنواعها وضروبها:

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: آية رقم (۱۹۳)

<sup>(</sup>۲) ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۱/۱٥)

ولقد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته ﷺ وسراياه. ذكر ابن سعد في الطبقات الكـــبرى أن عدد مغازي رسول الله ﷺ التي غزا فيها بنفسه سبعاً وعشرين غزوة، وكانت سراياه التي بعث بها سبعاً وأربعين سرية. (١) ، وفي صحيح مسلم إحدى وعشرون غزوة (١) وقيل غير ذلك في عدد الغزوات والسرايا، كما اختُلف في أول سرية؛ قيل الأبواء ثم بواط ثم العُشيرة، وقيل أول لواء عقده ﷺ لحمزة ﷺ.

# الغزوات والسرايا قبل بدر:

لقد بدأت النشاطات العسكرية قبل موقعة بدر الكبرى بسرايا وغزوات، هي:

سسرية سسيف السبحر. بقيادة حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين رجلاً من المهاجرين ليعترضوا عيراً لقريش، قادمة من الشام، فكان أول لواء عقده رسول الله ﷺ وكان ذلك في رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره ﷺ (٣)

#### \_ سرية الخرّار:

وفي ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول الله على عقد لواء هذه السرية لسعد بن أبي وقاص في عشرين رجلاً من المهاجرين لاعتراض عير قريش حين تمر من الخرار بالقرب من خُمّ في طريق الذاهب من الجحفة إلى مكة. (4)

#### غزوة الأبواء (وَدَان)

كانت في صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مهاجرَه ﷺ ليعترض عيراً لقريش، فلم يلق كيداً، وهي أول غزوة غزاها بنفسه ﷺ فوادع بني ضمرة على أن لا يغزوهم ولا يغزوه، ولا يُكثروا عليه جمعاً، ولا يُعينوا عدواً، وكتب بذلك كتاباً. (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات (۲/۵\_\_\_۲)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۱۳) برقم (۱۸۱۳)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرَى (٦/٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> المرجع السابق (٧/٢)

<sup>(°)</sup> المرجع السابق (۸/۲)

### \_ سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ:

فقد بعثه والله على المهاجرين، فلقي أبا سفيان بن حرب، في مئتين من أصحابه، فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف، ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت بينهم المناوشة، وقد رمى سعد يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. (1)

#### ـ غزوة بواط:

وكانت في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجَره ﷺ في مائتين من أصحابه، يعترض عديراً لقريش، فبلغ بواط وهي جبال من جبال جُهينة من ناحية رضوى. (٢)

## \_ غزوة سنفوان (بدر الصغرى)

في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره والحرج عليه الصلاة والسرح والسلام يطلب كُرز بن جابر الفهري، الذي أغار على سرح المدينة فاستاقه، والسرح ما رعوا من نَعَمِهم. وفاته كرز بن جابر ولم يلحق به، فرجع الله المدينة. (٣)

### \_ غزوة العُشَيْرَة:

وفي جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً من مهاجَره و خوج عليه الصلاة والسلام في خسين ومائة، ويقال في مائتين من المهاجرين إلى ذي العشيرة يعترض عير قريش، وهي ناحية ينبع، فوجد أن العير قد مضت قبل ذلك بأيام نحو الشام، وفي هذه الغزوة وادع برني مُدْلِج وحلفاءهم من بني ضمرة ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً (٤) ، وهذه العير هي التي ذهب يعترضها على حين عودها من الشام ، فكانت موقعة بدر .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (۷/۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۲/۸ــ۹)

<sup>(</sup>٩/٢) المرجع السابق (٩/٢)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (4/4\_... ۱)

#### \_ سرية نظة:

في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجره والله بعث عبد الله بن جحش الأسدي في إثنى عشر رجلاً من المهاجرين إلى بطن نخلة، كل اثنين يعتقبان بعيراً، وأمره أن يرصد بها عير قريش، فوردت عليهم العير، وفيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بسن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان، فقاتلوهم، حيث خرج واقد بن عبد الله التميمي يقدم المسلمون عليهم التميمي يقدم المسلمون عليهم فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأعجزهم نوفل، واستاقوا العير وما فيها، وقدموا بها إلى رسول الله الله فحبس الأسيرين، فأسلم الحكم بن كيسان وقتُل ببئر معونة شهيداً. (١)

ويتسبين مسن تلك الغروات والسرايا ألها كانت تتابع عير قريش ليظفر بها المسلمون المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، والذين اضطهدهم كفار قريش، مما جعلهم يطلبون الأمن على دينهم وأرواحهم خارج موطنهم مكة المكرمة. وواحدة من تلك السرايا والغروات كانت لتعقب المعتدي كرز بن جابر عندما أغار على سرح المدينة. فكانت غزوة سَفَوَان.

ولقد استفاد المسلمون من تلك المناوشات والتعقب لعير قريش فوائد عديدة، من أبرزها، إظهار قوة المسلمين لقريش وللقبائل الأخرى بما تسمعه عن المسلمين من تعقبهم لعسير كفار قريش، وبالتالي تغرس في قلوبهم الهيبة لهم، إضافة إلى تمرس وتدريب المسلمين على لقاء العدو والمواجهة، والتعرف على الجوانب الجغرافية وتضاريس ما حول المدينة، مما يكسبهم دربة ومعرفة، كما استفاد المسلمون من موادعة بني ضمرة وبني مُدْلِج وحلفائهم.

ومسن فوائد تلك السرايا بناء الثقة، بأن أوكل رضي قيادها لبعض من أصحابه، بما يسربي فيهم روح القوة والثقة والتعلم، مما يؤكد أهمية ممارسة القائد والمدير والرئيس لهذا

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۲/۱۰–۱۱)

المسبدأ الذي يغرس الثقة في النفس، بل ويدرب الفرد والمجموعات على الجوانب القيادية، وإدارة دفة الركب أو الجماعة، إضافة إلى كشفها لقدرات أعوان المسؤول، أيا كان موقعه.

وفي عدم ممارسة هذا الدوع من القيادة ما يؤكد خطأ أصحاب هذا الاتجاه الأحدادي، ممدن يحصر أو يرى نجاح الأعمال القيادية في ذاته ومن خلاله فقط، وفي كل الأحدوال والظروف، وبالتالي يدير إدارته بمركزية الأداء. أو أنه لا يرى مجالاً لبناء الثقة فيمن يعملون في دائرته خشية الوقوع في الخطأ.







### غــزوة بدر:

سمع رسول الله على بابي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش؛ وتجارة من تجارقهم، وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون، فندب الله المسلمين إليهم، وقال (هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها؛ لعل الله يُنفلُكُموها)(١)

فلقد كان موقع المدينة في طريق القادم من الشام إلى مكة؛ يُحتم على قريش المرور هما أو قريباً منها، وقد حانت الفرصة للمسلمين أن يأخذوا ما أمكن من حقوقهم المسلوبة، وأن يكسروا شروكة قريش التي تُؤلب عليهم. فيوجه رسول الله ﷺ المسلمين لاعتراض هذه القافلة العظيمة لعل الله أن يُغَنِّمَهُم تلك التجارة.

عسن أنسس (أن رسول الله ﷺ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر، فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة؛ فقال: إيانا تُريد ؟ يا رسول الله ! والذي نفسي بيده ! لو أمرتنا أن تُخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضسرب أكبادها إلى بَرْكِ الغمَادِ لفعلنا. قال: فندب رسول الله ﷺ الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدراً. ووردت عليهم روايا قريش.)(٢)

قـــال العلماء: إنما قصد ﷺ بذلك أخذ موافقة الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخــرجوا معـــه للقتال؛ وطَلَب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده، فلما عَرَضَ

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٥٧/٢ــــ٢٥٨)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۳ مسلم (۱۲۰۳ مسلم (۱۷۷۹)

الخسروج لعسير أبي سفيان أراد أن يعلم ألهم موافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب؛ بالموافقة التامة. (١)

وهـــذا يدلل على أن هذه المشورة كانت في المدينة؛ قبل بدر، خاصة وأن سعد بن عبادة لم يحضر بدراً.

عباده لم يحضر بدرا.
و يتبين في هـذا الحديث احترام رسول الله على المواثيق وعنايته بها، بالرغم من تعملت العلاقة مـع الأنصار، وكذا بينهم وبين المهاجرين، ولم يدفعه ذلك عليه الصلاة والسـلام إلى تجاهل بنود المعاهدة، وهكذا يعطي هذا الحدث للأمة درساً في أهمية حفظ ما يحتفقون عليه، وأن لا يجعلوا لقوة العلاقة وتوطّدها مجالاً ومسلكاً لإذابة ما يتفقون عليه. وهذا يكون في دائرة الأسرة، ودائرة الصداقات، وفي محيط العمل والمهنة. كمن يستسهل الشروط المـبرمة في عقد الزواج نتيجة ما حصل من قوة في العلاقة بين الأصهار، فيدفع ذلك أحدهم أو بعضهم على التفريط باعتبار ما حصل من تطور ونمو في العلاقة، وكذلك ما قد يحصل بين شركاء العمل والمهنة من تساهل البعض في الاتفاقيات المبرمة بينهم، نتيجة تطـور ونمـو تلك العلاقة؛ مما قد يترتب على ذلك من الضرر أو الشعور بعدم الاكتراث

بالمواثيق والعهود، ثم ما يعقب ذلك من مشاعر قد تضر بالأطراف. ولكنه را عندما أعرض عن الصحابيين الجليلين، فيه إيماء لمقصده وهذا الإيماء دون تحديد يدلل على كريم خُلُقه ولا الشير إلى أهمية هذا الأسلوب التربوي ولا سيما

<sup>(</sup>۱) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲٤/۱۲)

فــتُعطى هذه المحادثة الحوارية التي تمتلئ بآداب الحوار والمناقشة، الأسلوب الرائع الذي ينبغي أن يُؤخذ به في مثل ذلك. وما يجب أن يتعلمه المسلم من منهجه الله الذي تربى عليه أصحابه فكانوا خير مجتمع بشري وقف على هذه الأرض.

وفي مستابعة حديثه على يبين مقدار تفانيهم لرسولهم وحبيبهم على بعبارة راقية في مستاها، فيقول: والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن تُخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْك الغمَاد لفعلنا.

قسم بالله، ثم يتلوه بيان لغاية ما يمكن أن يخوضوه معه وهي عبارات يدل مباها على معناها الذي لا يمكن أن تُوصف بأكثر من وصف سعد وإن هذا التفايي بالنفس لَيُعَلِّمَ الأمة ما يجب أن يكونوا عليه مع منهج ودين الله تعالى حتى بعد وفاته الله بأن يبذل المسلم غاية وسعه، في نشره والذب عنه والعمل به، ولكن كم من يُفرط في التطبيق لما هو مطلوب منه، فضلاً عن النشر والذب، ولكنك أنت يا الله أرحم الراحمين يا رب العالمين.

ومن جهة أبي سفيان فقد كان يتحسس حين دنا من الحجاز، حتى أصاب خبراً من بعن الركبان، فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم. (١)

فهكسذا تظهر بوادر التهيئة الربانية لهذه المعركة؛ التي لم يتوقعها المسلمون، لألهم خسرجوا لأخذ القافلة، ولكن الله يسوق لرسوله على وللمؤمنين عدوهم ليجد ما أعده الله لهسم مسن خزي الدنيا؛ فكيف بعذاب الآخرة . يقول عبد الله بن كعب (سمعت كعب بن مسالك في يقول: لم أتخلف عن رسول الله على فيروة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أين تخلف عن عسن غزوة بدر، ولم يُعَاتَب أحدُ تَخلَف عنها، إنما خرج رسول الله على يُريد عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد) (٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة انبوية (٢٥٨/٢)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۸۲/۳) برقم (۳۹٥۱)

فيبين هذا الحديث أن قصد المسلمين كان هو عير قريش المحملة بالتجارة، وبالتالي لم يستنفر المسلمون جميعاً. فكان لقاء عدوهم على غير موعدة مما رَفَع العتاب عمن لم يخرج إليها. كما تفيد رواية عبد الله بن كعب مقدار صدقهم وعدالتهم، فيبين كعب ما كان مسنه مسن تخلف عن غزوة تبوك وغزوة بدر التي يتمنى كل واحد أن يكون منهم، فيذكر ويسبين ذلك للناس. فيقدم هي درساً في صدق الحديث وأمانة الرواية للحدث. إذ لم يكن عدم تشرفه بالمشاركة في غزوة بدر وغزوة تبوك سبباً في كتمان ذلك، بل بينه هي.

ولكن كم من الناس من يُحِب أن يُحمد بما لم يفعل، وربما غض الطرف عن مدحه بحــا لم يفعل، وربما تطاول فنسب لنفسه من الخير ما فعله غيره. فكيف لمثل هذا النوع أن يذكر تقصيره.

وبعد قُدُوم ضمضم إلى مكة برسالته من أبي سفيان تبعث قريش أشرافها، ولم يستخلف منهم أحد، إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف؛ وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. (١) ومن تدبير الله تعالى في خروج أشراف كفار قريش حتى يلقوا مصارعهم أن عبد

الله بن مسعود حدَّث عن سعد بن معاذ أنه (كان صديقاً لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على أمية، فلما قَدِم رسول الله على المدينة نزل على أمية، فلما قَدِم رسول الله على المدينة انطلق سعد معتمراً، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة؛ لعلى

أن أطوف بالبيت، فخرج به قريباً من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان ! من هذا معك ؟ فقال: هذا سعد، فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً؛ وقد آويتم

الصُّبَاة، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتُعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا، فقال له سعد ـــ ورفع صوته عليه ــ : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعدُ على أبي

الحكـــم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٦١/٢)

يقـول إلهم قاتلوك. قال: بمكة ؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً، فلما رجع أمـية إلى أهلـه قال: يا أم صفوان! ألم تري ما قال لي سعد ؟ قالت: وما قال لك ؟ قال: زعـم أن محمداً أخبرهم ألهم قاتلي. فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخـرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، قال: أدركوا عير كم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلّفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة، ثم قال أمية: يا أم صفوان جَهّزيني، فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قـال لـك أخوك اليثربي ؟ قال: ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً، فلما خرج أمية أخذ لا يترك منـزلاً إلا عَقَلَ بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عزّ وجلّ ببدر)(١)

فيبين هذا الحديث كيف ساق الله سبحانه وتعالى أمية بن خلف بن صفوان إلى بدر ليلقى مصرعه هناك، على أيدي المسلمين.

ويتبين من هذا الحوار ومن نتيجته: القوة الإيمانية التي تغذى بما سعد بن معاذ الحيات واجه أبا جهل مواجهة الواثق بالله تعالى، وهو وحيد بينهم، فرفع صوته عليه، ولم يسأبي لمن كان صاحبه قبل الإسلام، ثم توجه لأمية بالحديث مبيناً له \_ والله تعالى أعلم \_ أن صحبة الجاهلية قد ولّت وانتهت، وأنه لا يعتمد في وجوده معهم على صداقة أمية، فأخبره بأنه سيقتله وهذه من دلائل نبوته الله ثم تنظهر الحالة المعنوية التي يزرعها الإسلام في أتباعه نتيجة القوة الإيمانية التي يتشبع بها القلب، ثم تتشبع بها الجوارح، مما يؤكد أهمية التربية الإيمانية، وأهمية الثقة بالله في بناء الشخصية المسلمة، التي لا تماب ولا تخاف إلا من الله تعالى.

ثم تظهــر الحالــة النفسية المتردية عند أمية؛ نتيجة خوفه من وعد رسول الله ﷺ حيث جــاء في إحدى الروايات أنه قال: فوالله ما يكذب محمد إذا حدَّث. (٢) مما يؤكد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۱/۳ ۸۲۸) برقم (۳۹۰۰)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر فتح الباري (۲۸۳/۷)

أمرين: أولهما أن أمية يعلم علم اليقين أن محمداً رسول من الله تعالى، بثقته في سيرته، أنه لا يكذب ولله ولكن ما منعه إلا الكبر وطاعته لقومه، وتقديم الدنيا على الآخرة. والأمر الآخر أن هـذه المعرفة والخوف من رسول الله ولله قل قد سَرَت في قلوب كفار مكة، لأن أمية يمثل سيداً في قومه، ويتخوف هذا التخوف، فما بال أتباعه ومَنْ هم دونه في السيادة.

ومن فوائد هذا الحدث أن إرادة الله تعالى فوق كل إرادة، فبالرغم من معرفة أمية

المسبقة بأنه مقتول من محمد الله إلا أنه يجري لمقتله بنفسه، بل ويتهيأ لذلك التهيئة التي تُحَقَّقُ نُفُود القدر. بل إنه عازم على الفرار من القتل قال ابن حجر عن قوله لأشترين أجود بعير بمكة: " يعني فأستعد عليه للهرب إذا خفت شيئاً "(١) ومن فوائد هذا الحدث أنه لا ملجاً ولا منجى من الله إلا إليه، ، وبالتالي ما على المسلم إلا أن يؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى؛ ويتوكل عليه، ويُحقق في قلبه أن الله تعالى إذا

أراد شيئاً هيأه كيف يشاء سبحانه وتعالى، فما عليه إلا التوكل مع الأخذ بالأسباب، مع

العلم واليقين ألها لا تُجدي شيئاً بغير توفيق الله تعالى وإرادته، وأن لا يفرح بقوة الأسباب، ولا ينزعج بضعفها أو قلتها، فالله هو رب الأسباب. وأتسى النبي الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم؛ فاستشار الناس، وأخبرهم عسن قريش، فقام أبو بكر الصديق، فقال وأحسن. وقام عمر بن الخطاب؛ فقال وأحسن،

فعــن طارق بن شهاب، قال: سمعت ابن مسعود يقول: ﴿ شَهِدْتُ من المقداد بن الأســود مشــهداً لأن أكون صاحبَهُ أحبُّ إليَّ مما عُدلَ به: أتى النبي ﷺ وهو يدعو على

ثم قام المقداد بن عمرو وتكلم. (<sup>۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن ححر، فتح الباري (۲۸٤/۷)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٦٦/٢)

المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى (اذهب أنت وربك فقاتلا) ولكنا نُقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي ﷺ أشرق وَجهُهُ وسَرَّه، يعني قوله)(١)

وفي هذا الحديث حب ابن مسعود لمعالي الأمور الإيمانية وأنفسها، وعلو همته هي، كما فيه سلامة صدره هي فلم يحسد صاحبه، فَذِكْرُهُ لهذا الحدث دليل على ذلك.. وهكذا يكسون المسلم في علو همته الإيمانية، وتَصَعُّدُه في معالي الأمور التعبدية، التي تقربه من الله تعلى، فسلا يرضى بالقليل منها، أو يكتفي بأداء الواجبات؛ بل يسعى ليكون في مصاف الأتقياء؛ قولاً وعملاً، إيماناً وعبادة وخُلُقاً. كما أن فيه مدح وثناء من ابن مسعود على ما تضمنته كلمات المقداد رضي الله تعالى عنهما. الأمر الذي يبين للمسلم كيف يكون في ما يعجبه مسن فعسل أو قول إخوانه، فلا يغمطهم حقهم، بل يبين فضل كلماهم وآرائهم وأفعسالهم إذا أحسسنوا، وأن لا يتأثر بما قد يحدث في قلبه من غيرة، فيدفع ذلك بالعمل وأفعسالح تجاههم، لأنه يكمن في هذا الأسلوب ما يثير المجبة بين المسلمين، ويوطد المزيد من قوى التلاحم والتواد.

وفيه فطنة المقداد وفضله، وشجاعته ومبادرته للخير، وتوفيق الله تعالى له بالكلم الطيب والنية الصادقة، الذي طابت به نفس رسول الله وقبل ذلك محبة الله لقوله الذي فيه فيه مرضاته سبحانه وتعالى، حتى أشرق وجهه وسره ذلك الكلام من المقداد. وفيه فهمه وعلمه هي بما كان من حال قوم موسى، واستفادته من قصتهم مع نبيهم، ليتمثل بما يجب أن يكون عليه المسلم مع نبيه ورسوله وفيه منهجية التطبيق العملي من أصحاب رسول الله لله لما يسمعونه ويتعلمونه مما ينسزل به جبريل على نبيه وهو ما تحتاج إليه التربية السيوم من تفعيل الأوامر والنواهي في حياة الأمة، من خلال المشاركة الفعلية لتطبيقات المنهج الإسلامي. كما أن في هذا النص القدرة التعبيرية الجيدة التي أظهرت مراده بأحسن ما يمكن أن يكون عليه البليغ من الناس، فلله درك يا مقداد، ولله درك يا بن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۲/۳) برقم ۳۹۵۲)

مسعود، رضي الله تعالى عنكم أجمعين؛ ورزقنا حبكم والعمل بما كنتم به تعملون مع رسول الله علله

ثم في صورة من صور المسير إلى بدر يبين ابن مسعود موقفاً من مواقف سيرته العطرة على بعير، كان أبو لبابة وعلى بن أبي طالب زَمِيلَيْ رسولِ الله على قال: وكانت عقبة رسول الله على قال: فقالا: نحن غشى عنك، فقال: ما أنتما بأقوى منى؛ ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)(1)

انفسهم، فعندما كانت عفيته ونوبته في الترجل عن البعير والمشي، فقيل له: عن ممشي عسنك. وهكذا يكون المفضول مع الفاضل في تأدبه، والطالب مع أستاذه، ومع العالم والوالد، ولكنه على يقابل هذه الأخلاق بما هو أحسن، فقال: (ما أنتما بأقوى مني؛ ولا أنا

ب أغنى عن الأجر منكماً) إنه درس في عدم استغلال مكارم الأخلاق، وبيان أنه إذا كانت هناك همائلة في القوة البدنية فلا يستغل غيره، ويفهم من ذلك بالمغايرة أنه إذا كانت هناك

مفاوته في القوة البدنية من ضعف ونحوه، فيمكن ذلك لورود العلة الدافعة له، كما يبين الله أمراً آخر في غاية الأهمية وهو الحاجة إلى ثواب الله تعالى، وأن يتحمل المسلم المشقة لمزيد الأجر، فيقدم عليه الصلاة والسلام درساً تربوياً مؤثراً ومصحوباً بالعلة التي تشحذ الهمم نحر الخرة، وتقديم لذة الآخرة على تعب الدنيا

ونصبها. فهذه منهجية نبوية قد تَرَبَّى عليها أصحابه ﷺ ورضي الله تعالى عنهم فكانوا بما مثالاً في مسلكهم ومنهجهم التربوي والخُلُقي والتعبدي والعقدي والعلمي والمهني والحربي، بل وفي كل جانب من جوانب الشخصية المثالية.

<sup>(</sup>۱) أحد (١/١١ع)

كما أن تناوب ثلاثة على بعير واحد من المدينة إلى بدر يبين مشقة ذلك السفر، فسإذا كانت المسافة من المدينة إلى بدر مائة وخمسين كيلاً تقريباً؛ فيكون نصيب كل واحد منهم خمسين كيلاً ركوباً؛ ومائة كيل مشياً على الأقدام تقريباً، وإنه لجهاد بالنفس في أوجه مستعددة: مشقة وعناء وبذل نفس، وترك مكاسب دنيوية، وكم أعطى أولئك الرجال الأفذاذ رضي الله تعالى عنهم لهذا الدين، وكم يعطي المسلم اليوم لدينه من قراءة القرآن الكريم والصلاة والمشي إليها، ومن الصيام والصدقة وحُسن الخُلُق، فكيف لو مشى تلك المسافة ؟

ولئن ذهب رسول الله ﷺ مع أصحابه في هذه الغزوة، فلقد استعمل ﷺ عبد الله بن أم مكتوم على المصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء؛ واستعمله على المدينة. (١)

واستخلاف ابن أم مكتوم في المدينة للصلاة دليل عملي على أهمية هذه الشعيرة، وأهمية القائم بها، وعلو منزلته، مما يدلل على أهمية التسابق على هذا العمل العظيم، كما يدل هذا الفعل منه في على أن لا يُترك المسجد دون تعيين إمام له، يؤم المصلين، دراً لما قد يحدث من الخلاف، كما يفيد أيضاً أنه يلزم الإمام الراتب أن يوكل غيره على الإمامة حال غيابه المعلوم به مسبقاً.

وفي استخلاف أبي لبابة على المدينة، ما يدل على أهمية الوالي أو الحاكم، وأن لا يسبقى هذا المكان فأرغاً، لما يترتب على الأخذ به من المصالح، وما يترتب على تركه من المهالك.

ويمكن استصحاب ذلك على الوظائف بالقياس، بأن لا يترك المدير أو الرئيس مكانسه حال غيابه دون تعيين من يقوم مقامه، لما في ذلك من مفاسد تعطيل مصالح الناس، وحسدوث الخلاف بين المرؤوسين، وقد وجه ﷺ إلى أهمية الإمارة حتى ولو كانت في ثلاثة

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية ٢٦٤/٢)

نفر، قال ﷺ ....ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم. ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما)(١)

وبعد وصوله ﷺ إلى بدر أرسل ﷺ بعض أصحابه إلى ماء بدر، يلتمسون أخبار القوم، فأصابوا إبلاً لقريش، فيها غلامان لقريش، فَعَرَفَ ﷺ منهما مكان قريش وعددهم، حيث قال ﷺ فمسا: أخبراني عن قريش ؟ قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدُوة القصوى. فقال لهما رسول الله ﷺ: كم القوم ؟ قالا: كثير؛ قال: ما عدّتُهم ؟ قالا: لا ندري، قال: كم ينحرون كل يوم ؟ قالا: يوماً تسعاً؛ ويوماً عشراً، فقال رسول الله ﷺ: القوم فيهم من أشراف قريش ؟ الله ﷺ: القوم فيهم من أشراف قريش ؟ فذكرا له أسماء. فأقبل رسول الله ﷺ على الناس، فقال: (هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها)(٢)

وتبين هذه الرواية فطنته الله وأهمية إمعان النظر ليتحقق الاستنتاج والاستنباط، للوصول إلى المقصود، الأمر الذي عَرَفَ به الله عدد القوم من عدد ما يذبحون من الإبل. وهمذه الوسيلة العلمية يتبين منهجية الإسلام العلمية في تقدير الأشياء من خلال النظر والتأمل، الأمر الذي يجب أن يتنبه إليه من يُعنى بالتربية من المعلمين والوالدين وغيرهم.

ثم يتبين من هذه الحادثة توفيق الله تعالى لنبيه رؤ وللمؤمنين بهذين الساقيَيْن ليعرفا منهما هذه المعلومات الأولية؛ ذات الأهمية بالنسبة للمسلمين.

ثم لم يستخدم ﷺ أسلوب التهويل والتخويف مع أصحابه، وإنما استخدم أسلوب التبشير الأصحابه؛ في قوله (هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كَبدها) فلم يُشغلهم ﷺ بعدد القـوم الـذي هو أضعاف عدد المسلمين، ولكنه فتح لهم باب التفاؤل، والثقة بالله تعالى،

<sup>(</sup>۱۷۷/۲) احمد (۱۷۷/۲)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (۲۸۸۲-۲٦۹)

وهكذا يكون المؤمن، وخاصة في الملمات والشدائد، فيتعلق بالله تعالى ولا يَرْجُف من قوة خصومه، بل يقوي إيمان أتباعه بالتفاؤل.

وبعد التعرف على هذه المعلومات المهمة، انشغل رسول الله على بالدعاء والالتجاء الى رب العالمين، ليطلب منه الغوث والمدد والنصر، فعن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عسنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول الله الله المشالمة المشالمة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله الله القبلة، ثم مَد يدين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله الله اللهم إن مَد يدين فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تُهلِلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه ماداً يديه؛ مستقبل القبلة؛ حتى سقط رِدَاؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم الستزمه من ورائه. وقال: يا نبي الله! كفاك مناشكك ربّك، فإنه سَيُنْجزُ لك ما وعدك. فأنسزل الله عزّ وجلّ (إذ تستغيثون ربكم، فاستجاب لكم أين مُمدُّكم بألف من الملائكة فأنسزل الله عزّ وجلّ (إذ تستغيثون ربكم، فاستجاب لكم أين مُمدُّكم بألف من الملائكة. (١)

إن هذا الحديث يبين أن المعادلة العددية غير متكافئة بين فريقين قادمين على خوض معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، إضافة إلى أن المشركين قادمون بنية القتال، فأخذوا كل احتياطاقم، بينما المسلمون قادمون بنية اعتراض قافلة أبي سفيان، مما يجعل الجانب النفسي عسند الفسريقين غير متكافئ. ولكن رسول الله على يعطي درساً للمؤمنين في معالجة هذا الموقف بمعالجة لا يمكن أن تتحقق إلا من رب العالمين، الكبير المتعال؛ قيوم السماوات والأرض، السذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. فيلجأ رسول الله على إلى ربه مستقبل القبلة، وهذا من أول آداب الدعاء، ثم مَدَّ يديه، لما في ذلك من إظهار الحاجة والافتقار إلى الله تعسالى، مع التذلل له عَزَّ وجلً، ثم أخذ يهتف بربه الكريم المنان الحنان، ماداً يديه حتى الشة تعسالى، مع التذلل له عَزَّ وجلً، ثم أخذ يهتف بربه الكريم المنان الحنان، ماداً يديه حتى الشار الحاجة والافتقار إليه عزَّ وجلّ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۸۳/۳ــــ۱۳۸۸) برقم (۱۷۲۳)

قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: قال العلماء هذه المناشدة إنما فعلها النبي على السيراه أصحابه بتلك الحال، فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه، مع أن الدعاء عبادة، وقد كان وعده الله إحدى الطائفتين: إما العير وإما الجيش، وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان على ثقة من حصول الأخرى، ولكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين. (1) وفي كلام العلماء هذا؛ ما يدل على أسلوبه التربوي الله القائم على التطبيق العملي، الذي يرسخ في الأذهان شعيرة العبادة، ويشحذ الهمم نحو التعلق بالله تعالى، ويبين ما ينبغى أن يفعله المسلم وكيف يفعله.

ثم يسبين هذا الحديث منسزلة رسول الله ﷺ عند ربه سبحانه وتعالى؛ حيث أنزل عليه بشارة النصر والتأييد ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمُلْتِيكَةِ مُرْدِفِينَ آبِي وَمَا كَنْصَمُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَمُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَمُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ (٢)

فتبين هاتان الآيتان استغاثة الرسول و الستغاثة المؤمنين لربهم بالنصر والتأييد، فتأتيهم الإجابة فوراً: بالاستجابة، والمدد بألف من الملائكة مردفين، أي:متتابعين. وما جعل الله تعبالي هذا إلا بشارة، ولتطمئن به قلوب المؤمنين، لأن اطمئنان القلوب مدعاة للتفكير ومدعاة للقوة والشجاعة وعدم الياس، التي هي من دواعي الجد والنشاط. ثم يؤكد الله

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۸۸)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية رقم (٩-١٠)

تعالى لعباده بأسلوب الحصر؛ أن النصر لا يمكن أن يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى، . وبالـــتالي لا يكـــترث بقلة ما لديه، ويزهد فيما عنده من الأسباب القليلة. فإن الله عزيز حكـــيم. كمـــا أنه لا يُعَوِّل المؤمن على كثرة عَتَاده وقوته في أي مجال، ولا يَعجب به، بل يأخذ بالأسباب ويتيقن بأن الأسباب لا تنفعه إلا بتوفيق الله تعالى وتأييده.

عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي الله على عن ابن عباس رضي الله عنهما وأن النبي الله عليه أداة الحرب) (١)

وهـذا الحديث النبوي الكريم يبين مشاركة جبريل عليه السلام في هذه الغزوة، كما أن في إخبار رسول الله على الأصحابه بخبر جبريل مزيد تطمين من الله تعالى لهم بألهم مُعانون من الله تعالى بملائكته. وهكذا تتبين معية الله تعالى لعباده المؤمنين، الذي لا يزداد به المؤمن إلا توكـلاً واعتماداً على ربه سبحانه وتعالى، وأن النصر والتوفيق منه عزَّ وجلَّ، الأمـر الذي يستلهم منه المؤمن أهمية التوكل والثقة بالله تعالى، وأن لله جنوداً ينصر ويؤيد بهم من يشاء من عباده الصالحين.

قال أبو زُميْلٍ: فحدَّثني ابن عباس قال: (بينما رجلٌ من المسلمين يومئذ يَشْتَدُّ في أشر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أَقْدِم حَديْزُوم فنظر إلى المشرك أمامه فَخَرَّ مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خُطمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وجهه كضربة السوط فَاحْضَرَّ ذلك أَجْمَعُ. فجاء الأنصاري فحدَّث بذلك رسولَ الله ﷺ فقال: صدقت، ذلك من مَدَد السماء الثالثة. فَقَتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.) (٢)

وحيزوم هو اسم فرس الملك، وهو منادى بحذف حرف النداء، أي يا حيزوم.وإذا هو قد خطم أنفه، والخطم الأثر على الأنف.<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۰/۳\_۹۱) برقم (۳۹۹۰)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۸۳/۳) برقم (۱۷۹۳)

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۸۵/۱۲)

وهــــذا الحــــدث يبين صورة من صور مشاركة الملائكة التي وعَدَ الله تعالى بما في الآيات التي سبق ذكرها.

ومن توفيق الله تعالى لنبيه ﷺ وللمؤمنين، أن أعلم الله تعالى نبيه بما سَيَلْقَى أعدا: الله تعالى من القتل، فبين له مواقع مصارعهم من أرض المعركة، فعن أنس رضي الله عنا (....فقال رسول الله ﷺ: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض، ها هنا وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يَد رسول الله ﷺ (١)

شـــك أن هــــذا من لُطف الله تعالى بالمؤمنين وبشارة لهم، ليزدادوا إيماناً وثقة أمام عدوهم

فهذا البيان النبوي كان قبل بدء المعركة ورسول الله ﷺ مع أصحابه في بدر. ولا

الذي تَفَوَّقَ في العدد والكثرة، كما أن هذا من المعجزات التي أجراها الله تعالى لنبيه ﷺ في هذه الغزوة المباركة. لأن مخرجه ﷺ لم يكن للغزوة، وإنما كان طلباً لعير أبي سفيان، وبالتالي لم يخرجوا بكامل عددهم وعُدَّتِهم، قال ابن كثير: إنما خرج من المدينة طالباً لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها؛ أنما صادرة من الشام؛ فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله ﷺ المسلمين من خَفَّ منهم، فخرج في ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً، وطلب نحو الساحل من عمرو على طريق بدر، وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله ﷺ في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة، فنهضوا في قريب من ألف مقنع، ما بين التسعمائة إلى الألف، وتيامن أبسو سفيان بالعير إلى سيف البحر، فنجا. وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد، لما يُريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين؛ ونصرهم المسلمين والتفرقة بين الحق والباطل... والغرض أن رسول الله ﷺ لما بلغه خُرُوج

النفير أوحى الله إليه يعدُه إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين

في العــــير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى ﴿ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين)(٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۷۹ ـ ۱٤۰٤) برقم (۱۷۷۹)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (۲۹۹/۲)

ثم يظهر صورة أخرى للنبي ﷺ ليلة المعركة، في مشهد تعبدي، ينقله على بن أبي طالب ﷺ ، حيث قال ﴿ لقد رأيتنا ليلة بدر؛ وما منا إنسان إلا نائم، إلا رسول الله ﷺ فإنه كان يُصلي إلى شجرة؛ ويدعو حتى أصبح)(١)

فـــلم يجعـــل ﷺ المعركة عذراً لينام، بل جعل الليل وسيلة لطلب النصر والتأييد، فليســـت ليلته بأقل أهمية من مجريات الغزوة المباركة، فإذا به ﷺ يفزع إلى الصلاة والدعاء والتضــرع إلى لله ســبحانه وتعالى، لينصره ويؤيده ويحقق الظفر بأعداء الله تعالى، فيعطي الأمــة درســاً في منهجية معالجة الأمور: آخذاً بالأسباب، وآخذاً بالتوكل وإحياء الليل بالصلة والدعاء. وإنه لدرس لأفراد الأمة بأن يلجأ المسلم إلى الصلاة في كل أمر ينوبُه، ملتمساً من رب الأسباب أن يهيئ له ما يصبو إليه من جلب خير، أو دفع ضر، فليست الأسبباب وحدها كافية؛ ما لم يؤازرها التوفيق والتسديد من الله تعالى. كما امتن الله على المؤمنين في تلك الليلة بالنعاس؛ ليكون أمنة منه لهم، على ما سيأتي بيانه وإيضاحه.

وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان يوم بدر يوماً حاراً. <sup>(٢)</sup>

وأمــا عن تفاعل أصحاب رسول الله ﷺ في هذه المعركة، فشواهدها عديدة، فعن أنس رضي الله عنه، قال(...فانطلق رسول الله ﷺ وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون. فقال رسول الله ﷺ : لا يُقَدِّمَنَّ أحدٌ منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنـــا المشـــركون فقال رسول الله ﷺ: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحُمَام الأنصاري: يا رسول الله ! جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، فقال رسول الله ﷺ : ما يحملُك على قولك بخ بخ ؟ قال: لا. والله ! يا رسول الله ! إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال : فإنكَ من أهلها. فأخرج تمرات من قَرَنه.

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٦٣/٢) برقم (١١٦١) طبعة الموسوعة الحديثية

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/٨٨)

فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تَمَرَايي هذه؛ إنها لحياة طويلة. قال فرمي بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل.)(١)

ويسبين هسذا الحديث شجاعة المسلّمين، وتقدمهم حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وهسذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في جميع أمور الخير، سباقاً ومقداماً شجاعاً لا يهاب ولا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. مع الفطنة والحذر والبعد عن التهلكة، لأن للشجاعة حدود ابتداء وحدود انتهاء، فبدايتها بعد لهاية الجبن، ولهايتها ابتداء التهور، ووسطها قمة ما بين

ذلك. ثم يظهر توجيه القائد لجيشه وما ينبغي أن يكونوا عليه، من عدم التقدم عليه، (لا يُقَدِّمَـــنَّ أَحِدٌ منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه) أي قدامه؛ متقدماً في ذلك الشيء، لئلا

يفوت شيء من المصالح التي لا يعلمونها. (٢) وهذا من حرصه ﷺ وتأكيداً لأهمية دور القائد وممارسته قيادة دفة الجيش، ومسيرة سير المعركة، كما يؤكد هذا شجاعته ﷺ ثم يحث ﷺ جيشه بأحسن ما يطمع إليه المؤمن (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) فيتفاعل عمر بر الحمام الأنصاري ﷺ معلناً رغبته في أن يكون من أهل تلك الجنة الموصوفة، مستلفظاً بترديد كلمة: بخ بخ، تفخيماً للأمر وتعظيمه في الخير. مؤكداً لرسول الله ﷺ أنه

يقولها ابتغاء أن يكون من أهلها، لأن المقاتل قد يقاتل للمغنم، وقد يُقاتل ليقال شجاع، فسيعطي الله صورة الإقدام مع الإخلاص الله تعالى، الأمر الذي يؤكد أهمية الإخلاص الله تعالى؛ العبادة؛ مهما كُبُرَت، فلا ينتفع المرء بالعمل التعبدي إلا إذا كان خالصاً الله تعالى؛

تعالى في العبادة؛ مهما كُبُرَت، فلا ينتفع المرء بالعمل التعبدي إلا إذا كان خالصاً لله تعالى؛ وصواباً على سنة رسول الله ﷺ في وصواباً على سنة رسول الله ﷺ فيرمسى الله على على المنظر الجنة حتى

يُكْمِلَ أَكُلَ هَذِه التَّمَرات، فيدخل المعركة ﴿ فقاتلهم حتى قُتِل ﴿ ليعطي درساً في الشَّاحِاعة المحمدودة المطلوبة، وفي حب هذا الدين ونصرته، وتقديم ملذات الآخرة على

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۱–۱۹۱۱) برقم (۱۹۰۱)

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳/۵۶)

ملذات الدنيا، واستقرار ذلك في قلبه الذي ترجمه في إلى سلوك فعلى. وإن هذا الفعل منه لله ليرمز إلى درس تربوي عظيم الفائدة والأثر، وهو أن عمير بن الحمام قد قدَّم نفسه في ذوداً ودفاعاً عن الإسلام؛ ورغبة في جنة عرضها السموات والأرض، وغير مكترث بتمرات في قرنه، بل استطال حياة تزيد مدها أكل تمرات معدودة العدد. وكم يُقدِّم المسلم إلى ربه من الطاعات واجتناب المعاصي، وكم يُقدم المؤمن من نموذج القدوة الصالحة لغيره؛ في أسرته ومهنته ومسجده؛ وبين مجتمعه وأصدقائه، فضلاً عن اجتناب المحرمات القولية والفعلية.

ويسروي على بن أبي طالب المنه كيف بدأت طلائع المعركة فيقول: (تقدم به يعني عتسبة بسن ربيعة وتبعّه ابنه وأخوه، فنادى، من يُبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقسال: من أنتم ؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمّنا، فقال رسول الله عسم يا حمزة، قم يا على، قم يا عبيدة بن الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شسيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد، فقتلناه، واحتملنا عبيدة) (1)

وهـذه الرواية تبين الكيفية التي بدأت بها المعركة، بأن تقدم عتبة بن ربيعة وابنه وأخـوه للمـبارزة، فَبُعِـث لهم شباب من الأنصار، ثما يبين شجاعة الأنصار في الحروب والمعارك، كما يدلل ذلك على أهمية الشباب في المعارك، وألهم يمثلون الطلائع والمرتكزات، ثم هاهم مشركي قريش يبينون حسدهم لبني جلدهم وأقاربهم، ثما يؤكد أن الحسد والكبر لا زال يسيطر عليهم وعلى قراراقم. فيبعث لهم النبي الذي كان في مقدمة جيشه، رجـالاً قد عينهم بأسمائهم: هزة وعلى وأبا عبيدة رضى الله تعالى عنهم.وفي مبدأ تعينهم مباشرة منه على بياناً لكيفية إدارة المواقف التي لا تحتمل المشورة، والأخذ والرد، وأنه يجب الحـزم والتعيين الفوري. ثم يبين على بن أبي طالب نتيجة تلك المبارزة التي أظفر الله تعالى

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۰/۳) برقم (۲۶۹۵)

فيها جنده المؤمنين، ليغرس في قلوب أعدائهم الرعب، فَيُهلك الرجل وأخيه وابنه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وفي مشهد من مشاهد القتال التي تدور رحاها في بدر، بين المسلمين والكافرين، يروي علي بن أبي طالب شه صورة من صور شجاعته شخ فيقول شه (لقد رأيتنا يوم بدر؛ ونحن نلوذ برسول الله مخلخ وهو أقربنا للعدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً)(١)

فإن هذا المشهد البطولي منه يلي يبين إقدامه ورباطة جأشه يلي وهو أقربهم للعدو، وكان أصحابه يلوذون به يلي أي يسلجأون. فَيُقَدِّمُ يلي صورة للقائد والنبي الشجاع في المعارك والحروب، والمقدام الذي لا يهاب الموت، فصلى الله عليك يا رسول الله، إذ قَدَّمْتَ للأمة المشاهد التربوية العملية التطبيقية في كل موقع من مواقع حياة الإنسان، لتشتمل في السيرة النبوية العطرة الدروس الفعلية التي تؤكد أهمية التطبيق العملي للداعية والمربي من الوالدين والمدرسين، والمدراء والرؤساء، لأن الكل في موقعه مربي لغيره أمراً أو فمياً، أو قدوة تتحرك بالفعل والتطبيق، وهي أكثرها فاعلية.

فلقد علَّم رسولُ الله ﷺ أصحابه والأمة أجمع معنى الشجاعة قولاً وعملاً وصبراً وثباتاً، وإيماناً وعبادةً.

وفي مسلحمة أخرى من ملاحم هذه المعركة المباركة، يذكر عبد الرحمن بن عوف مشهداً مهولاً لغلامين صغيرين، يعزمان على أمر لا يعزم على مثله إلا الكبار والشجعان، يهدفان لأمر يَنُمُّ عن فهم وإدراك، ومحبة لرسول الله على وإدراك لمعنى الإيمان وتصديق بجنة عرضها السماوات والأرض، فيقول عبد الرحمن بن عوف (إين لفي الصف يوم بدر إذ عن يمسيني وعسن يساري فَتيان حديثا السنِّ. فكأي لم آمَنْ بمكافهما، إذ قال أحدُهما سرّاً من صاحبه: يا عم أربي أبا جهل. فقلت يا ابن أخي وما تصنع به ؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقستله أو أمسوت دونه. فقال لي الآخر سرّاً من صاحبه مثله. قال: فما سرَّين أبي بين

<sup>(</sup>١) أحمد (٨١/٢) برقم (٦٥٤) طبعة الموسوعة الحديثية.

رجلين مكالهما، فأشرت لهما إليه، فشدّا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابناء عفراء)(١)

يسبين هذا الحديث أن ابن عوف ريه وهو في صف المعركة كان عن يمينه وشماله، فتيان، وهما: معاذ ومعوذ، أبناء عفراء،(٢) وكل واحد منهما يريد أن يظفر بأبي جهل عدو الله ورسوله، ولصغر سنهما أشفق عبد الرحمن بن عوف أن يؤتى الناس من ناحيته لكونه بين غلامين حديثين. (٣) ولكن شجاعتهما وإقدامهما كان أكبر من سنهما ، بل بلغ من شجاعتهما أن كل واحد يسأل ابن عوف سراً ليظفر بعدو الله أبي جهل، فيقولا بأدب جم في معـــركة حامـــية الوطيس، (يا عم !) إلها التربية على الاحترام والتقدير، التي يتألف بما الصــغار الكبار، والتي تكشف عن المنهجية التربوية الرفيعة في منازل أصحاب رسول الله ﷺ مُسردفين تلك العبارة، بقول كل واحد منهما : أين أبا جهل ؟ فيرد عليهما ابن عوف ره بكـــلمات مماثلة في الخُلُق والأدب؛ وهو في صف المعركة، التي يُتَوَقع لمن كان فيها أن يقول: إليك عني، أو أهرب من هنا، ولكنها عناصر التربية الشجاعة تتمثل في ابن عوف، فيخاطبهما، بقوله: يا ابن أخى! وما تصنع به ؟ سؤال ينم عن استغراب لسؤاليهما، فهما حدثـان، وماذا يستطيعا أن يقوما به في معركة تدور رحاها بين رجال كبار ؟ فقال كل الشــجاعة والإقدام التي يحملها هذان الغلامان المسلمان الأنصاريان، فليس هناك مفر من أحــد أمرين: إما الظفر به فأقتله، أو الشهادة دونه، فإنما عزيمة وشجاعة، وهذا يدل على عمــق محبــتهما لرسول الله ﷺ فليس بخاف على أحد عداوة أبي جهل العميقة والقاسية لرسول الله ﷺ ولما جاء به، فكأني بهذه العداوة قد كانت من أبرز دواعي وبواعث أفعال ذلكك الغلامين. ثم ما كان من ابن عوف عليه إلا أن أشار لهما عليه، فانقضا وشدّا عليه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۸/۳) برقم (۳۹۸۸)

<sup>(</sup>۲۹ ٤/٧) ابن حجر، فتح الباري (۲۹ ٤/٧)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣٠٨/٧)

كالصقرين، قال ابن حجر والصقر من سباع الطير، وأحد الجوارح الأربعة، وهي: الصقر والسبازي والشاهين والعقاب. وشبههما به لما أُشْتُهِرَ عنه من الشجاعة والشهامة والإقدام عسلى الصيد، ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه، وأول من صاد به من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي، ثم اشتهر الصيد به بعده. (1)

فإنها التربية الجادة لهذين الفتيين على الشجاعة والإقدام ومحبة رسول الله والمحابة به من الدين القويم والخُلُق العظيم، التي دفعت بهما إلى الانقضاض على أبي جهل. ثم يُضفي أنس بن مالك في مزيداً من تفاصيل هذه الملحمة العظيمة، فيقول: قال رسول الله في (مسن ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حستى برك ، قال: فأخذ بلحيته، فقال: آنت أبو جهل ! فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال: قتله قومه ؟ قال وقال أبو مِجْلَز: قال أبو جهل: فلو غير أكَّارٍ قتلني ؟ )(٢)

فهكذا روى أنس مزيداً من تفاصيل تلك الملحمة التي تبين، رغبة الرسول ﷺ في معرفة نماية عدو الله في هذه الغزوة المباركة، فيقول ﷺ (من ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟) وهنا لم يُعين أحداً عليه الصلاة والسلام، بعكس ما كان منه ﷺ في بداية المعركة عندما سمَّى مسن يقوم بالمبارزة، وهذا يدلل على الفقه التربوي والسلوكي العظيم في شخصية الرسول ﷺ فالأمسر لا يحستاج إلى تعيين، وهذا أدعى للتسابق في الخير بين المتسابقين، فلكم تحتاج التربية من مراعاة مثل هذه الأساليب الدقيقة جداً، التي تبعث في الناس روح المحبة العملية المبعيدة عن الأوامر الصارمة، وسواء كان ذلك في دائرة الأسرة أو محيط الإدارة والعمل.

إن التربية الفاعلة هي التي لا تبني الأفراد بصوارم الأوامر، في كل موقف لا يحتاج إلى الحزم في التعيين، بل تترك مجالاً للنفس الإنسانية أن تشعر بباعث العمل من تلقاء ذاتما، والتنافس في الخير، ولكنها الشفافية التربوية في مسلكه على

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۰۸/۷)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۰۰) ۱٤۲٤/۳) برقم (۱۸۰۰)

إلها التربية النبوية التي جعلت من ابن مسعود صحابياً عملاقاً وشجاعاً كالأسد، وعالماً بحديث رسول الله ﷺ متجاوزاً فترة رعيه للغنم، ليكون بهذا القدر والمكانة.

فانطلق ابن مسعود على فوجد أن أبناء عفراء قد ضربا أبا جهل حتى برك، أي: سقط إلى الأرض. ويقال: برد: إذا مات. وخاطبه ابن مسعود مقرعاً له ومتشفياً منه، لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى، (١) فيقول له: آنت أبو جهل ؟ فهكذا مكن الله ابن مسعود مصن أبي جهل؛ وهو في الرمق الأخير من حياته؛ جراء ما صنعا به ابناء عفراء، فيُجيب أبو جهل في كبريائه وغطرسته التي عُرِف بها: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال: قتله قومه ؟ أي لا عار عليَّ في قَتَلَكُم إياي. ليرفع عن نفسه العار ويُزيل تلك المشاعر التي بدأت تصارعه مسن جراء ما لحق به، ولكن ألفاظه الأخرى تؤكد أن مشاعره نقيض ذلك، عندما يقول: فلو غير أكّار قتلني. أي لوكان غير الزراع قتلوني ، والأكار أي: الزراع، وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع، فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك. (٢) وقال الإمام النووي رحمة الله تعمل عليه: ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إليً، وأعظم لشأين، ولم يكسن عليً نقص في ذلك. وهذا يُدلل على أنه كان يستشعر بالإهانة قد تمكنت منه حتى يكسن عليً نقص في ذلك. وهذا يُدلل على أنه كان يستشعر بالإهانة قد تمكنت منه حتى وهسو في السرمق الأخير، ليكون درساً للطغاة والمتجبرين المتكبرين على دين الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۹٥/۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۲۹٥/۷)

ثم يسبين هسذا الموقف التباين في موازين الأحكام بين الكفر والإسلام، فأبو جهل يتنقص من الأنصاريين، ومن مهنتيهما، ومهنة قومهما، وهي الزراعة، والإسلام يرفع شأن هذين الشابين ومن مكانة الأنصار، ومن شأن المهنة، وخاصة الزراعة. وهذا دليل على أثر الإسلام وسموه في تقييم الأمور؛ وعلو موازينه ومقاييسه.

وأما عن مقتل أمية بن خلف، فيرويها عبد الرحمن بن عوف على حيث يقول: (...فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحْرِزَه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف! لا نجوت إن نجا أمية...)(١)

فكما مكَّن الله عبد الله بن مسعود هم من الإجهاز على أبي جهل وهو في رمقه الأخير، لِمَا كان من أذيته له أشد الأذى في مكة، كذلك مكن الله تعالى بلالاً ومن معه من الأنصار من المشاركة في قتل أمية، فلم ينفعه بعيره الذي اشتراه ليهرب به، وما رد أحَد قدر الله تعالى عنه، ليذوق وبال أمره في الدنيا بالقتل الذي كان خائفاً منه، ومتمنعاً من مشاركة قوم الكفر في بدر.

#### خاتمة المعركة:

وبعد نماية المعركة المباركة التي نصر الله تعالى فيها راية الإسلام، جاء الدرس العلني مسن رسول الله على الأهران حتى ينتهي الأحياء منهم عن كفرهم، ولأهل الإيمان السيزدادوا إيماناً، فعن أنس بن مالك عن أبي طلحة (أن نبي الله الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طَوِي من أطواء بدر خبيث مُخبِث ....فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله على والذي نفس

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۰۱ ۱۵۲۳) برقم (۲۳۰۱)

محمد بيده، ما أنتم بأسمع منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قَولَه، توبيخاً وتصغيراً ونقيمة وحسرة وندما.)(١)

فلقد أمر ﷺ بأربعة وعشرين من أشد أشداء كفار قريش ليُلْقُوا في بئر قد طويت بالحجارة، مستهدمة خبيشة مخبثة، فأخذ يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال ابن حجر: وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان منهم من المعاندة، وطُرِح باقي القتلى في أمكنة أخرى. (٢) ثم قال لهم رسول الله ﷺ (أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا وجدنا ما وعد ربكم حقا) فإلها المخاطبة التي تثير نوازع النفوس نحو السيوم الموعود، الذي تجد فيه كل نفس ما قدمت، ولتكون الحسرة والندامة التي تلاحقهم من نبيهم الذي يُرغبهم في دين الله تعالى؛ ويشفق عليهم ويتحمل أذاهم، ويقابل ذلك بالصبر، حسى خرج إلى الطائف ثم عاد منها مهموماً ثما أصابه من الردود المقيتة. فهاهي السنهاية، الستي وجد رسول الله ﷺ من ربه ما وعده حقاً جلياً، من النصر وهم قلة قليلة، وعدوه كثير كثير. وإنه الدرس الإيماني ليزداد الذين آمنوا إيماناً من تلك المخاطبة التي تثير القلوب والعقول، وتستجيش العواطف نحو التأمل في المصير، ولتكون حسرة لمن كفر ولم القلوب والعقول، وتستجيش العواطف نحو التأمل في المصير، ولتكون حسرة لمن كفر ولم وسوله ﷺ (أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟)

ثم يُجيب ﷺ على تساؤل عمر ﷺ عن هذه المخاطبة لقوم قد فارقت أرواحُهم أجسادَهم، بإجابة قد شملت: القسم بالله تعالى، ثم التمثيل لهم بسماع الحاضر، فإن أولئك أمروات قد سمعوا كلامه ﷺ وإنه لمن الإيمان أن يؤمن المؤمن بما يُحبر به ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸٦/۳) برقم (٣٩٧٦)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳۰۲/۷)

وفي رواية الحديث من الفوائد: أن الصحابي أنس يروي عن صحابي آخر؛ وهو أبو طلحة، مما يعطي درساً منهجياً في العدالة وصدق النقل والخبر، وأن يُنسب القول لقائله، وهلي المنهجية العلمية الدقيقة التي تُركز عليها مناهج البحث العلمي، يطبقها أصحاب رسول الله على قبل أن يدركها غيرهم.

ثم ياتي موضوع الأسرى، ومشهد التعامل معهم، قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنوا العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله ﷺ ما ترى يا بن الخطاب؟ قلت: لا والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تُمكّنًا فنضرب أعناقهم فتمكّن علياً من عقيل فيضرب عُنقه، وتُمكّني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه، فإن هسؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فَهوي رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهُو ما قلت فلما كسان من الغد جئت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعِدَيْنِ يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخسبرين مسن أي شيء تبكي أنت وصاحبُك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً أخسبرين مسن أي شيء تبكي أنت وصاحبُك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيست لسبكائكما. فقال رسول الله ﷺ : أبكي للذي عَرَضَ عَلَيَّ أصحابُك من أخذهم الفداء، لقد عُرِضَ عَلَيَّ أصحابُك من أخذهم الفداء، لقد عُرِضَ عَلَيَّ عذاهم أدي من هذه الشجرة (شجرة قريبة من نبي الله ﷺ) وأنزل الله عـزً وجلً: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض. إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. فأحل الله الغنيمة لهم) (1)

ومن فوائد هذا الحديث: الشورى منه ﷺ لأصحابه، حيث يأمر إذا كان الأمر لا يسمعه إلا الأمر، وغالباً ما يستثير همم الصحابة، وكثيراً ما يستشير ﷺ وهو النبي، فيُعَلِّمُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۸۳/۳ ـــ ۱۳۸۸) برقم (۱۷۹۳)

أصحابه ومن بعدهم المنهجية الصحيحة في التعامل؛ والتي يجب أن تكون بين أفراد الأمة، وبين قادمًا ورعاياهم، وبين الرئيس والمرؤوسين، وبين رب الأسرة وأفرادها، حتى أن أبا هريرة عليه يقول ( ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عليه)(1)

فلقد أبدى أبو بكر على ما يراه، ثم أبدى عمر على ما يراه، وهنا لم يجامل عمر أبا بكر، بسأن يقول بقوله، بل قال بما يراه، وهو الأمر الذي يجب أن يكون عليه المسلم في المناقشات والجالس الاستشارية، بأن لا يجعل المجاملة منطلقاً في أسلوبه الاستشاري، فالمستشار مؤتمن. بل يجب أن يذكر ما يراه صواباً أو ما يراه الأصوب والأحسن؛ دون أية مجاملة لرئيس أو مرؤوس.

ثم اختار رسول الله على ما أشار به أبو بكر الصديق شه ثم يأتي عمر البن الخطاب فه في يلت عمر البن الخطاب فه في بطلب العلمة في المناركة منه في بطلب العلمة في السبكاء، فإما يبكي للعلة نفسها، أو أن يشاركهما بالتباكي النابع من المشاركة الوجدانية منه لهما، فيعطي فه موقفاً رائعاً للصاحب مع أصحابه، بمشاركته لهم. مما أهمية مشاركة المرء الأقاربه وأصحابه فيما هم فيه منشغلون من الخير والحق؛ دون الشر والباطل.

ثم يسأي الدرس الآخر؛ الذي مفاده بأن رسولَ الله الله الله على الله عنه ما يبلغ عنه ما يأمره به، ولو كان غير ذلك لما بكى الله وصاحبه أبو بكر الله فبين الله تعالى ما كان يجب أن يكون عليه حسال الأسرى، وكل هذه الأحداث دروس للأمة تستفيد منها في دار معاشها لدار معادها.

ثم يبين هذا الحديث حرص رسول الله ﷺ الشديد على طاعة ربه سبحانه وتعالى، حستى أنه ليسبكي على اجتهاده ﷺ وهكذا يكون المؤمن مجتهداً في طاعة ربه باكياً على تقصيره، ومجتهداً في تكميله. فصلى الله عليك يا رسول الله، فلقد عَلَّمت الأمة كل ما تحتاج إليه.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۸٥/٤ -۱۸٦) برقم (۱۷۱٤)

#### الغنائم

عن عبادة بن الصامت ﷺ قال (خرجت مع رسول الله ﷺ إلى بدر نلقى العدو فلما هزمهم؛ اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله ﷺ واستولت طائفة بالعسكر. فلما كفى الله العدو ورجع الذين قتلوهم قالوا: لنا النفل، نحن قتلنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم، وقال الذين كانوا أحدقوا برسول الله ﷺ: والله ما أنتم بأحق بامنا ، هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله ﷺ لا ينال العدو منه غرّة، وقال الذين استولوا على العسكر: والله ما أنستم بأحق به منا؛ نحن استولينا على العسكر، فأنزل الله عزّ وجل (يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلى قول إن كنتم مؤمنين. فقسمه رسول الله ﷺ بينهم عن فُواق)(١)

وفي هـــذا الحديـــث تتبين الطبيعة الإنسانية والبشرية؛ التي لا تُخْرِجَ الإنسان إلى خصـــائص الملائكة، فيعلم الناس من بعدهم أنهم كذلك، فلا يحتجوا بأن قدرات الصحابة تخرج عن طور البشرية، ولكنهم يسمعون فيفهمون فيطيعون.

فأنسزل الله سبحانه وتعالى قسمة الغنيمة بينهم من فوق سبع سماوات فرضي الله تعالى عن أولئك الصحب الكرام، الذي لو أنفق أحَدُنا مثل جَبَلِ أُحا ذهباً، وكيف له أن يدرك ذلك، ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه. فقد علمونا منهاج رسول الله على وتنسزل القرآن الكريم يوجههم ويصحح أفكارهم وسلوكياتهم لنسلك منهجهم في تمام مسلكهم.

وأحل الله لهم ما أخذوه من الفداء، كمـــــا جــــــاء في قولــــه تعـــال ﴿ فَكُلُواْمِمَّاغَنِمْتُمْ حَلَاكُولَيْبَأُواَ تَقُواْاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيــمُّ الْإِنْ اللّ

<sup>(</sup>۱) الحاكم (۱۳۵/۲هـ ۱۳۳۱) وأحمد (۲۱/۳۷ ٤٢٢) برقم (۲۲۷۲۲) طبعة الموسوعة الحديثية. أي بالتساوي. (۲) سهرة الأنفال: آية رقم (۲۹)

ولم يكن رسول الله ﷺ يجامل أحداً، كما في هذا الحديث الذي يرويه أنس بن مالك (أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه، قال: والله لا تذرون منه درهما) (٢) وجاء أن ابن عباس قال (أن النبي ﷺ قال: يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن عمرو، فإنك ذو مال، قال: إني كنت مسلماً، ولكن القوم استكرهويي، قال: الله أعلم بما تقول، إن كنت ما تقول حقاً إن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا.) (٣)

فلقد تعامل النبي على مع العباس بالظاهر من فعله؛ وأوكل سريرته إلى الله تعالى. وهي المنهجية التي يستفيد منها المؤمن في التعامل مع الآخرين، بأن يكون محور التعامل مبناه على الظاهر، ويستفاد منه كذلك أن يمتد سلطان هذا المنهج في الابتعاد عن الظنون الوهمسية؛ التي تقلب الظاهر إلى خلافه، وبالتالي تبدأ المقاييس والمعايير الوهمية تأخذ مكالها، ومن ثم تجسري الأحكام تبعاً لذلك، وما قد يلحق بها من تعسف في حلقات السلسلة التعاملية مع الناس.

كما أن مجريات هذه المعركة ونتائجها تؤكد للمؤمنين، أن مقاييس النصر والستمكين لا تكمن في القوى المادية فقط، ولو كانت كذلك لانتصر كفار قريش بقوهم الضارية، ولكن موازين القوى في المنهج الإسلامي تتمحور، في القوة الإيمانية مع الأخذ بالقوة المادية حتى تجري الأمور وفق سُنن الله تعالى الاجتماعية والكونية.

<sup>(</sup>١) أحمد (٩٢/٤) برقم (٢٢١٦) طبعة الموسوعة الحديثية.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۰/۳) برقم (٤٠١٨) عبد البخاري (۹۰/۳) البخاري (۲۰۱۸)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳۲۲/۷)

والمستأمل في مجسريات هسذه الغزوة المباركة ونتائجها في حالة إخضاعها للتفسير التاريخي المادي، والتفسير الحربي لهذه المعركة، يقف أمامها عاجزاً مهولاً أمام نتائجها، التي لا يستطيع معرفة مكنونات النصر فيها، ولذلك استوجب التفسير الإسلامي لكل أحداث الدنيا السابقة واللاحقة، من أحداث تاريخية، وزلازل وفيضانات، وأوبئة وأمراض وقحط وجدب، ورخاء، وغيث، وسكينة، وخيرات ونعم وانتصارات. فالتفسير الإسلامي لذلك يخضع لمنهجية سُنن الله الكونية والاجتماعية والنفسية والتربوية التي رتبها الباري عزَّ وجلَّ، وبينها كتاب الله تعالى وسنة نبيه المطهرة. وأما الحيدة عنها فسوف تعطى نتائج مغلوطة.

وهكذا انتهت غزوة بدر الكبرى المباركة، وبقيت دروسها وفوائدها تتدفق لكل مسن تأمل مكنوناها، وتعسايش مع أحداثها، ليجد المسلمون فيها العديد من المواعظ والدروس التربوية والدعوية، والجهادية والإيمانية والتعبدية، وواحات من الأخلاق الكريمة، والسيرة الحميدة.

## البيان القرآني:

لقد بين القرآن جوانب مهمة جداً في هذه الغزوة المباركة، لتكشف حقائق، ودواعي، ومنهجية، وخلجات نفسية، لتعطي المؤمنين في كل وقت وحين مزيداً من الإيمان، والتطبيق المنهجي لما يُريد الله تعالى، ولتتحقق من خلالها مساعيهم في الخير، وهذه الآيات العظيمات تبين كثيراً من ذلك:

#### قال تعالى:

الله الله عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيمُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيمُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ، إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَطَلِيمُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ، إِن كُنتُم قَامِنِينَ ﴿ إِنَّا اللّهُ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴾ وَعِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكّلُونَ ﴾

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أَوُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّأْ لَمُمَّ دَرَجَنْتُ عِنْدَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَنْرِهُونَ ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلكَنفِرِينَ ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْــرَىٰ وَلِتَطْـمَهِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ ۞ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْـهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِـ، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ثَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَذْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِـذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَكَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ لَهُ ۚ فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَىٰۚ وَلِيمُنِلِى اَلْمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنًاۚ إِنَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ كُنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾ (١)

يبين مطلع هذه السورة المباركة، أن المسلمين سألوا رسول الله على عن الغنائم، أي الأنفال التي ينفلها الله تعالى على هذه الأمة من أموال الكفار، فَيُخبرهم الله تعالى: بأنها لله

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال: الآيات رقم (۱۸-۱)

ولرسوله يحكمان فيها، وعليكم السمع والطاعة، آمراً إياهم بتقوى الله تعالى، وأن يُصلحوا ما بينهم.

فمنهجية الإصلاح تنطلق أولاً من تقوى الله تعالى، فالذي ليس عنده تقوى لن يستطيع أن يُصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين، لأن حظوظ النفس ستكون هي المسيطرة على الذات التي لن ترى إلا الفردية والأنانية، أما إذا تحققت التقوى كمرحلة أولى فسوف تستحقق المسرحلة الثانية من التآخي والترابط الاجتماعي، ولذلك فإن المنهجية التربوية والدعوية الصحيحة هي التي ترتب مسيرةا البنائية والعلاجية للمجتمع في دوائره المختلفة من خلال هذا الترتيب الرباني.

ولقـــد جمــع الله تبارك وتعالى جماع العلاقات الاجتماعية في قوله سبحانه وتعالى (وأصـــلحوا ذات بيـــنكم) لما تشتمل عليه من فعل مكارم الأخلاق والبر بأنواعه، وكف شرور النفس بجميع صوره وأشكاله. وإنها جزالة وجماع خير في عبارة.

وأمـــا كيفية التطبيق فتكون بتفعيل قوله تعالى (وأطيعوا الله ورسوله) فهي علامة الإيمان الحقيقي.

ثم تاني بعد ذلك الصفات التي يُدرك بها المسلم الإيمان الذي يتحقق به النصر، يقول الشيخ ابن سعدي \_ رحمة الله تعالى عليه \_: "قدم تعالى \_ أمام هذه الغزوة الكبرى المساركة \_ الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها، استقامت أحواله، وصَلُحت أعماله، التي من أكبرها الجهاد في سبيله."(١) وهي:

(إذا ذُكـــر الله وجلت قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياته زادهم إيمانًا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يُقيمون الصلاة، ومما رزقناهم يُنفقون، أولئك هم المؤمنون حقا)

إن تكامل هذه الصفات التي ينبغي أن تُركّز عليها منهجية التعليم والتربية، تحقق للمؤمنين درجات عالية عند ربهم، ومغفرة، ورزق كريم.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (١٨٩/٢)

ثم يسبين الله تعسالى خروج المؤمنين مع رسولهم الله تعالى هو الذي أخرج رسسوله مسن بيسته بالحق، فلا شيء يخرج عن إرادته وتدبيره سبحانه وتعالى، "وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج، أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. فحين تبين لهم أن ذلك واقع، جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي الله في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم، كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون"(1)

وهــذا لا يمــئل جميع المؤمنين بل طائفة منهم، ثم إنهم سرعان ما تجاوبوا مع نبيهم ورسولهم على وجاهدوا حق الجهاد، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد أعطانا الله تعالى بجم دروساً، لــيعرف المســلمون كيف يتعاملون مع ربهم تبارك وتعالى ونبيه الله فأصبحت مواقفهم آيات قد تضمنها القرآن الكريم؛ ليتأملها المسلم في قراءته وتدبره.

( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) أي يُحبون الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم، وهي العير. ( ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ) أي أن الله تسبارك وتعالى يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم، وينصركم عليهم، ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام، ويجعله غالباً على الأديان. (٢) ويستأصل أهل الباطل، ويُري عباده من نصره للحق ما لم يكن يخطر ببالهم، ولو كان المجرمون يكرهون ذلك، فإنه سبحانه وتعالى لا يبالي بهم. (٣)

ثم يبين الله تعالى حال المؤمنين في بدر لما قَرُب لقاء العدو، بأهم كانوا يستغيثون الله تعالى، فاستجاب الكريم الرحمن لدعائهم. وإنه لدرس تعبدي عظيم؛ ليلجأ المؤمن إلى ربه في كل لحظة، وخاصة عند ما تدلهم به الكربات والنوائب، فالذي أغاث المسلمين ونصرهم ببدر وهم قلة في العدد والعتاد، لينصر ويستجيب لمن أخلص في الدعاء وصدق الالتجاء، فأمد رسوله والمؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بعضهم يردف بعض، ليستبشروا بذلك،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٨٩/٢)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٠٠/٢)

<sup>(</sup>T) ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (١٩٠/٢)

وتطمئن نفوسهم، وإن كان النصر من الله ليس بالعدد والعتاد، فبني النضير قد هزمهم الله بالرعب الذي أنزله سبحانه وتعالى في قلوبهم.

ثم أيضاً قد أكرمهم الله تعالى بأن أنزل النعاس عليهم حتى يُؤمنهُم من خوفهم الله تعالى في النعاس الذي حصل لهم من جراء كثرة عدوهم، وإلها لمكرمة عظيمة أن جعل الله تعالى في النعاس هذه الخاصية العجيبة، لتطمئن النفوس وتستريح، لتُقْبِلَ على المعركة بقوة ونشاط، إذ أن العادة في الإنسان إذا كان أمام أمر عظيم كالحرب فإن النوم عنه بعيد، وبالتالي فإن جانب التفكير هو المسيطر على ذهنه، ومن ثم تضعف قواه، ولكن الله تعالى أنعم عليهم بأكثر مما يسرجون، ولسولا بيان الله تعالى لهذه النعم بالآيات لما تَعَرَّفَ عليها الإنسان؛ وربط باطنها وظاهرها بتلك المجريات والأحداث، فكم من نعم تترى على الإنسانية وهم عن إدراكها ساهون، وكم من نقم يذودها عنهم تبارك وتعالى؛ وهم عنها غافلون.

ثم أنسزل الله عليهم مطراً فشربوا وتطهروا؛ وأذهب الله عنهم وساوس الشيطان، وثبت به الرمل حين ما أصابه المطر، ثم أوحى سبحانه وتعالى إلى الملائكة أنه معهم بنصره وتأيسيده، وأمرهم أن يُلقُوا في قلوب المؤمنين ما يثبتهم، ومن ذلك ما كان يراه المجاهد من قوة من يقاتل معه، كما في قول ابن عباس قال: (بينما رجلٌ من المسلمين يومئذ يَشْتَدُّ في أشر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حَسيْزُوم فنظر إلى المشرك أمامه فَخرَّ مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خُطمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وجهه كضسربة السوط فَاخْضَرَّ ذلك أَجْمَعُ. فجاء الأنصاري فحدَّث بذلك رسولَ الله عَلَيُ فقال: صدقت، ذلك من مَدَد السماء الثالثة. فَقَتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.) (1)

فهـــذا مما زاد في ثبات المؤمنين، وفي نفس الوقت ألقى الله تعالى الرعب في قلوب عدوهم، فتحقق النصر للمسلمين. وهنا يمكن القول: كيف للتفسير المادي أن يدرك مثل هذه الحقائق، وبالتالي لا مناص عن التفسير الإسلامي لما سبق بيانه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۸۳/۳) برقم (۱۷۲۳)

ثم يأتي التوجيه الرباني في كيفية ضرب العدو ومقاتلته، بأن يضربوهم فوق الأعناق وفي كل مفصل وطرف. ذلك لأهم شاقوا الله ورسوله. ثم يبين الله تعالى مزيداً من كيفية القستال والمواجهة الحربية، بأن لا تولوهم الأدبار فارين تاركين أصحابكم، (إلا متحرفاً لقتال) أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه، فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بسأس عليه في ذلك، وقال الضحاك: أن يتقدم على أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبه، (أو متحيزاً إلى فئة) أي يفر من فئة إلى فئة أخرى من المسلمين يعاوهم ويعاونونه، (أ) وأما الهارب (فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) وبحذه التوجيهات والتعليمات الربانية تقوى صفوف القتال، وبالتالي يقوى الجند، ويسري أثر القوة إلى العدو أيه لك ويسندحر. وبالستالي يتسبين عمق التوجيهات الإسلامية لتربي المسلم المجاهد على القوة والشجاعة، والبعد عن الخوف والذل في صفوف المعركة.

ثم يسبين الله تعسالى أنكم أيها المؤمنون لم تنتصروا عليهم بحولكم وقوتكم، بل الله أظفر كم علسيهم، وفي هذا درس عظيم للمؤمن، حتى لا يغتر ويظن أنه هو الفاعل وهو القسادر، بل الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن قوله تعسالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله الله شكلات حصبات فرمى بحصبات ميمنة القوم، وحصبات في ميسرة القوم، وحصبات بين أظهرهم. وقال: (شاهت الوجوه) فالهزموا. (٢)

ويبين الله تعالى أن من فوائد هذا النصر ليعرف المؤمنون نعمة الله تعالى عليهم، بنصره لهم مع قلة عددهم وكثرة عدد عدوهم، وأن الله سميع الدعاء، (ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) وهذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مُضْعف كيد الكافرين، فيما يُسْتَقبل. (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٠٦/٢)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٠٨/٢)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٠٨/٢)

فهكذا بينت تلك الآيات القرآنية الكثير من عوامل النصر وآليته، التي تخفى على الإنسان إلا بعلم من الله تعالى، وما تضمنته تلك العوامل من رحمة الله تعالى بنبيه هي والمؤمنين، فأغدق عليهم من نعيم النصر والبشرى ومدد الملائكة والغيث والنعاس؛ وكثير من بركاته سبحانه وتعالى، لتعلم الأمة أن الله قوي عزيز، رحيم ناصر من نصره، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. وبالتالي يلزم المؤمن أن يُمعن النظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله وسيرته هي لينهل منها خير الدنيا والآخرة.

# وتأمل المزيد في قوله تعالى:

وَالْمَسَكِمِنِ وَابْنِ السَّيِيلِ إِن كُنتُمْ مَن هَيْءِ فَأَنَ يَلَهِ خُسُكُمْ وَاللَّرَسُولِ وَافِي الْقُرْقَ وَالْمَسَكِمِنِ وَابْنِ السَّيِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ الْفَرْقَانِ وَهُم بِالْمُدُوةِ الْفَيْلَ وَهُم بِالْمُدُوةِ الْفَقَى الْجَمْعَانُ وَاللّهُ عَلَى حَيْلِ شَيْءٍ وَيَعِيرُ الْنَهُ إِذَ أَنتُم بِالْمُدُوةِ الدُّيْنَا وَهُم بِالْمُدُوةِ الْفَقْلَ مِن حَيْلُ شَيْعُ وَلَوْ وَوَاعَد ثُمْ لَاخْتَلَفَتْمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِينَ لِيَقْضِى اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَعْنَى مَنْ حَي عَنْ بَيْنَةُ وَلَا يَكُمْ اللّهُ فِي مَنامِكَ قليد لا وَيُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعْرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي مَنامِكَ قليد لا وَيُعْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهَ الْمُعْرَالُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ ا

## الغزوات والسرايا قبل أحد:

# \_ غزوة قَرقَرة الكُدر:

وهي وراء سد معونة؛ قريب من الأرْحَضِيّة، حيث بلغه ﷺ أن بهذا الموضع جمعاً من سُليم وغطفان، فسار إليهم فلم يجد في المجال أحداً، فانصرف ﷺ وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة (١)

### \_ غزوة السويق:

وذلك أنه عندما رجع المشركون من معركة بدر مهزومين، حرَّم أبو سفيان بن حرب الدهن حتى يثأر من رسول الله على وأصحابه، فخرج في مائتي راكب، وقيل أربعين فمر بالعُريض، من ناحية المدينة فقتل رجلاً من الأنصار وأجيراً له؛ وحرَّق ثم ولى هارباً، فبلغ ذلك رسول الله على فندب أصحابه فخرج في مائتي رجل يطلبهم، وأخذ أبو سفيان وأصحابه يتخففون من أمتعتهم هرباً، فَيُلقون جُرُب السويق؛ وهي عامة أزوادهم، فجعل المسلمون يأخذوها، فسميت غزوة السويق. (٢)

وهـــذا العمـــل من أبي سفيان وأصحابه والذي انتهى بالهروب والتخفف من أزوادهم، يدل على أن معركة بدر الكبرى قد أعطتهم درساً عظيماً بأن المسلمين قد أصبحوا قوة ضارية، لا يستطيعون مواجهتها بسهولة، مما يؤكد الأهمية الكبرى للأمة في كل وقت وحين؛ بأن تظهر بمظهر القوة والهيبة أمام الأمم الأخرى، حتى تكون شوكتها مَهِيبَة.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۳۱/۲)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٤٧/٣ ــ٨٤) والطبقات لابن سعد (٣٠/٢)

### \_ سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودى:

فقــد كان كعب بن الأشرف شاعراً يهجو النبي ﷺ وأصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم، فلما كانت موقعة بدر قال: بطن الأرض خير من ظهرها اليوم. وبكى قتلي قريش، وحرضهم بالشعر .(١) وبمذا الإيذاء والتعدي، أشار رسول الله ﷺ إلى أصحابه بحن لكعب بن الأشرف؟ فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (قال رسول الله ﷺ: من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة، فقال: يا رسول الله ! أتحب أن أقتله ؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شــيئاً. قال: قل. فأتاه، محمد بن مسلمة؛ فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنــه قد عَنَّانا، وإبي قد أتيتك استسلفك، قال: وأيضاً والله لتملُّنَّه. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تُسلفُنا وسقاً أو وسقين... فقال: نعم ارهنوين، قالوا: أي شيء تريد ؟ قال: ارهنوين نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوبي أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فَيُسَبُّ أحدهم، فيقال: رُهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح، فواعده أن يأتيه، فجاءه لـــيلاً ومعــه أبــو نائلة ــ وهو أخو كعب من الرضاعة ــ فدعاهم إلى الحصن، فسنسزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة ؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة، وأخى أبو نائلة، وقال غير عمرو: قالت أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدَّم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دُعيَ إلى طعنة بلــيل لأجاب. قال: ويُدْخلُ محمد بن مسلمة معه رجلين ــ قيل لسفيان: سماهم عمــرو ؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين، وقال غير عمرو : أبو عـــبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر ـــ قال عمرو جاء معه برجلين،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۳۱/۳ ـ ۳۲)

فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم، فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمُكم، فنزل إليهم متوشحاً وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً اطيب وقال غير عمرو: قال عسندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمَّه، ثم أشمَّ أصحابه، ثم قال: أتأذن لي ؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتوا النبي على فأخبروه)(١)

ومن فوائد ذلك: أن الكفر يقطع أواصر علاقة النسب، وأن المحبة في الإسلام تسنطلق من الإسلام، وفيه إخلاص محمد بن مسلمة وأبو نائلة، بالرغم من علاقة الرضاعة مسع كعب.وفيه أمانة الوصف؛ إذ لم يمنعهم شنآن اليهودية أن يذكروا فطنتها. وفيه كذلك قتل من حارب الله ورسوله، وفيه فظنة وذكاء زوجة كعب. وفيه مشروعية الاحتيال على من وجب قتله، وجواز الكذب على الأعداء، وفيه عظة وعبرة لمن يسلك مسلكه.

### غزوة ذي أمَر :

لما عاد ﷺ من غزوة السويق إلى المدينة غزا نجداً، يريد غطفان، ذلك أنه بلغه أن جمعاً من بني ثعلبه ومحارب بذي أمرً، قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا أطراف رسول الله ﷺ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً، بعد أن أقام بنجد صفراً كله. (٢)

# \_ غزوة الفُرع من بُحران:

بلسغ رسول الله ﷺ أن جمعاً من بني سُلَيم كثيراً ببُحران، فخرج في ثلاثمائة رجل، من أصحابه، حتى ورد بُحران فوجدهم قد تفرقوا في مياههم، فرجع، ولم يلق كيداً. (٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۹/۳ و ۱۰۰۰) برقم (٤٠٣٧)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٩/٣) والطبقات لابن سعد (٣٤/٢\_٣٥)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۳۵/۳۸\_۳۳)

#### ــ سرية القردة:

ويتبين من تلك الأحداث أن رسول الله ﷺ لم يعتد على قوم لم يهموا بالاعتداء عليه، فغطفان وبنو سليم هموا بالنيل منه ﷺ وأصحابه، فبادرهم قبل أن يبادروه، غير أن عسير قريش كان يتعقبها ﷺ لما صنعوا به وبالمهاجرين في مكة، ولإعلالهم العداوة والبغضاء، ولصدهم الناس عن سبيل الله تعالى.

وهكذا يتبين المنهج النبوي الكريم الذي يبتعد كل البعد عن التعدي على الغير من لزم دياره، وكف أذاه عن المسلمين، كما يتبين المنهج التأديبي القائم على الشجاعة ورد كيد المعتدين في قعر ديراهم، والمكوث فيها أياماً عديدة، مما يبين المقدرة والشجاعة التي يتحقق بما حفظ دولة الإسلام الفتية؛ بتوفيق الله تعالى ومنه وكرمه.

# غزوة بني قينقاع:

وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله ﷺ أمر بني قينقاع(٣)

فحسى تكتمل الصورة الحقيقية لليهود من نقضهم للميثاق، وحمل العداوة في نفوسهم للإسلام؛ بالرغم مما حملته الوثيقة من حفظ حقوقهم؛ إلا ألهم يسيرون وفق الباعث النفسي المخالف للفطرة السوية؛ والممتلئ حسداً وحقداً على الرسالة النبوية،

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٥٣/٣هـ٥٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۳٦/۲)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام؛ السيرة النبوية (٣/٥٠)

فنك ثور الميثاق؛ وتطاولوا في الاستعلاء، فكانت عاقبة أمرهم خسرا، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (لما أصاب رسول الله على قريشاً يوم بدر؛ وقدم المدينة؛ جمع السيهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قَبلَ أن يُصيبكم مثل ما أصاب قريشاً، قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش؛ كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله عزاً وجل في ذلك (قل للذين كفروا سَتُغلبون)(٢)

فلقد قسابل اليهود تلك الوثيقة والمعاملة النبوية الكريمة بالتمرد والطغيان، والجسواب السيئ الذي ينم عن الحقد والكراهية والشعور بالاستعلاء، كما يبين هذا الموقف الحرص النبوي الكريم على البشرية، وخوفه عليهم من عاقبة الكفر والتمرد على الله تعالى، بعد معركة بدر التي كانت آية من آيات الله تعالى، وتبينت فيها قدرة الله تعالى العظيمة، وصدق نبوة رسوله الكريم على في نصرة النفر القليل أمام العدد المتضاعف مسن المشركين على ما هو مُفَصَّل في معركة بدر، مما يجعل الفرصة مناسبة جداً لدعوة اليهود للإسلام، بعد أن تبين لهم أن هذا النبي الأمي على متوج أمره بالنصر من الله تعالى. فليس للعاقل إلا اتباعه، ولكن كثيراً ما يمنع الحسد أصحابه من الخير.

وفي اغتسنام الحسدث منه ﷺ درس تربوي ودعوي لأهل الإسلام في اغتنامه والإفادة منه، إذا روعي واقع الحال للمدعو وللمتربي. وللحدث.

"ولا يعسني أن سبب جلاء بني قينقاع يعود إلى رفضهم قبول الإسلام"، ففي هذه المرحلة كان الإسلام يقبل التعايش السلمي معهم؛ وإنما يعود سبب الجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية، انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة المنورة"(")

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲/۳ عــ ٤٠٣) برقم (۳۰۰۱)

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (٣٠٠/١)

وعما يُستأنس به في إخلالهم بأمن المدينة، أن امرأة من المسلمين جلست إلى صائغ، فجلس اليهود يراودولها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوهما فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهودياً، وشدَّت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. (1)

فهذه الرواية تبين التبجح اليهودي، وعدم مراعاهم واكتراثهم للقيم الاجتماعية؛ فضللاً عن الدينية، وتطاولهم. وتبين حقيقة ميلهم للفساد الجنسي والإباحية، مما يعزز تأكيد حقيقة واقعهم عبر العصور؛ الذي يكشف مسلكهم الانحرافي في الخُلُقِ والدين..

كما يبين هذا النص أن الحجاب يشمل تغطية الوجه، حيث أن المرأة المسلمة مدار القصة كانت مغطية الوجه؛ فطلبوا منها كشف وجهها.؛ ولو لم تكن كذلك لما طلبوا منها كشف وجهها.

وهذا الحدث يوسع دائرة خبرة المسلم عن حقيقة اليهود، التي ينبغي أن يتنبه لها، فلا يسلك مسلكهم ، ولا ينخدع ببريق حضارقهم.

كما يبين غيرة المسلم على حُرمات الله تعالى، وعدم صبره على الفساد والمفسدين الذين لا يراعون حُرُمات الله تعالى، كما يبين أن قوة الإيمان تشحذ قوى الإنسان بالشجاعة والإقدام.

"فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر؛ فنسرلوا على حكمه، وأراد قتلهم؛ فاستوهبهم منه عبدالله بن أبي، وكانوا حلفاءه؛ فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات."(٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١/٣)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۳۳۰/۷) وانظر السيرة النبوية لابن هشام (۱/۳هـــــ۲۵) وأذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر..ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (۳۰۳/٤)





### غزوة أحد:

لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع فَلُهم إلى مكة منهزمين، أرادت قريش أن تثأر لنفسها وتستعيد سطوتها ومكانسها التي تاثرت بجزيمتها. (١)

إضافة إلى تعقب المسلمين لتجارة قريش وعيرها؛ كما في سرية القَرَدة. وكذلك المكانة والسيادة التي بدأت تظهر بوادرها للمسلمين في المدينة، مما يعني سحب البساط من تحت أقدام قريش، وما سيؤول إليه الأمر فيما بعد من أخذ المسلمين بحقوقهم كاملة من كفار قريش.

وقد حصلت هذه المعركة يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجره ﷺ (٢) أي في السنة الثالثة من الهجرة.

وقد خرجت قريش بحَدِّها وجَدِّها وحديدها وأحابيشها، ومن تابعها من بني كنانة، وأهل تمامة. (٣) وقد جعلت قريش قافلتها التجارية التي نجت يوم بدر عوناً لها على ذلك، (٤) وتعبأت بثلاثة آلاف رجل، ومعهم مئتا فرس قادوها إلى جنوهم، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرها عكرمة بن أبي جهل، (٥) وهذه الحشود تدلل على أن قريشاً قد ساءها كثيراً ما حصل لها يوم بدر، فحشدت قوها وعستادها وأموالها لهذه المعركة، كما تفيد أن ألوية الكفر تسعى لإطفاء نور الله تعالى، وترغب في اجتثاث المسلمين. ثما يؤكد فائدة أخذ الحيطة والحذر.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٦٤/٣)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۳٦/٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٦٥/٣\_٦٦)

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المرجع السابق (٦٤/٣)

<sup>(°)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٧٠/٣)

ولقد رأى رسول الله ﷺ رؤيا عن هذه الواقعة، أو الغزوة. ورؤيا الأنبياء حق فعن أبي موسى الله ﷺ رؤيا عن النبي ﷺ — قال (رأيت في رؤياي أبي هززت سيفاً فانقطع صدره، فذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقراً والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أُحُد) (1)

وقــد شاور رسول الله ﷺ أصحابه في الخروج للقتال أو البقاء في المدينة، فعن ابــن إسحاق: (فإن رأيتم أن تُقيموا بالمدينة، وتَدَعُوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا؛ أقاموا بشرٍ مُقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها.)(٢)

كما يبين هذا النص الأسلوب الإبداعي له في طرح رأيه، ليتشاوروا فيما عَرَضه عليهم، دون أن يُلزِمَهم بما يرى، فقد أشار إليهم بفائدة البقاء في المدينة، حيث سيكون من عدوهم أحد أمرين: إما بقاؤه خارج المدينة، وهو شر مُقام لهم؛ لأن المدينة حصينة، وبالتالي لن ينالوا شيئاً من مبتغاهم، وإما أن يدخلوها فَيُقاتلهم أهل المدينة بكاملهم، النساء والصبيان من فوق المنازل، والرجال في شوارعها.

فَذِكْـرُ العلـة في الـرأي من مهمات الرأي الحصيف، ومن موجبات تأمله ودراسته بعمق. وهذه المشورة تربي في المسلمين إعمال العقل فيما يجوز الاجتهاد فيه،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۰/۳) برقم (٤٠٨١)، أُرَى بمعنى: أظن.والقائل ذلك هو البخاري كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا.(فتح الباري ٣٧٦/٧).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (٦٧/٣)

كما ألها تبين أن للإنسان تدبيره في أعماله، وأعمال غيره، وبالتالي فإن نتائجه من مساؤولياته، كما أن المشورة تُظهر القدرات العقلية، وترفع من المعنويات النفسية، وتجعل الفرد يستشعر بقيمته عند رئيسه وقائده، أو والده وأستاذه.

كما أن مشورته ﷺ لأصحابه كانت في الرأي الذي طرحه عليهم، وهذا نوع من أنواع المشورة، فإما أن تطلب الرأي فيما ترى، أو أن تطلب الرأي ابتداء في الحدث. وما طرحه رسول الله ﷺ يُمثل النوع الأول، إضافة إلى أنه ليس هناك احتمال ثالث للموقف.

ويتبين من هذا النص لابن هشام أن رسول الله الله الخير راغب في الحروج السيهم، ولكنه أخذ عليه الصلاة والسلام برأي المجموعة، وهذا يدلل على احترامه السرأي الجماعة، وإن رأى هو غيره، طالما أنه ليس في نص أو أمر قطعي ليس لهم فيه رأي، إضافة إلى أن هذا الرأي من الصحابة يُدلل على أنه الله قد عودهم على إبداء السرأي دون انزعاج منه على على من يُخالفه في الرأي، وإلا لما أظهر الصحابة رأيهم على عنده وي هذا مبدأ الترحيب بالآراء دون تَنقص منها، أو إشعار الآخرين بالامتعاض من الرأي المخالف، الأمر الذي يربي في الآخرين من الأعوان عدم المجاملة الخاطئة، وبالتالي يُصبح الرأي فردياً؛ وإن وافقت عليه الجماعة، لأن سر الموافقة وأسبابها دفع انزعاج المستشير.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٦٧/٣ ــ ٦٨)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٢٠/٤)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (٦٨/٣)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آيات رقم (٦٥-٦٦)

ثم هـا هو جيش المسلمين يتحرك صوب مقر المعركة، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثُلُث الناس<sup>(١)</sup>

وهنا يتبين خذلان المنافقين للمسلمين، وما قد يُحدثه ذلك من أثر نفسي على صفوف المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى يُنزَّلُ في ذلك آيات بينات، تسجل هذا الموقف، وتبين إرادة الله تبارك وتعالى، وتكشف علَل المنافقين الواهية، قال تعالى وليَعلَمُ اللَّذِينَ نَافَقُوأٌ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ قَائِلُواْ في سَبِيلِ اللهِ أَو ادَّفَعُواُ قَالُوا لَو نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَبَعْنَكُمُ هُمُ اللَّهُ وَقِيلَ لَهُمُ مِنَاوَا قَائِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَو ادَّفَعُواُ قَالُوا لَو نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَبَعْنَكُمُ هُمُ اللهَ أَعْلَمُ مِمَا لَيْسَ في قَلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ لَنِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عال اللهُ عاللهُ اللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عال اللهُ عاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عالى اللهُ عاللهُ عاللهُ اللهُ عالهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عالهُ عالهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عاللهُ اللهُ عالهُ اللهُ عاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عالهُ اللهُ الله

ثم يسبين القرآن الكريم حالة التفكير عند طائفة من المسلمين بالرجوع، ولكن بفضل الله تعسالي وجُسوْدِه تَعَلَّب إيمائهم على تفكيرهم ووهنهم، فعن جابر في قال (نزلت هذه الآية فينا في إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة، ومسا أحبُّ ألَها لم تنسزل، والله يقول في والله وليهما )(أ) ويتبين من حديث جابر في حُسن الفهم والنباهة والفطنة، لما تضمنته الآية من قوله تعالى (والله وليهما)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٦٨/٣)

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية رقم (١٦٦)

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٣٤/١)

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤/٣) برقم (٤٠٥١)

وفي معسكر المسلمين ردَّ رسول الله على مجموعة من الفتية لصغر سنهم، وأجاز سَسَمُرة بن جُندب الفَزاري، ورافع بن خديج، وهما أبناء خمس عشرة سنة، وكان قد ردهما، فقيل له: يا رسول الله إن رافعاً رام، فأجازه، فلما أجاز رافعاً، قيل له: يا رسول الله ! فإن سَمُرة يصرع رافعاً، فأجازه. (1)

وذكر ابن هشام أن رسول الله الله الله الله الله الله بن عمر بن الخطاب، وزيد، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وعمرو بن حَزم، وأسيد بن ظُهَير، ثم أجازهم يوم الخندق، وهم أبناء خمس عشرة سنة. (٢)

وهـذا الموقـف من هؤلاء الفتية يدلل على التربية الإيمانية القوية التي كانوا يُنَشَّـؤن علـيها، حـتى أهم يندفعون إلى ساحة المعركة ولم يبلغوا الخامسة عشر من أعمـارهم، وبالتالي فإهم يُقدمون نموذجاً تربوياً مشرفاً لفتية الإسلام. كما يدلل هذا الخـبر على العناية الأسرية من أهليهم التي غرست فيهم حب الإسلام، وحب رسول الله على إضافة إلى أهم كانوا يمارسون الرماية والمصارعة التي تقوي الجسم، وتُعين على نوائـب الدهر، حيث أجاز على رافعاً لأنه كان رامياً، وأجاز سَمُرة بن جُندب الفَزاري لأنه كان يصرع رافعا. مما يدلل على أن الرماية والمصارعة كانتا من أنشطة الفتية وألعابمم.

وعند جبل أُحُد الذي قال عنه ﷺ (هذا جبل يُحبنا ونحبه) (٢) التقى المسلمون بكفار قريش، فعن البراء ﷺ قال (لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي ﷺ جيشاً من السرُّماة، وأمَّر عليهم عبد الله، وقال: لا تَبرَحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينُونا.)(٤)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٧٠/٣)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٧٠/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> البخاري (۱۱۱/۳) برقم (٤٠٨٣)

<sup>(</sup>١٠٤٣) برقم (٤٠٤٣) برقم (٤٠٤٣)

يوضح هذا الحديث الخطة النبوية الحربية الحكيمة، التي جعلت مجموعة من الرَّماة على جبل عينين المواجه لأحد، لكي يحفظ المكان المهم جداً في مسيرة المعركة من أن يسناله المشركون، فيكون حماية للمسلمين بعد الله تعالى. وهنا تظهر الأهمية الكبرى للأخذ بالأسباب التي هي من مقدور المسلم. كما يبين هذا الحديث أهمية الإمارة على المجموعة أو الكتيبة، وأن يمتثلوا لقائدهم المباشر، ويظهر أيضاً مبدأ تقسيم العمل والمهام والمسؤوليات، ثم يعطى على التوجيهات التي يلزم الأخذ بحا في حال الانتصار أو الهزيمة.

وقــد وضع الله الاحتمالين أمام الرماة. ولم يترك لهم الاجتهاد أمام تنوع النـــتائج، مما يؤكد أهمية وضوح التعليمات للأعوان، وعدم إعطاء الفرصة للآراء في المواقف الحاسمة والواضحة، التي لا تحتمل الاجتهاد. وهذه من الركائز المهمة في نجاح الأعمال في جميع دوائرها.

ومن مشاهد المعركة وبطولات المسلمين يذكر أنس ﴿ أن رسول الله ﴾ أخند سيفاً يوم أُحُد. فقال: من يأخذ مني هذا ؟ فَبَسَطُوا أيديَهُم. كُلُّ إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال: فمن يأخذه بحقه ؟ قال: فأحجم القوم. فقال سماك بن خَرَشَة، أبو دجانة: أنا آخُذُه بحَقّه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين) (() ويظهر في هذا المشهد تشجيع رسول الله ﷺ لأصحابه، وترغيبهم في الخير، وتنافس الصحابة في ذلك، حيث يقول كل واحد منهم: أنا، أنا، ثم يأخذه أبو دجانة ﴿ ففلق به هام المشركين، أي شق رؤوسهم. (۲)

ومن أبطال وشهداء هذه المعركة مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، اللذين يتذكرهما ابن عوف الله فتقف نفسه عن الطعام أمامه، فيبكي حتى تركه. فعن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم (أن عبد الرحمن بن عوف أي بطعام \_ وكان صائماً \_ فقال: قُتل مُصعب بن عُمير وهو خير مني، كُفّنَ في بُردة إن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۱۷/٤) برقم (۲٤٧٠)

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۲٤/١٦)

غُطى رأسه بَدَت رجلاه، وإن غُطى رجلاه بدا رأسه. وأراهُ قال: وقُتل همزة وهو خيرٌ مسنى؛ ثم بُسِطَ لنا من الدنيا ما بسط \_ أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا \_ وقد خَشينا أن تكون حسناتنا قد عُجِّلَت لنا. ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام)(١)

ومسن فوائسد هذا الحديث، محبة الصحابة لبعضهم، فأولها: تذكر ابن عوف لصحابين جليلين، وثانيها: وصفهما بألهما خير منه، وثالثها: ذكر محاسنهما، ورابعها عسدم قدرته على تناول الطعام لتلك الذكرى الممتلئة بالمحبة. كما أن في هذا الحديث زهسد مصعب بن عمير الله الذي كان من حاله، أنه ليس له كفن إلا بُردته التي تعجز لقصرها أن تغطيه كاملاً، وهو الشاب الذي كان من أنعم الناس قبل الإسلام.

ومسن صور بسالة المسلمين ورغبتهم في ما أعده الله تعالى للشهداء، ما رواه جابسر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال (قال رجل للنبي ﷺ يوم أُحُد: أرأيت إن قُتلتُ فأين أنا ؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قُتل)(٢)

فإذا كان الصحابي الجليل يبحث عن الجنة من باب الجهاد، فإن الأبواب التي تؤدي إليها عديدة وجدير بالمسلم أن يبحث عنها من خلال أبوابها العديدة ، كالمحافظة على العبادات، والاتصاف بمكارم الأخلاق، والدعوة إلى الله تعالى بالكلمة أو الفعل أو القسدوة المستقيمة. وإذا كان الصحابي يدفع بنفسه إلى الموت في سبيل الله تعالى، أفلا يدفع المسلم عن نفسه عذاب الله تعالى وعقابه؛ بفعل الطاعات واجتناب المحرمات.

إن هـــذا الموقــف من ذلك الصحابي الجليل دليل على ضآلة الدنيا في عيون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتقديمهم لذة الآخرة الآجلة على لذائذ الدنيا العاجلة، وبالتالي ارتقت موازينهم وأحكامهم وقراراتهم رضي الله تعالى عنهم.

وبلغ من إيمان المسلمين وحبهم لله تعالى ولرسوله ﷺ وبسالتهم وشجاعتهم في هـــــذه المعركة، أن قال عبد الله بن جحش ﷺ (اللهم إين أقسم عليك أن ألقى العدو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البحاري (۱۰۳/۳) برقم (٤٠٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۳/۳) برقم (٤٠٤٦)

غداً، فيقتلوني، ثم يبقروا بطني، ويجدعوا أنفي، وأذني، ثم تسألني بما ذاك ؟ فأقول فيك) قال سعيد بن المسيب إني لأرجو أن يبر الله قسمه كما بر أوله. (١)

بل بلغ بهم الإيمان والشجاعة، ما كان من أمر حنظلة بن أبي عامر الله على حيث قال رسول الله على عند قتل حنظله بن أبي عامر (إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله على لذلك غسلته الملائكة)(٢)

فيضرب حنظلة بن أبي عامر هم مثلاً رائعاً لمن قدم لذة الآخرة على الدنيا، في الرغم من أنه جُنُب إلا أنه لم يتمالك نفسه في الدفاع عن المسلمين؛ والذب عنهم بنفسه وسنانه، فيخرج للمعركة لما سمع الهائعة، وهي: الصيحة التي فيها فزع. فَيُقْتَل شهيداً على فيكافئه الله تعالى بأن غسلته الملائكة، فيحظى بهذه المنقبة العظيمة.

وكم يسمع الإنسان عن حاجات إخوانه من المسلمين: الأقارب أو الأباعد ولا يسمع على يستطيع، وكم تُقام الصلاة ويُرفع الأذان وهناك من لا يجيب، مكتفياً بإقامتها في داره. أو بعد فوات وقتها بحين، فأين ذاك من سرعة تجاوب حنظله بن أبي عامر وصنيعه.

وهِـــذه البسالة الإيمانية بعد توفيق الله تعالى انتصر المسلمون في بداية المعركة، حيث يصف البراء ولله ذلك، بقوله (لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي على جيشاً من الــرماة، وأمَّر عليهم عبد الله، وقال: لا تَبرَحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينُونا. فلما لَقينا هربوا، حتى رأيت النساء يَشتددُن في الجبل، رفعن عن سُوقهن، قد بدت خلاخِلُهنَّ. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال

<sup>(</sup>۱) الحاكم، المستدرك (۲۰۰/۳)

<sup>(</sup>٢٠٤/٣) الحاكم، المستدرك (٢٠٤/٣)

عــبد الله: عَهِدَ إِلَى النبي ﷺ أن لا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صُرِف وُجوهُهم، فأصيب سبعون قتيلاً.)(١)

فهكذا كان النصر، حتى أن النساء كُنَّ يشتَدِدن أي يُسرعن في المشي، وقد رفعن عن سوقهن، وهو جمع ساق، حتى يعينهن ذلك على سرعة الهرب، ويقول ابن النزبير على : والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هدوارب، ما دون إحداهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم عنه، وخَلُوا ظهرنا للخيل، فأتينا من خلفنا. (٢) وأخذ أصحاب عبد الله بن جبير، يقولون : الغنيمة الغنيمة. ويقول لهم ابن جبير: عَهِدَ إلى النبي على أن لا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صُرِف وُجوهُهم. أي تحيروا فلم يدروا أين يتوجَّهون.

وفي حديث ابن عباس ( فلما أُخلَّت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخسيل مسن ذلك الموضع على الصحابة، فضرب بعضهم بعضا، والتبسوا، وقُتِلَ من المسلمين ناس كثير) (٣)

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت (لما كان يومُ أُحُد هُزِمَ المشركون، فصَـرَخ إبليس لعنة الله عليه: أي عبادَ الله، أُخْراكم. فرجَعت أولاهُم فاجتَلَدَت هي وأخراهم، فبصر حُذيفةُ فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قال قالت: فوالله ما احتَجَزوُا حتى قتلوه. فقال حذيفةَ: يَغفِرُ الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله)(1)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۲/۳ ـــ ۱۰۳) برقم (٤٠٤٣)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٨٢/٣) ابن حجر، فتح الباري (٣٥٠/٧)

<sup>(</sup>٣) ابن حجر، فتح الباري (٣٥٠/٧)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البخاري(۲/۳) برقم (٤٠٦٥)

وتبين هنده السرواية ما كان من إبليس لعنة الله تعالى عليه، والذي نادى بأسلوب خبيث، يوحي بأن الصوت يحمل نصحاً للمسلمين، وهو يحمل بمتاناً مبين. والذي يجب أن يُكثر المسلم التعوذ منه، ويتخذه عدواً مبيناً.

ونتيجة لما حصل من ارتباك المسلمين، أن قتلوا والد حذيفة. الذي ظهر بمظهر المؤمن القوي، ملتمساً لإخوانه المسلمين العذر، داعياً لهم بالمغفرة، ليجسد لمن بعده؛ كيف يتعامل المسلم مع إخوانه في حالة الخطأ؛ حتى وإن كان بالغ الأثر. ثم ما يجب أن يكون عليه المسلم حالة المصيبة، من الصبر والتصبر، الذي يحفظ توازن الإنسان عند المصائب.

وقد وصف الله تعالى حال المؤمنين في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى في وَلَقَدُ صَدَقَتُ مُ اللهُ وَعْدَهُ، إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُم وَلَقَدُ مَكَدَقَتُم فِي الْأَمْرِ وَعَصَكِبْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ فَشِلْتُم وَنَكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرة فَهُم صَرَفَكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرة فَهُم صَرَفَكُم

عَنَّهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنصَكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (') وعـن البراء ﴿ قال: (...وأشرف أبو سفيان؛ فقال: أبي القوم محمد ؟ فقال: لا تُجيبوه. فقال: أبي القـوم ابن أبي قحافة ؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أبي القوم ابن المحطاب ؟ فقـال: إن هؤلاء قُتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله؛ أبقى الله عليك ما يُخزيك. قال أبو سفيان: أعلُ هُبَل. فقال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول ؟ قال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلّ. قال أبو سفيان: لنا العُـزّى ولا عُـزّى لكم، فقال النبي ﷺ: أجيبوه. قالوا: ما نقول ؟ قال: قولوا: الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية رقم (١٥٢)

مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحربُ سِجال، وتجدون مُثْلةً لم آمُرْ بِمَا ولم تَسُوْنِي)(١)

وهكسذا اعتقد أبو سفيان أن رسول الله ﷺ وصاحبيه قد قُتِلوا، فيشير عليهم ﷺ بالسكوت، ويظهسر أن في السكوت عنه، ما يدعو لمعرفة المزيد مما يكن ويُبطن، إضافة ليُصدَم بمعرفة حقيقة الخبر، وفي هذا ضربة نفسية عميقة لقائد المشركين. كما أن في ذلك دلالة على مكانة أبي بكر الصديق وعمر التي يدركها أبو سفيان.

وفي معالجة أَحَد الصحابة ﴿ لغيابه عن معركة بدر، واستشعاره أهمية الستعويض عنها، يروي لنا أنس ﴿ (أن عمه غاب عن بدر فقال: غبتُ عن أول قتال السنبي ﷺ لئن أشهدي الله مع النبي ﷺ لَيرَين الله ما أُجدُّ؛ فلُقي يوم أحد، فَهُزِم الناسُ، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء \_ يعني المسلمين \_ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه، فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد ؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل. فما عُرفَ حتى عَرَفَتُهُ أُخته بشامة \_ أو ببنانه \_ وبه بضعٌ وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم )(٢)

وعَمُّ أنس هو أنس بن النَّضر رضي الله تعالى عنهما. الذي يُقَدِّمُ درساً ومثالاً رائعاً في التعويض عن ما يفوت الإنسان من الخير، فيرفع اعتذاره لرب العالمين عن ما حصل من أمر بعض المسلمين، ويعلن البراءة من عمل المشركين الذين يقاتلون رسول الله وصحابته رضي الله تعالى عنهم. مبيناً ومشجعاً للمسلمين أن هذا العمل يؤل بالمسلم إلى الجنة، أشار ابن حجر إلى أن ريح الجنة قد تكون على الحقيقة، أو أن يكون ذلك باعتبار ما عنده من اليقين، بأن هذا ما سوف يؤل إليه. (٣) وهنا تبرز أهمية إظهار القدوة العملية لتكون دافعاً للآخرين حتى يحذون حذوه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۲/۳ ــــ۱۰۳) برقم (٤٠٤٣)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۷/۳۵۰)

عن أنس بن مالك ﴿ أن رسول الله ﷺ أَفْرِدَ يوم أحد في سَبْعَة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رَهقُوه، قال: من يَرُدُّهم عنّا وله الجنة، أو هو رفيقي في لجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قُتِل، ثم رَهقُوه أيضاً، فقال: من يردُّهُم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قُتل. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعة. فقال رسول الله ﷺ لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا )(1)

ويتبين من هذا الحديث مراعاة الرسول ﷺ للعدل حتى عند تقديم النفس في السنود عنه ﷺ لينال الرجل بها الشهادة والكرامة، فيقول لصاحبيه من المهاجرين بعد أن استشهد السبعة الأنصار (ما أنصفنا أصحابنا) فيقدم ﷺ الدرس التربوي والمحفز في كل لحظة من لحظات حياته، ليكون المربي والقائد والإداري مستغلاً لمثل هذه المواقف في حسياة المجموعة. كما يتبين من هذا الحدث عمق محبة الصحابة من الأنصار لرسول الله ﷺ وإعلاء لدين الله ﷺ وإعلاء لدين الله تعالى. ووفاء بما عاهدوه عليه ليلة العقبة، فكيف بمن يتكاسل بنشاطه وقوته عن أداء ما افترضه الله عليه من صلاة أو غيرها من العبادات.

وبعد استشهاد السبعة الذين أحاطوا برسول الله ﷺ قاتل عنه أبو طلحة الأنصاري؛ فعن أنس ﷺ الله عنه قال: (لما كان يوم أُحُد الهزمَ الناس عن النبي ﷺ، وأبو طلحة بين يدي النبي ﷺ مُجَوِّبٌ عليه بحجفة له (٢)، وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد النوع، كسر يومَئذ قوسين أو ثلاثاً، وكان الرجل يَمرُّ معه بجعبة من النبل فيقول: انسترها لأبي طلحة، قال: ويُشرِفُ النبي ﷺ ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تُشرِف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك.)(٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسلم (۲/۱۶۱۵) برقم (۱۷۸۹)

<sup>(</sup>٢) بمحوب أي مُتَرِّس. والحجفة هي الترس.

<sup>(</sup>۲) البخاري(۱۰٦/۳) برقم(٤٠٦٤)

وهكذا قدم أبو طلحة الله مثالاً رائعاً للجندي الذي أخذ التدريب المكثف، فجعل منه فذاً وناصراً ومدافعاً قوياً عن دين الله تعالى. كما يُقدم الحرص العظيم على الرسول الأمين الله مبيناً أنه يفديه بنفسه ووالديه. فلئن حَرِص أبو طلحة الله على رسول الله الله الحرص لا زالت متاحة للمسلم، من خلال الحرص على نشر سيته والذب عنها والدعوة إليها، ولئن أمعن أبو طلحة في التدريب حتى أصبح بهذه القوة والمهارة، فإن سُبُل التعلم لسنته لله لا زالت متاحة، يستطيع المرء أن يأخذ منها مسالته وقوته، ولكن بصورة أخرى.

ولقد امتدت قوة هذا الصحابي الجليل إلى صوته الذي أصبح سلاحاً قوياً وفساعلاً في المشركين، يقول أنس هي قال: قال رسول الله على المشركين من فئة (١)

وكذلسك قاتل طلحة بن عبيد الله القرشي دون النبي ﷺ فأصيبت يده، فعن قيس قال (رأيت يدَ طلحةَ شلاّء، وقى كِما النبي ﷺ يومَ أُحُد)(٢)

ودافع سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ وكان رامياً، فعن سعد بن أبي وقاص هله قال (نَثَل لي النبي ﷺ كنائتَه يوم أحد، فقال: ارم فداك أبي وأمي) (٣)

وفي هـــذا الحديث يظهر الأسلوب النبوي الكريم، الذي أمد سعد بشحنات الفــداء والقـــوة، وهو يقول له ﷺ (فداك أبي وأمي) فاستشعر سعد ﷺ معاني هذه الكـــلمات وما تحمله من دلالات، يرويها ابن المسيب (قال سعد بن أبي وقاص ﷺ :

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۰/۲۰) برقم (۱۳۱۰) طبعة الموسوعة الحديثية.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰٦/۳) برقم (٤٠٦٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰٥/۳) برقم (٤٠٥٥)

جمع لي رسول الله ﷺ يوم أحد أبويه كليهما ــ يريد حين قال: فداك أبي وأمي ــ وهو يُقاتل)(١)

وعن سعد بن شدَّاد قال: (سمعت علياً ﷺ يقول: ما سمعت النبي ﷺ يجمع أبويه لأحد غير سعد)(٢)

وهكذا تظهر عوامل وأثر التشجيع التي ينبغي أن تعنى بها تربية اليوم، وإدارة الكفاءات، وقيادة المجموعات، ولا سيما إذا ما كانت ممن لتشجيعهم وقع على نفوس من يتعاملون معهم.

وبالرغم من بسالة المسلمين وشجاعتهم التي ظهروا بما إلا أن رسول الله ﷺ قد أصيب في هذه المعركة، فعن أبي هريرة ﷺ قال: (قال رسول الله ﷺ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ﷺ في سبيل الله) (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٥/٣) برقم (٤٠٥٧)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۵/۳) برقم (٤٠٥٨)

<sup>(</sup>٢) البخاري(١٠٩/٣) برقم(٤٠٧٣)

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٩/٣) برقم(٤٠٧٥)

وفي الحديث جواز التداوي، وأن الأنبياء قد يُصابون ببعض العوارض الدنيوية من الحسر احات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاهم رفعة، وليتأسى هم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين. (١)

ويدل لفظ سهل بن سعد عناية الصحابة بسيرة الرسول المعلم مع دقة النقل والملاحظة التي هي من أهم مطالب الراوي والباحث في الجانب العلمي، مما يؤكد دقة مساتم نقله للأجيال من بعدهم. ويؤكد أهمية هذه الصفة العلمية؛ والخُلُقية الراقية التي يتربى عليها من نهل من معين الإسلام وهديه، واقتفى بسيرة المصطفى المسلم عليها من نهل من معين الإسلام وهديه، واقتفى بسيرة المصطفى المسلم عليها من نهل من معين الإسلام وهديه، واقتفى بسيرة المصطفى

ومن صور أحداث معركة أحد ما رواه البراء بن عازب شه حيث قال: (جعل السنبي على على الرَّجَّالة يوم أحد عبدالله بن جُبَير، وأقبلوا منهزمين، فذاك قوله تعالى (والرسول يدعوكم في أخراكم)(٢)

وقد اغتم المسلمون لما أصاب رسول الله الله وأصابهم من القتل، فأنزل الله تعالى عليهم أمنة نعاساً، لِيَتَقَوّوا بها، جسمياً ونفسياً، فعن أنس عن أبي طلحة رضي الله عسنهما قسال (كنتُ فيمن تَعَشاهُ النُّعاسُ يومَ أُحُد، حتى سقط سيفي من يدي مراراً، يسقط و آخدُه، ويَسقط فآخذُه) (٣) ويبين الله تبارك وتعالى ذلك في أحسن وصف، وأبدع بيان، حيث يقول عزَّ وجلَّ :

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٣٧٣/٧)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۷/۳) برقم(٤٠٦٧)

<sup>(</sup>۲) البخاري(۱۰۷/۳) برقم(٤٠٦٨)

يسبين الله تعسالى أنسه صَدَقَ المؤمنين وعده بنصرهم على عدوهم، وأصبحوا يَحُسُّون بسأخذهم لعدوههم المشركين بضرب السيوف فيهم. ولَمَّا حصل الفشل والتنازع في الأمر، والاختلاف، والمعصية للرسول وللله وترك أمره من البقاء على جبل الرماة، بعدما أراهم ما يُحبون من النصر والظفر بالعدو، حصل لهم غير ذلك.

وهِـــذا المطلع القرآني العظيم يتبين أهمية الطاعة للرسول رضي التي هي طاعة لله تعالى، وأن الفرح بالخير الذي يحمل ويؤدي إلى المعصية يقلب كفة الموازين، فإذا أنعم الله تعالى، على عبد بنعمة فعليه أن يمسكها بطاعة الله تعالى، فإن المعاصي تُزيل النَّعم.

ويستفاد من هذه الآيات أهمية وحدة الهدف وسلامته، فقد أشار سبحانه وتعالى إلى أثر ذلك بقوله (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) ثم يبين الله

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمرآن: آيات رقم (۵۳ ١-١٥٤)

سبحانه وتعالى قدرته العظيمة؛ بأن قلب الموازين، وصرف وجوه المؤمنين عن عدوهم، فصار الوجه للعدو، ابتلاء من الله تعالى. لأن في الابتلاء تكفير للذنوب، ثم تتجلى رحمة الله تعالى للمؤمنين على ما يصدر منهم، بأن عفا عنهم برحمته وفضله ومنه، مما يفيد أن على المؤمن استشعار ذلك فيما يصيبه، بأنها رحمة من الله تعالى يربيه بالسراء والضراء ليعفو عنه ويرفع من درجاته؛ إنه تبارك وتعالى ذو فضل عظيم على المؤمنين.

ثم يسبين الله تعالى دقائق من حالة المؤمنين في تلك المعركة لتكون درساً وعظة على مر الأزمان، إذ تُصْعِدُون في الجبل وتَجدُّون في الهرب ولا تلوون على أحد من الدهسش والخسوف والرعسب، قال السدي: لما اشتد المشركون على المسلمين بأُحُد فهزموهم دخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة، فقاموا عليها، فجعل الرسول على يدعوا الناس (إليَّ عباد الله، إليَّ عباد الله )(1) فجزاهم الله تعالى بغم يتسبعه غسم، أي كسرباً بعد كرب، بفوات النصر والغنيمة، وحصول الهزيمة والجرح والقستل، وسماعهم قتل النبي على وميل العدو عليهم، وإلها لَكُرْبَة عظيمة قد ألسمَّت بالمؤمنين، ولكسنها تربية الله تعالى لهم على ما سيكون لهم من أدوار يفخر بها تاريخ بالمشرية، ويَسْعد بمفرداتها ودقائقها المسلمون، لتكون دروساً علمية يتعلمون منها على مدار التاريخ والأيام.

وقد كان ما شاع عن مقتل النبي الله الكبير الذي حط بكلكله على قلوب المؤمنين، فأنساهم كل غم من الهزيمة وفوات النصر والغنيمة، ثم أثابجم الله تعالى بمعرفة الحقيقة أن محمداً الله لم يُقتل، فأزال الله تعالى بمذا الخبر كل هم كان قد جثا عليهم، لأن سلامته على هي المبتغى، والمقصد لهم رضى الله تعالى عنهم.

وكل هذا ينفي عن المسلمين الحزن والأسى على ما فاقم من النصر والغنيمة والقتل والجرح، لقاء فرحهم بحياة الرسول ﷺ الذي يفوق كل فرح، ويجلي عنهم كل حسزن. فالله تعالى خبير حكيم يعلم ما لا يعلم العباد، وفي أفعاله سبحانه وتعالى حكم

<sup>(</sup>١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٣/١)

بالغة. وكم في هذا من تربية للمؤمنين على التعود على الشدائد والمصائب التي تقوي عزيمتهم وتزيدهم خبرة وقوة، وزيادة في تماسكهم وتعاضدهم وطاعتهم لنبيهم في في كل لحظة وحين، وفي السر والعلانية.

ويُستفاد من هذا سعة رحمة الله تعالى وعنايته بعباده، وعظيم أسلوبه عزَّ وجلَّ في توجـــيه وتربية عباده، فما يصيب المؤمن من ابتلاء، قد يتلوه آخر، إنما هو نوع من التأديب بالرحمة التربوية التي يُنسي بعضُها بعضاً، ليتحقق له السرور فيما بعد.

ثم يمتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بأمنة نعاس تغشاهم، وهم في همهم وغمهم، لأن في النعاس سكينة وقدئة للنفس البشرية، ليقوم الإنسان بعد ذلك نشطاً قويساً، إضسافة إلى ما فيه من التثبيت للقلوب من الحوف الذي أصابحا. وأما الطائفة الأخسرى المنافقة " وهم أهل شك وريب في الله عز وجل " (١) وقد كان من صفة أهل هذه الطائفة: أن أهمتهم أنفسهم، والظن السيئ بالله تعالى؛ بأن الله لن ينصر رسوله ويتساءلون: أليس لنا من النصر شيء ؟ وإنه سؤال قد حمل إساءة ظن بالله تعالى، مما يبين أهمية الظن الحسن بالرحمن الرحيم ، فمهما أصاب المؤمن مما يسوؤه، فيعلم أن الله تعمل إنما يريد به الخير، بدفع ضر عنه، أو بجلب مصلحة له بسبب ذلك، عاجلة أو تجلق ثم يبين الله تعالى محصلة الأمر (إن الأمر كله الله) هو الملك المتصرف، له الحكمة البالغة.

ثم يبين الله تعالى بعض الخصائص والخلجات النفسية لهذه الطائفة المنافقة، بألهم يُخفُ ون في أنفسهم مسا لا يظهرونه للنبي الله في فيقولون: لو كان الأمر إلينا في هذه المعسركة ما حصل هذا القتل، وبهذا يُسندون الأمر لأنفسهم دون الله تعالى، ويرفعون مسن قيمة آرائهم، ويهونون من أمر رسول الله الله وأصحابه الميامين. ولكن الله تعالى يسرد عليهم في كتابه العظيم، ليكون خزياً وفضيحة لهم، فيقول تعالى (قل لو كنتم في يسرد عليهم ليميز الخبيث بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) فالله تعالى يختبرهم ليميز الخبيث

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٧/١)

من الطيب، ويمحص القلوب؛ ليظهر المؤمن من المنافق، وأن الله عليم بخلجات النفس من السرائر الخفية التي لا يعلمها إلا صاحبها، وربما فاته معرفتها نتيجة ازدحام الأفكار عليه.

وهذا البيان من الله تعالى يُجسد في قلب المؤمن أهمية الإيمان والإلتجاء إلى الله تعلى؛ وإلى أمره وتوجيهه، والحذر من عصيان أوامره وتوجيهاته، وأن يحسن المؤمن الظن بالله تعالى؛ وبأمره ولهيه، وعدم التعدي عليها برأي أو استحسان لغيرها، فإن الله عليم بخلجات النفوس وما توسوس به الصدور.

ولئن حصل هذا في معركة أُحُد لهو درس من الله تعالى لتستفيد منه الأمة في ذلك الوقت، من خلال استعراض السيرة والإفادة مما دار فيها من أحداث، وإلا فالله تعالى قادر على النصر كما نصرهم يوم بدر وهم قلة.

كما يتبين من هذا الحدث أهمية مراعاة الأسباب، والأخذ بها، فالله تعالى هو خالق الأسباب، وبالتالي يجب الأخذ بما أمر به تبارك وتعالى، وأن هذا الدين هو دين عمل وتفكير، وأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى.

وبعد نهاية المعركة بعث رسول الله على بن أبي طالب، فقال (اخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون ؟ فإن كانوا قد جَنَّبوا الخيل، وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بسيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزهم، قال على: فحرجت في آثارهم، أنظر ماذا يصنعون؛ فجنبوا الخيل، وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة)(١)

ويتبين من ذلك حرص النبي الله على حماية رعيته والذب عنها، الأمر الذي ينبغي أن يدرك كسل مسؤول عن رعيته، وأن لا ينشغل بمموم ما أصابه عن بقية مسؤولياته. كما يتبين من صنيعه الله إمعان العقل والتدبر والقياس، واستخلاص النتائج بعد استقراء التوقعات التي يمكن أن تكون؛ ليتخذ القرار المناسب وفق الاحتمالات

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٠٠/٣)

المنستظرة، وهسي من أهم أسس النجاح القيادي والإداري والتربوي في جميع شؤون الحسياة: المهنسية والأسرية والاجتماعية. كما يتبين من هذه الرواية شجاعته والمجال البعثت من توعده لهم إن ذهبوا إلى لمدينة. وهو ما يجب أن يستفيد منه القائد، أيا كان مجال قيادته.

وقد أنزل الله تعالى آيات عظيمات للمسلمين عن يوم أُحُد، تزرع في نفوسهم المزيد من الثقة برجم، وتقوى إيماهم، قال تعالى:

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَاَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كَشَتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن كَشَتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا يَمْسَسَكُمْ قَرْحُ فَقَد مَسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّشْلَةُ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاتًا وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴿ وَلِيمْخَصَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْخَقَ الْكَنفِرِينَ ﴾ وَلِيمُخَصَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْخَقَ الْكَنفِرِينَ ﴾ وَلِيمُخَمَ اللّهُ اللّذِينَ جَلهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَمَا يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَلهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ فَا الْمَادُولُ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَمَا يَعْلَمِ اللّهُ اللّذِينَ جَلهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴾ ويَعْلَمَ الصَّدِينَ اللّهُ اللّذِينَ جَلهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ السَّدِينَ اللّهُ اللّذِينَ جَلهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّذِينَ السَّدُونَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ الْعَلْمَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ

فهذه الآيات العظيمات تصب فيضاً من الإيناس على قلوب المؤمنين؛ بما تحمله من معاني ودلالات عظيمة، فينهاهم الله تعالى عن الضعف والحزن بسبب ما جرى لهم مسن نستائج المعركة، فإن العاقبة والنصر لكم أيها المؤمنون، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا يجب أن يكون المؤمن بعد الكربات والنوائب التي تصيبه، في منأى عن الضعف والحزن، الذي بهما تضعف العزائم، وتنهار القوى، ولا يرى أمامه إلا مستقبل كئيسب. بل يجب أن يطرح الضعف جانباً والحزن في جانب آخر، ليبدأ عملاً ونشاطاً جديداً في تفاؤل بثواب الله وعطائه سبحانه وتعالى.

ثم يسبين الله تعالى للمؤمنين: أنه وإن أصابتكم جراح وقتل في صفوفكم، فقد أصساب القوم مثلكم من قتل وجرح، وها هي سنة الله تعالى في التداول، يداول الأيام

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران: آیات (۱۳۹–۱٤۲)

بين الناس، فنديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة والنهاية الحاسمة لكم. لما في ذلك من الحكمة البالغة؛ ليتبين من يصبر على مناجزة الأعداء، وليكون منكم شهداء، يُقتلون في سبيل الله تعالى. وليمحص المؤمنين، ويمحق الكافرين.

فهاهي حكم تلك المداولة التي ينبغي أن يدركها الإنسان المسلم، ويتعامل مع الأحداث والمداولة بحكمة البصير الناظر في تدبير الله تعالى وتصريفه الحكيم البليغ، لأن في عدم إدراك هذه الحكم ما قد يدفع المرء إلى التصرف غير الحكيم، لأنه لا يرى إلا تحقق النصر والظفر بالعدو في كل وقت وحين؛ دون النظر إلى غير ذلك من حكم الله تعالى وتدبيره، وكذلك أسباب النصر في أبواب الحياة المختلفة.

ثم يسبين الله تعسالى للمؤمنين أمراً عظيماً وهو أمر دُخول الجنة: أتحسبون أن تدخلوا الجنة ولم تُبتلوا بالقتال والشدائد.

فإن من سنن الله تعالى الابتلاء، بالأعداء وفي الأموال والأنفس والرزق، وغير ذلك، فإذا عرف المؤمن هذه السنن أدخلت عليه فيضاً من السكينة والطمأنينة، التي توجب له التفكير المنضبط ثم يعقبه السلوك المعتدل.

وعن قصة مقتل همزة على يقول جعفر بن عمرو بن أمية الضّمْرِيّ : (خرجت مع عُبَيْدِ الله بن عَديِ بن الخيار، فلما قَدمنا حمْص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل همزة ؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن هم فسألنا عنه، فقسيل لنا: هو ذاك في ظل قصره، قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير، فسلمنا؛ فرد السلام ... ثم قال: ألا تخبرنا بمقتل همزة ؟ قال: نعم، إن همزة قتل طُعَيْمَة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن المطعم: إن قتلت همزة بعمي فأنت حُرِّ، قال: فلما أن خسر ج الناس عام عينين \_ وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد \_ خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز ؟ قال فخر ج الناس عبد المطلب، فقال: ياسباع، يا ابن أمّ أنمار مقطعة البظور، أتُحَادُ الله ورسوله على ؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب . قال: وكمنت لحمزة تحت

صخرة، فلما دنا مني قتلته بحربتي فأضَعُها في ثُنّته حتى خَرَجَتْ من بين وَركه، قال: فكان ذلك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فَشا فيها الإسلام. ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله على رُسُلاً، فقيل لي: إنه لا يهسيج الرُّسلَ، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله على، فلما رآني قال: آنت وحشي ؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت هزة ؟ قلت: قد كان من الأمر ما بَلَغك. قسال: فهل تستطيع أن تُغيِّبَ وجهك عني ؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله على فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به هزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، قال: فإذا رجل قائم في ثَلمة جدار كأنه فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، قال: فإذا رجل قائم في ثَلمة جدار كأنه بحسل أورق ثائر رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته) (١).

ومسن فوائسد هسذه الرواية شجاعة همزة الله وبسالته، وأن وحشي لم يقتله بالمواجهة، وإنما قتله غيلة. ويتبين من هذه الرواية كريم خُلُقه الله حتى عرف الناس عنه مكارم الأخلاق، حيث قالوا لوحشي: إنه لا يهيج الرُّسلَ. أي لا ينالهم بمكروه. وفي الرواية حرص النبي الله على المزيد من التثبت، طالما أن الفاعل موجود، حيث سأله الله النت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت همزة؟) ومن حبه الله لعمه همزة، وكريم خُلُقه مع قاتل همزة، أن قال لوحشي: (فهل تستطيع أن تُغيِّب وجهك عني؟) وقد استخدم الله في توجيهه أسلوب السؤال الذي يحمل المعنى والمقصد، وهذا من لطيف وجسال خُلُقه الله وحُسن أسلوبه في التوجيه. وفي هذه الرواية أيضاً استشعار وحشي لعظم ما صنع بحمزة الله فقرر أن يقتل مسيلمة الكذاب مكافأة لقتله همزة.

وقد مثّلت هند بنت عتبة والنساء اللاتي معها بالقتلى من أصحاب رسول الله على يجدعن الآذان والأنوف، وبقرت عن كَبد حمزة فلاكتها. (٢) وعندما رأى رسول الله

<sup>(</sup>۱) البخاري(۱۰۸/۳ ١٠٠٩) برقم(٤٠٧٢)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (٩٦/٣ ٩٧-٩٧)

ﷺ همزة بن عبد المطلب قد بُقرَت بطنه، ومُثَّل به، فَجُدع أنفه وأُذناه حزن عليه حزناً شديداً، فقال عليه الصلاة والسلام (لن أصاب بمثلك أبدا! ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلىَّ مـن هذا! ثم قال جاءين جبريل، فأخبرين أن همزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السموات السبع: همزة بن عبد المطلب أسد الله، وأسد رسوله)(١)

ومن فوائد هذه المعركة قوله ﷺ (فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكه ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكستاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) (٢) فهذا عمرو بن قيس يمثل مَنْ دخل في الإسلام على آخر لحظة من حياته، فعن أبي هريرة ﷺ قال (إن عمرو بن قيس كان له ربا في الجاهلية، وكان يمنعه ذلك الربا من الإسلام حتى يأخذه، فجاء ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بأحد، فقال: أين سعد بن معاذ؟ فقيل: بأحد، فقال: أين سعد بن معاذ؟ فقيل: بأحد، فقال: أين بنوا أخيه ؟ قيل: بأحد، فسأل عن قومه، قالوا: بأحد، فأخذ سيفه ورمحه، ولبس لامته، ثم ذهب إلى أحد، فلما رآه المسلمون، قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إين قد آمنت، فحمل، فقاتل، فَحُمل إلى أهله جريحاً. فدخل عليه سعد بن معاذ، فقال له: جئت غضباً لله ولرسوله ؟ أم حمية لقومك ؟ قال: بل جئت غضباً لله ولرسوله، فقال أبو هريرة : فدخل الجنة وما صلى لله صلاة) (٣)

وفي نفس الوقت أتى رجل يُقال له قُرْمان، وكان رسول الله ﷺ يقول إذا ذُكر له: إنه من أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً، فَقَتَل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين، وكان ذا بأس، فأثبتته الجراحة، فاحتُمل إلى دار بني ظفر، فجعل رجال مسن المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قُرْمان، فأبشر، قال: بماذا أبشر؟

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٠١/٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۴/۹۵<u>—۳۹</u>۳۹) برقم (۷٤٥٤)

<sup>(</sup>۲۸/۳) الحاكم (۲۸/۳)

فــوالله إن قاتلــت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتدت عليه جراحاته أخذ سهماً من كنانته فَقَتَلَ به نفسه. (١)

وفي هـــذا معجــزة من معجزاته ﷺ إذ أخبر عن أمر قُزْمان قبل موته. ويفيد كذلـــك أهمية الإخلاص لله تعالى، وأهمية خاتمة الإنسان، وأن يسأل المسلم ربه حُسن الحاتمة.

وعن كنرة مساهمة الأنصار في أُحُد والغزوات والمعارك، وكثرة الشهداء منهم، ما رواه قتادة الله قال: (ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أغرَّ يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك: أنه قُتِلَ منهم يوم أُحُد سبعون، ويوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون. قال: وكان يوم معونة على عهد رسول الله على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب)(٢)

يتبين من هذه الرواية أسلوب التقرير ثم الاستدلال، وهو أحد أساليب البحث العلمي، حيث قرر قتادة شخ كثرة وتفوق عدد الشهداء من الأنصار، ثم ذكر الأدلة المتنابعة على ذلك. كما تفيد هذه الرواية شجاعة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وكذا تفانيهم لرسول الله على ولدين الله تعالى.

وبعد نماية المعركة، يقوم رسول الله ﷺ بدفن الشهداء رضي الله تعالى عنهم، فعسن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، (أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحد قدّمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يعسل عليهم، ولم يُغسلوا.)(٣)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٩٣/٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۰/۳) برقم (٤٠٧٨)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> البخاري (۲۱۰/۳) برقم (٤٠٧٩)

ويبين هذا الحديث مكانة القرآن العظيم ومنسؤلته التي رفعت منسؤلة أصحابه، فكان على يقدم الأكثر أخذاً للقرآن الكريم، مما يؤكد أهمية التربية والتعليم القائمة على العناية بكتاب الله تعالى. كما يبين هذا الحديث تقديم أهل القرآن والعناية بحم، وأن كبر السن لا يتقدم به على آخذ القرآن العامل به.

وقد كان للنساء مهام قمن بها في هذه المعركة، فعن أنس ﷺ قال: (.... ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمُّ سُليم وإنهما لمشمر تان أرى خَدَمَ سُوقهما تُنقِزانِ القرب على متوفهما تُفرِغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرِغانه في أفواه القوم) (1)

وفي هـــذا الحديث دلالة على شجاعة وقوة عزيمة أم المؤمنين عائشة وأم سُليم رضي الله تعالى عنهما. وأنه من شدة عملهما وانشغالهما تظهر خلاخيلهن، وهما ينقلان القــرَب مســرعات لســقاية الجيش. وأما تلك الرؤية من الصحابي، فهي تكون من الإنسان عن غير قصد.

قــال ثعلــبة بن أبي مالك (إن عمر بن الخطاب شُهُ قَسَّم مُروطاً بين نساء من نساء أهـــل المدينة، فبقي منها مرْطَّ جيد، فقال له بعض مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا بنت رسول الله ﷺ التي عندك ـــ يريدون أمَّ كلثوم بنت علي ــ فقال عمر: أم سُلَيْط أحق به. وأم سليط من نساء الأنصار، ممن بايع النبي ﷺ قال عمر: فإنها كانت تُرْفِرُ لنا القِرَب يوم أحدى (٢)

يسبين هذا الحديث عناية واهتمام عمر بن الخطاب بأحوال النساء، وكذا عدله بأحوال النساء، وكذا عدله به م وكذلك توضح هذه الواقعة كثرة الخير الذي ساد المدينة في عهده به حتى أنه قسم مروطاً ب أي: كساء تتلفع المرأة به ب على جميع نساء المدينة. وقد خص بالمرط الزائد أم سُليط لألها كانت تحمل القرب في غزوة أحد. ليعطي بهذا نموذجاً إدارياً وتربوياً في قضية التعامل والحسرص على تحري العدل، ثم الاجتهاد في إكرام ذوي الخصائص، كما أنه بين العلة للناس فسيما خص به أم سُليط، حتى لا يكون في صدر أحد منهم حرج. كما يبين هذا الحديث المشاركة النسوية في معركة أحد، والدور الذي قمن به في جيش المسلمين.

<sup>(</sup>۱) البخاري(۱۰٦/۳) برقم(٤٠٦٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۸/۳) برقم(٤٠٧١)

# السرايا والغزوات في أعقاب أحد:

تتابعــت السرايا والغزوات النبوية بعد معركة أحد، حيث ظهر للأعداء منها أن المسلمين يمتلكون القوة التي يدفعون بها شر من أرادهم بشر، ،وأن ما حصل لهم في غزوة أحد لم يثن عزيمتهم :

#### ـ غزوة حمراء الأسد:

لما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله والله المساس، بطلب العدو: أن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. (١)

فخــرج معه ﷺ أصحابه، دون توان أو تراخ، وهم الذين خرجوا من غزوة أُحُد، على ما أصابهم من الجراح والمشقة، ولكنها الطاعة لله ولرسوله ﷺ

فهـــذا رسول الله على يعود من معركة أُحُد بروح قوية، بعيدة عن الانهزامية، يتعقــب قريشاً، ليريهم أن المسلمين لا زالوا بخير وقوة، يدرؤون عن المدينة أعداءها. وفي هذه القوة والجلادة والعزيمة والحكمة؛ ما يُقَدِّمُ للمسلمين درساً في أهمية استشعار القوة والجلادة، وعدم الركون إلى الضعف والخور.

قـــال ابن إسحاق: وإنما خرج رسول الله ﷺ مُرْهباً للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم، ليظنوا به قوة، وأن الذي أصاهم لم يُوهنهم عن عدوهم. (٢)

إضافة إلى أنسه و حدد صفة الذين يحق لهم الخروج في هذه الغزوة، وهم أولسئك الذين شاركوا في غزوة أحد، فأثر الغزوة لا زال في أذهالهم، والرَّغبة والشدة منهم أقوى على عدوهم الذي قاتلهم.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٠٧/٣)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (۱۰۷/۳)

فرجع المشركون عن عزمهم لما علموا من أمر المسلمين، فدفع الله تعالى عنهم كيد الكائدين.

وهكذا استخدم رسول الله ﷺ الحكمة في دفع العدو، وبالتالي يرسم ﷺ لأمته أهمية أخذ الأمور بحكمة، ودفع الشر بحكمة، وأن لا يطلب المرء الأمور بالهوى وعدم التعقل والتبصر. فكيف وبعض الناس من المسلمين في أصقاع الدنيا يعالجون كثيراً من الأمور وهم في معزل عن تدبر منهجه وسيرته ﷺ فلا يرون إلا الهدف والوسيلة، دون نظر إلى أنواع الوسائل، وأسس اختيار الوسيلة، وترجيحها على غيرها من الوسائل، وإلى كيفية استخدام الوسيلة، ومتى تكون ؟ وعلى أي وجه تكون ؟ وأي الوسائل تُقدم ؟ وأيها يُؤخر ؟ ومتى تُقدم ؟ ومتى تؤخر ؟

لذلك فإن من الأهمية بمكان أن يتدبر المسلم سيرة المصطفى على بعين ثاقبة، وعقل حصيف، وبمدف الإفادة منها في التطبيق، وليس للمعرفة دون تطبيق.

#### \_ سرية أبى سلمة:

بلغ رسول الله ﷺ أن بني أسد بقيادة طُليحة وسلمة ابني خويلد قد ساروا في قومهما ومن أطاعهما، لحرب رسول الله ﷺ فعقد رسول الله ﷺ لواء لأبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار إلى قَطَن، وهو جبل بناحية فَيد، به ماء لبني أسد بن خزيمة. فخرج وأغذ السير، ونكّب عن سنن

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۱۰۸/۳) المرجع

الطسريق وسبق الأخبار، فأغار على سرح لهم، فتفرقوا، وأصاب المسلمون إبلاً وشاء، ولم يلقوا أحداً. فانحدر أبو سلمة بذلك إلى المدينة. (١)

ويتبين من هذه الواقعة، تجرؤ بعض القبائل إثر معركة أُحُد، مما دفعها أن تفكر وتتهيأ لغرو المدينة، ولكن رسول الله على ما أن علم بخبر بني أسد حتى هيأ لهم من أصحابه من يغزوهم ويصدهم. وهذا يبين فطنة الرسول على وحكمته في صد عدوان المعتدين، بمباغتهم قبل مجيئهم إلى المدينة، ثم تظهر فطنة أبي سلمة في مسابقته الحبر، ومخالفة سنن الطريق المعتادة، حتى لا يكشف أمرَه أحد، فيغنمهم الله تعالى ما شاء من الإبل والشاة، ويعودون دون قتال.

# \_ سرية عبد الله بن أنيس:

عسن عبد الله بن أنيس على قال دعايي رسول الله على فقال (إنه قد بلغني أن خسالد بسن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوين، وهو بعرنة، فأته، فاقتله، ...فلما انتهيست إليه قال: من الرجل ؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجساءك لهذا، قال: أجل، أنا في ذلك، قال: فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف، حتى قتلته)(٢)

ويتبين من هذه الواقعة أن رسول الله ﷺ لم يستخدم السيف مع الرجل إلا بعد أن عسرف بأنه يجمع الناس لمقاتلته ﷺ فأجهز عبد الله بن أنيس الجهني على خالد بن سفيان الهذلي، الذي اعترف بأنه يجمع الناس لهذا الأمر.

ومسن فوائسد هسذه السرية بيان ما يجب أن يكون عليه القائد من اليقظة، والدرايسة بمسا يجري حوله من مؤامرات الأعداء، حتى يقضي عليها بحكمة وبصيرة. واختيار الأكفأ لكل مهمة.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲/٥٠)

<sup>(</sup>٢) أحمد، المسند (٢٩٦/٣)

## \_ سرية الرّجيع:

قــدم على رسول الله ﷺ بعد أُحُد رهطٌ من عَضَل والقارَة، وهم من الهون بن خزيمة بن مُدْركة، فقالوا: يا رسول الله ! إن فينا إسلاماً، فابعث معنا نفراً من أصحابك يُفقّهوننا في الدين، ويُقرئوننا القرآن، ويُعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله ﷺ معهم نفراً ستة، وأمَّر عليهم مرثد بن أبي مرثد. حتى إذا كانوا على الرجيع، وهو ماء لهذيل غدروا بهم. (1)

وفي البخاري أن الذين بعثهم رسول الله على عشرة، وعلَّق ابن حجر على ذلك بقوله: فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعاً لهم، فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم....(وأمر عليهم عاصم بن ثابت) وما في الصحيح أصح.(٢)

وسبب خروج بني لحيان عليهم قتل سفيان بن نبيح الهذلي على يد عبد الله بن أنيس. (٣) ولحيان هو ابن هذيل نفسه، وهذيل هو ابن مدركة بن الياس بن مضر. (٤)

وعن أبي هريرة والله قال: (بعث رسول الله الله على عشرةً عَيناً وأمَّرَ عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جدَّ عاصم بن عمرَ بن الخطاب، حتى إذا كانوا بالهدة بين عُسفان ومكة ذُكروا لحقى من هذيل يقال لهم بنوا لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رامٍ، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا تمر يثرب، فاتسبعوا آثارهم. فلما حسَّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا: إنزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أمَّا أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك على العهد والميثاق،

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٧٨/٣-١٧٩)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳۸۰/۷)

<sup>(</sup>٣٨٠/٧) المرجع السابق (٣٨٠/٧)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٣٨١/٧)

مسنهم خُبيب وزيد بن الدَّثِنَة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فسربطوهم بحسا. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسسوة سيريد القتل سي فجرَّروهُ وعالجوه، فأبي أن يصحبهم. فانطُلق بخبيب وزيد بن الدشنة حستى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع بنوا الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً سوكسان خبيسب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر سي فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، فأعارته، فدرج بُني له وهسي غافلة حتى أتاه، فوجدته مُجلسه في فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة عسرفها خبيسب. فقال: أتخشين أن أقتله ؟ ما كَنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب، والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده، وإنه لَمُوثَق أسيراً خيراً من خبيب، والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده، وإنه لَمُوثَق بالحديد، وما بمكة من غمر. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيباً. فلما خرجوا به من الحسرم ليقتلوه في الحل قال هم خبيب: دعوين أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقل واللهم أحصهم عدداً واقتلهم فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جَرَعٌ لَزدْت. ثم قال: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بعدداً، ولا تبق منهم أحداً ثم أنشاً يقول:

فلستُ أبالي حينَ أُقَتلُ مسلماً على أيِّ جَنبِ لللهِ مَصوعَى وَلكَ فِي ذَاتِ الإِلهِ وإِن يَشأَ يُباركُ على أوصالِ شِلوِ ممزَّع

ثم قسام إليه أبو سُرُوعَة عُقبةُ بن الحارث فقتله. وكان خبيبٌ هُو سُنَّ لكُل مسلمٍ قُتلَ صبراً الصلاة. وأخبرَ سيعني النبيُّ ﷺ اصحابه يومَ أصيبوا خبرَهم. وبَعثَ ناسٌ مَن قريشٍ إلى عاصم بن ثابت حين حُدِّثوا أنه قُتل أن يؤتوا بشئٍ منه يُعرف سوكان قَتَل رجلاً عظيماً من عظمائهم سفيعثَ الله لعاصم مثلَ الظَّلةِ منَ الدَّبْر فحمَتْهُ من رُسُلهم، فلم يَقدروا أن يَقطعوا منه شيئاً)(1).

وسواء خرجوا عيناً أو لتعليم عضل والقارة، فالقضية مرتبطة بالتعامل والخديعة أثناء مواجهة الصحابة.

<sup>(</sup>۱) البخاري(۸۹/۳) برقم(۳۹۸۹)

فلقد استخدم أولئك القوم الغدر والخديعة، بالرغم من إعطاء العهد والميثاق.

بــل ومن كرم الله تعالى له أن يأكل العنب وما بمكة من ثمر، فذلك فضل الله يؤتــيه من يشاء، وفيه إثبات الكرامة. كما أن في خبره هي محبته للصلاة، فلم يأخذه فــزع المصيبة المقبل عليها وهولها على قلبه عن صلاة يصليها لله تعالى، بل من حبه لها أن قال: : (والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جَزَعٌ لَزدْت.)

فكيف والمسلم في فسحة من أمره وهو يتهاون في الصلاة المكتوبة، فضلاً عن محبة وأداء نوافل الصلوات.

ثم لم يكن سلاحه في ذلك الموقف إلا الدعاء، فدعا عليهم، "فلبد رجل في الأرض خوفاً من دعائه...فلم يحل عليهم الحول ومنهم أحدٌ حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض"(")

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۸۱/۷)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (۱۸۲/۳)

<sup>(</sup>۲) ابن حمر، فتح الباري (۳۸۳/۷)

ثم نسسج مشاعره ولله في قصيدة رائعة المعاني، إذ تحمل في طياتها الصبر وعدم الجزع، ومحبة الإسلام والذود عنه، وعدم الرضا بما هو دونه، فقدم رضي الله تعالى عنه أنموذجا رائعاً في أمانته وصلاته وصبره وقوة إيمانه.

وعسن ابن حجر: وفيه الوفاء للمشركين بالعهد، والتورع عن قتل أولادهم، والسنطف بمسن أريد قتله، وإثبات كرامة الأولياء، والدعاء على المشركين بالتعميم، والصلة عسند القتل، وفيه إنشاء الشعر، وإنشاده عند القتل، ودلالة على قوة يقين خبيسب، وشدته في دينه، وفيه أن الله تعالى يبتلي عبده المسلم بما شاء، كما سبق في علمه ليثيبه. (1)

وأما زيد بن الدّثنة فإلهم عندما همو بقتله، قال له أبو سفيان بن أمية: أنشدُك الله يسا زيد، أتُحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه، وأنت في أهلك ؟ قسال: والله مسا أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه؛ تُصيبه شوكة تُؤذيه وأنا جسالس في أهسلي. (٢) فأعلن زيد خالص محبته لرسوله وهو أمام السيف والنطع، فسيؤكد للكافسرين ويسبين لهم مكانة رسول الله الله في قلبه، ويقدم للمؤمنين درسا ومنهجية فيما يجب أن تكون عليه محبة رسول الله وبالتالي يعطي صورة لمن قد تربى التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى الله التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى الله التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى الله التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية المصطفى التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية المحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية المحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية الصحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية المحيحة بمنهجية المصطفى التربية الإيمانية المحيحة بمنهجية المحيحة بمنه المصلية المحيحة بمنه المحيحة المحيحة المحيدة المحيحة المحيحة المحيدة المحيحة المحيدة ا

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۸٤/۷\_۳۸۰)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (۱۸۱/۳)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۱۸۰/۳) وابن حجر، فتح الباري (۳۸٤/۷)

حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة، ومن كرامته حمايته من هتك خُرْمَتِه بقطع لحمه. وفيه ما كان عليه مشركوا قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. (1)

## سرية بئر معونة:

عن أنس الله قال: (جاء ناس إلى النبي القالوا: أن ابعث مَعنَا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار، يقال لهم: القراء، فيهم خالي حَرَام، يقرؤن القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء، فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام الأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي الله اليهم. فعرضوا لهم فقتلوهم، قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم! بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا. قال: وأتى رجُل حراماً، خال أنس، من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. فقال حرام: فُرْتُ ورب الكعبة! فقال رسول الله المناه اللهم! بلغ عنا نبينا، أنا قد لقيناك، فرضينا عنك، ورضيت عنا ألهم اللهم! بلغ عنا نبينا، أنا قد لقيناك، فرضينا عنك، ورضيت عنا )(٢)

ويتبين من هذه الرواية، عناية الرسول واهتمامه بتعليم الناس أمور دينهم، وأنه يتعامل مع الناس على ظاهرهم ما لم يتبين خلاف ذلك، وهو الخُلُق النبيل الذي كان يتصف به وهو ما يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم مع من يتعامل معهم، ولا سهيما في مهدان العمل والمهنة والأصدقاء، ومع سائر المسلمين. لما في ذلك من طرد للأوهام التي قد تكون حواجز وهمية بين الناس.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۸۰/۷)

وفيه فضل الأنصار، وشدة اهتمامهم بالقرآن الكريم، حتى أن هؤلاء السبعين يُسَـمون بالقـراء، ولقد كان من صفات أولئك الرجال الأفذاذ ألهم جمعوا عدداً من الصفات التي حازوا بها على الخير والفضل:

- \_ يقرؤن القرآن.
- \_ ويتدارسون بالليل يتعلمون.
- ــ وكانوا بالنهار يجيئون بالماء، فيضعونه في المسجد.
- ــ ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء.

إن هـؤلا يقدمون أنموذجاً تربوياً واجتماعياً ونفسياً غاية في الروعة. وجدير بأن تحتضنه المناهج الدراسية للمسلمين، لما فيه من الإيثار، والصفاء والعطاء، وسلامة النفس، فيقدمون مثلاً رائعاً في طلب العلم، من اهتمام بالقرآن الكريم، وتدارس بالليل للعـلم، وتطبيق عملي بالنهار، يتواصلون به مع المجتمع المدين، فيأتون بالماء للمسجد النبوي، ليشرب الناس ويتوضؤن، ثم يكدحون ويعملون باحتطاب الحطب، ويذهبون بـ إلى السـوق ليبيعوه، فيغنون بذلك أنفسهم، ويُطْعمُون به أهل الصفة والفقراء. وبالتالي فإن هذا العمل لا يمكن أن يأتي من نفس تحمل خبثاً أو حقداً وحسداً، أو تحمل اعستلالاً نفسياً، أو عقداً اجتماعية، فلذلك يمثل هذا الحدث انموذجاً تربوياً يحسن أن يستفاد منه عملياً.

 الإنسان مع المجتمع، وقبل كل ذلك صلاح الإنسان مع ربه عزَّ وجلَّ، حيث كانوا يهتمون بالقرآن وتَعَلَّمِه ومدارسة العلم.

ثم يسبين خال أنس رضي الله تعالى عنهما: فوزه بالشهادة في سبيل الله تعالى، حينما أحس بطعنة الرمح، قائلاً: (فُزْتُ ورب الكعبة!) مما يدلل على قوة إيمانه بعقبى ذلك الغدر؛ وهو ذاهب في سبيل الله تعالى، وهكذا يكون المؤمن مُحْسِناً لعقيدته في ربه تبارك وتعالى

ومن فوائد هذه الواقعة المؤلمة أن الابتلاء قد يصيب المسلم الصالح أو المسلمين الصالحين بفواجع مؤثرة ومؤلمة، فهاهم سبعون من القراء يُقتلون في يوم واحد، وقبلهم عشرة في سرية الرجيع، وبالتالي يدرك المؤمن أن ما يصيبه أو يصيب الأمة من بلاء وابستلاء لا يعني النهاية ولا التخاذل، بل يعلم أن خير البشرية قد أصيب في أصحابه المسيمين، وقد أصيب في معركة أُحد على بل يجب أن يسلي المؤمن نفسه بما أصاب رسول الله على وأصحابه الميامين رضي الله تعالى عنهم.

وفـــيه من الفوائد كذلك معجزة للنبي ﷺ إذ أخبر أصحابه الخبر حين وقوعه، بما أخبره الله تعالى به من خبر السبعين.

# غزوة بني النضير:

وأمــا وقعــة بني النضير فقد، قال الزُّهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر؛ قبل وقعة أُحُد. وجعله ابن أسحاق بعد بئر معونة وأُحد. (١)

وسبب إجلائهم تكرار الغدر منهم برسول الله ﷺ فقد خططوا للغدر برسول الله ﷺ فقد خططوا للغدر برسول الله ﷺ حسين خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر اللذين قَتَل عمرو بن أمسية الضمري للجوار الذي كان رسول الله ﷺ عقد لهما، وكان بين بني النضير وبين بسني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله ﷺ يستعينهم في دية ذَيْنك القتيلين،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۷/۳) باب رقم (۱٤) حديث بني النضير

قالوا: نعم، يا أبا القاسم، نُعينك على ما أحببت، مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم بعض، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه \_ ورسول الله ﷺ إلى جنب جدار من بيوهم قاعد \_ فمن رجل يعلوا على هذا البيت، فيلقي عليه صخرة، فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، فقال : أنا لذلك، فصعد ليُلقي عليه صخرة. فأتى رسولَ الله ﷺ الخبرُ من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة. فلما استلبث النبي ﷺ أصحابه، قاموا في طلبه، فلقوا رجلاً مُقْبِلاً من المدينة، فسيألوه عنه، فقال: رأيته داخلاً المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله ﷺ حتى انتهوا إليه فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلاً المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله ﷺ على التهيؤ بالتهيؤ فأخبرهم الخبر، بما كانت اليهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله ﷺ بالتهيؤ خرجم، والسير إليهم. (١)

وهذا النص يبين حفظ رسول الله ﷺ للمواثيق، فهو يجمع دية الرجلين من بني عامر، "وكان معهما عهد من رسول الله ﷺ وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ (لقد قتلت رجلين لأديّنهُمَا)"(٢)

كما يبين هذا الحدث المكر والخديعة والغدر من اليهود مع وجود الوثيقة معهم، بل إنهم أشعروه به بساندهم وتجاوبهم في دفع الدية، ثم يختلون ببعضهم للمحمروا به عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى الحكيم العزيز، عالم الغيب والشهادة، يوحبي إلى نبيه ورسوله بمكرهم وخديعتهم. وهذا يدلل على أن اليهود يسعون في الأرض فساداً بأساليبهم الماكرة، وأن الأمان منهم عزيز الجانب، بل من المستحيلات.

ومن غدرهم تجاوبهم مع كفار قريش، ذلك (أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله يومئذ بالمدينة قبل وقعنة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نُقسم بالله لتقاتلنه أو لتُخرجنه أو لنسيرن إليكم

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٩٩/٣) -٢٠٠)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٥٤/٤)

بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبدالله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي ﷺ فلما بلغ ذلك النبي ﷺ لقيهم فقال: لقد بلمغ وعميد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي ﷺ تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحَلْقَــة والحصون، وإنكم لتقاتلُنَّ صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خَدَم نسائكم شيء ـــ وهي الخلاخيل ـــ فلما بلغ كتابهم النبي ﷺ أجمعت بنو النضير بــالغدر. فأرســـلوا إلى رســـول الله ﷺ : اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك، ولسيخرج منا ثلاثون حَبْراً، حتى نلتقى بمكان الْمَنْصَف، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمــنوا بــك؛ آمنا بك، (فقص خبرهم)، فلما كان الغد، غدا عليهم رسول الله ﷺ بالكتائــب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوبي عليه. فأبوا أن يُعطوه عهداً، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانصرف عنهم، وغدا على بني النضمير بالكتائمب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو النضير؛ واحتملوا ما أقلُّت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوهم وحشبها، فكان نخل بني النضير لرسول الله ﷺ خاصــة، أعطاه الله إياها وخصَّه بما، فقال (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) يقول: بغير قتال، فأعطى النبي ﷺ أكثرها للمهاجرين، وقُسَمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، وكانا ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصـــار غيرهما، وبقى منها صدقة لرسول الله ﷺ التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها)<sup>(۱)</sup>

وتبين مجريات هـذا الحديث أن كفار قريش يعملون من جهتهم ويسعون للإطاحة برسول الله على وأن أذاهم يتابع المسلمين حتى في المدينة، وهم في منأى عنهم،

<sup>(</sup>۱) ابو داود (۲۰۱۳-۱۰۷) برقم (۳۰۰۶)

ولكسنهم يدركسون أن قسوة الرسالة وتجاوب من كتب الله لهم الهداية يقوي شوكة الإسسلام التي ستنعكس عليهم وبالا. مما يبين أن أهل الكفر يخشون من تمدد الإسلام وانتشساره، لأنسه يقضي على كل معبود من دون الله تعالى، وبالتالي يتحتم الحذر من الكفر والكافرين.

كما توضح مجريات هذا الحدث الخيانة التي قد تمركزت في اليهود، وأصبحت سمة من سماتهم.

ومن فوائد الرواية: استخدام الحكمة في دفع الشر، فعندما علم رسول الله ﷺ بستجاوب ابن أبي ومن معه من عُبَّادِ الأوثان مع كفار قريش وعزْمهِمْ على مقاتلته ﷺ الستخدم معهم الحكمة في معالجة الموقف، فقال لهم: (لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي ﷺ تفرقوا)

فيرسم رسول الله على ويبين بهذا العمل الأهمية الكبرى للحكمة في معالجة الأمسور، وفي قضية من أكبر القضايا الإسلامية، التي هي مقاتلة المسلمين والمكر بهم، الأمر الذي يبين أهمية العناية بالمسلك النبوي في معالجة القضايا.

ثم يتكرر الغدر من يهود بني النضير بحيلة ومكر وحديعة كما بينته الرواية، فأجلاهم رسول الله ﷺ بعد أن تكرر الغدر منهم، وتبين أن وجودهم شر محض، وكفر وعداوة لله ولرسوله ﷺ

ومن وفائه ﷺ أنه لما أجلى بني النضير أقرَّ قريظة حتى حاربت، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (حاربت<sup>(1)</sup> قريظة والنضير، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومَنَّ عليهم حستى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسَّم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي ﷺ فآمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة)(1)

<sup>(1)</sup> حاربت: أي نصبت العداء.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۷/۳) برقم (٤٠٢٨)

ثم ياتي كرم رسول الله على بعد أن أفاء الله تعالى عليه بالفيء فيعطي أكثرها للمهاجرين وقَسَسمها بينهم، فهم الذين أخرجوا من مكة وتركوا أموالهم يرجون رضوان الله وفضله، فلم ينس لهم رسول الله على الله المجرة المباركة، فيعلمنا الوفاء، وعسدم الاكستراث بالدنسيا وزينتها، فما عند الله خير وأبقى، كما أنه عليه الصلاة والسلام يقسم لرجلين من الأنصار، وكانا ذوي حاجة، فكانت نظرته على واسعة تشمل أصحابه جميعاً فيعطي المستحق والمحتاج، ويواسي الفقير بما يجد، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر على

ويعطينا القرآن العظيم عن إجلاء يهود بني النضير ما لاتستطيع العقول أن تدركه بتأملها ودراستها، ليتأكد محدودية العقل البشري، فقد أنزل الله تعالى سورة الحشر في بني النضير، فعن سعيدبن جبير قال (قلت لابن عباس: سورة الحشر، قال: قل: سورة بني النضير)(1)

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيرُ لَلْمَكِيمُ ﴿ هُوَ الَّذِي آخَجَ الْمَنْ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَهُم اللَّهِ مَا خَلَقَامُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَهُم اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَ يَحْسَبُواْ وَقَذَقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغَبُ مَا يَعْمَونُهُم مِن اللَّهِ قَالَنهُمُ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَ يَحْسَبُواْ وَقَذَقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغَبُ مَا يَعْمَدُوا بَعُنْهُمُ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَ يَحْسَبُواْ وَقَذَقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغَبُ اللّهُ يُحْرِيونَ بَيُوبَهُم بِلَيْدِيهِم وَآئِدِي الْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَهُمُوا يَتَأْولِ الْأَبْصَدِر ﴿ وَقَوْلَا أَن كُنَبَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُم شَاقُوا اللّه وَرَسُولُهُمْ وَمَن يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ ﴾ (١)

فبينت آيات مطلع السورة أن الله تعالى هو الذي أخرجهم من ديارهم بقدرته وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى لأول الحشر. فذهب بعضهم إلى أذرعات من أعالي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۷/۳) برقم (٤٠٢٩)

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: آيات رقم (١- ٤)

الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، وعن ابن عباس قال: من شك أن أرض المحشر ههنا؛ يعني الشام فليقرأ هذه الآية (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) (١)

وإن إجلاءهم ما كان متوقعاً عند المؤمنين في مدة حصارهم وقصرها، وقد كانست سستة أيام مع شدة حصولهم ومنعتها. (٢) وظن بنو النضير أن في حصولهم من المسنعة والقوة ما يمنع المسلمين من دخولها واقتحامها، وبالتالي كانت المعادلة الظنية من الفسريقين أن الأمر في غاية الصعوبة، ولكن جنود الله تعالى لا يحصيها أحد من خلقه، وسسبل نصره لا يحيط بها أحد من عباده، فهو المتفرد في كونه سبحانه وتعالى، يُقدِّر ما يشاء، ويصنع ما يشاء كيف شاء، فقذف في قلوب اليهود الرعب والخوف والهلع السذي زعزع قلوبمم وأفئدهم، فتضاءلت القوة المادية؛ واضمحلت في عيولهم وتصاغرت، وأصبحوا يرولها لا تغني عنهم شيئاً، فأصبحت الشجاعة جبناً، والقوة ضعفاً، والمسنعة مسلكاً ليناً هيناً مكشوفاً، وأضحى الفكر باهناً عاجزاً، والحيلة غير عسعفاً، والمسنعة مسلكاً ليناً هيناً مكشوفاً، وأضحى الفكر باهناً عاجزاً، والحيلة غير فضاخذوا يخسربون بيوقم التي بنوها بأيديهم، ويُنقضون سقوفها وأبوابها، ليحملوا ما فستطيعون حمله فذلك جزاء الظالمين، لتكون عبرة لأولى الأبصار الذين أمرهم الله يستطيعون حمله فذلك جزاء الظالمين، لتكون عبرة لأولى الأبصار الذين أمرهم الله تعالى بأخذ العبرة من هذا الأمر العظيم في فَاعَيَرُوا يَتَأَوْلِ الْأَبْمَارِيَهُ

. فالعبيرة من هذا الأمر العظيم للكافر في مآل الكفر والكافرين، ونصرة الله تعالى لدين العظيم، وللمسلمين بأن لا يركنوا للأسباب المادية فقط، وأن لا تكون حساباهم وتقديراهم تتمحور في محيطها، فإن اتقوا وأخلصوا فدروب النصر عند الله أكثر من أن يدركها البشر، أو يُحيط كها أحد من العالمين.

<sup>(</sup>١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم(٣٥٥،٣٥٣/٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۲/۲۵۳)

ولقد بين الله سبحانه وتعالى خلجات الأنفس في هذا الحدث؛ وما كنا لنعرفها لولا أن مَنَّ الله تعالى علينا ببيانها لنستفيد ونأخذ منها الدروس والعبر، فسبحانك اللهم تعلم خائنة الأعين وما تُخفى الصدور.

وهـذه الأحداث اليهودية تؤكد عملياً أن الكفار لا أمان لهم، وأن موالاتمم فساد على المسلمين، إذ يسري شرهم ومكرهم وكيدهم بين المسلمين وهم لا يشعرون بسه . والمـوالاة غـير المعاملة في حدود الضوابط الشرعية. ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلمُؤْمِنُونَ

ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَكُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَآ أَن تَكَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةُ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيدُ ﴿ اللَّهِ الْ

## غزوة بدر الموعد:

وعن ابن سعد<sup>(۲)</sup> ألها كانت لهلال ذي القعدة، على رأس خمس وأربعين شهراً من مهاجره ﷺ

لَمَّا أراد أبو سفيان بن حرب أن ينصرف يوم أحد، نادى: الموعد بيننا وبينكم بسدر الصفراء، رأس الحول، نلتقي بها، فنقتتل. فقال رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب: قل: نعم إن شاء الله، فافترق الناس على ذلك. (٣)

وهـــذا يـــبين ما عزمت عليه قريش بعد نهاية غزوة أحد، وكذا يبين شجاعة رســـول الله ﷺ بقـــبول الموعـــد، وربطه اللقاء بمشيئة الله تعالى، الأمر الذي يربي في الإنسان المسلم ربط إرادته بمشيئة الله تعالى، فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية رقم (٢٨)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹/۲ ٥-٠٠) وقد تم تلخيصه

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السابق (٩/٢)

ثم رجعت قريش فَخَبَّرُوا من قبَلَهم بالموعد؛ وهيئوا للخروج. فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج، وقَدِم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة، فقال له أبو سفيان: إني قد واعدت محمداً، وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، هذا عام جدب، وإنما يُصلحنا عام خصب غيداق، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترئ علينا، فنجعل لك عشرين فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو، على أن تقدم المدينة، فَتَخَذّل أصحاب محمد، قال: نعم، ففعلوا وحملوه على بعير، فأسرع السير، فقدم المدينة، فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم، وما معه من العدة والسلاح. (1)

وهكذا عزمست قريش على إنفاذ وعدها، ولكن العوامل المناخية، جعلتهم يستراجعون عسن مرادهم، وهنا تأتي عوامل التعلق بالأسباب فقط عند غير المسلمين، وهذا ما لا يكون عند المسلمين، حيث يربطون بين الأسباب ورب الأسباب، ولذلك خرج رسول الله على وأصحابه، إنفاذاً للموعد، وإظهاراً لقوة المسلمين التي هي إظهار لقوة الإسلام، غير مكترثين بالمناخ والجدب في ذلك الوقت.

ثم إن قريساً أرسلت نعيم ليخذل عنهم المسلمين، بتخويفهم من عتادهم وعدهم حتى لا يخرج المسلمون، فيعلم العرب بذلك، فيكون المسلمون هم السبب في عسدم الالتقاء. ولكن رسول الله على قال: ( والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحدً!) فنصر الله المسلمين وأذهب عنهم الرعب. فاستخلف رسول الله على المديسنة عسبد الله بن رواحة، وحمل لواءه على بن أبي طالب، وسار في المسلمين. وهم ألف وخمسمائة، وكانت الخيل عشرة أفراس، وخرجوا ببضائع لهم وتجارات. (٢)

ثم ها هو رسول الله ﷺ يقسم بربه في الخروج إليهم ولو كان منفرداً، بثقة في الله تعسالي، وعدم تَعَلَّقِ بغير الله جلَّ جلاله، فنصر الله المسلمين بقوة الإيمان والشجاعة والإقدام، وخرجوا مع رسولهم ﷺ مما يبين أهمية أن يتمثل القائد بالشجاعة والإقدام،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (۹/۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق (۲/۹٥)

والتعلق بالله تعالى، فإن ذلك خير معين له على التفاف جنده معه، وهذا ينسحب على قرارات الإنسان في إدارته ومهنته وأسرته ومجتمعه.

ثم يكون استخلاف ابن رواحة على المدينة، وقد سبق بيان أهمية الاستخلاف وفوائده في معركة بدر الكبرى.

ثم ها هم المسلمون يغنمون هذا السفر بأن كف الله عنهم عدوهم، وحقق لهم مكاسب تجارية عظيمة، الدرهم بدرهم، فقد كانت بدر الصفراء مجتمعاً يجتمع فيه العرب، وسوقاً تقوم لهلال ذي القعدة، إلى ثمان تخلوا منه، ثم يفترق الناس إلى بلادهم، فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة وقامت السوق صبيحة الهلال، فأقاموا بها ثمانية أيام، وباعوا ما خرجوا به من التجارات، فربحوا للدرهم درهماً وانصرفوا، وقد سمع السناس بسيرهم، وخرج أبو سفيان بن حرب من مكة في قريش وهم ألفان، ومعهم شسون فرساً حتى انتهوا إلى مجنة، وهي مر الظهران، ثم قال: ارجعوا فإنه لا يُصلحنا إلا عام خصب غيداق نرعى فيه الشجر، ونشرب فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب فإني راجع فارجعوا. (1)

ولا شك أن مكاسب المسلمين في هذه الغزوة عظيمة، حيث خذل الله عدوهم بسرجوعه، وربحوا تجارة مادية عظيمة، ،وأطاعوا رسولهم على ووفوا بوعدهم، وتدربوا على الصبر والجلادة، وانتشر خبرهم بين القبائل، خاصة وأن السوق قد انعقدت، وبالستالي قد عَلْمَ خَلْقٌ كثير بأمر رسول الله على وأصحابَه، مما يقوي شوكة المسلمين ويرفع من مهابتهم بين القبائل.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (٦٠/٣)

# غزوة ذات الرقاع:

غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خَصَفةَ من بني ثعلبة من غطفان. (1) وقد اختُلِفَ في تاريخها، وسبب تسميتها، وخصفة هو ابن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر، ومحارب هو ابن خصفة، وهم بطن من قريش. (٢)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ النَّبِي ﷺ إِلَى ذَاتِ الرَّقَاعِ، مَن نَخَلَ، فَلَقِي جَمَّعاً مَن غَطَفَانَ، فَلَم يَكُن قَتَالَ، وأَخَافُ النَّاسُ بَعْضَهُم بَعْضًا، فَصَلَّى النَّبِي ﷺ رَكَعَتِي الْخُوفُ (٣)

ونخـــل هو موضع من نجد، من أراضي غطفان. (٤) وقد كفى الله المؤمنين قتال عدوهـــم، حيث لم يكن قتال بين الطرفين. وقد صلى بجم الله الحوف، لما أخاف الناس بعضهم بعضا، وفيه مشروعية صلاة الخوف إذا حصل الخوف. (٥)

وفي الحديث التالي رواية لصفة صلاة الخوف (أن طائفة صَفَّت معه، وطائفة وُجَـاهَ العـدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفَّوا وُجَاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم.) (٢)

ومن أحداث هذه الغزوة ومشاقها ما رواه أبو موسى الأشعري الله قال (خرجنا من النبي الله في غزاة ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فَتُقبَت أقدامنا، وتُقب قدماى، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخِرَق، فسميت غزوة ذات السرقاع؛ لمنا كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدَّث أبو موسى بهذا الحديث، ثم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۰/۳) اسم الباب رقم (۳۱)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲/۷) ۱۸-۱۱)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰/۳) برقم (۲۱۲۷)

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٤٢١/٧)

<sup>(°)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٤٢١/٧)

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> البخاري (١٢١/٣) برقم (٤١٢٩)

كـره ذاك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شــىء مــن عملــه أفشاه.)(١)

وفي الحديث أن ممن كان مع أبي موسى الأشعري ستة نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يتعاقبون على بعير، أي يتناوبون عليه، هذا يركب قليلاً وهذا يركب بعده قليلاً، وفي هذا التعاقب ما يدل على الجهد وقلة الرواحل التي كان يمتلكها المسلمون، وألها لا تفي بعدده، كما أن في ذلك صبر المسلمين وجلدهم، وتحملهم للمشقة في سبيل الله تعالى، حتى نقبت أقدامهم، أي خَفَّت من كثرة المشي عليها، فكانوا يُعالجون ذلك الأمر بلف الخِرَق عليها، ولذلك سُمِّيت هذه الغزوة بذات الرقاع.

ويشير أبو موسى الأشعري الله قد حصل له ما حصل لمن معه، وأنه قد سيقطت أظفاره رضي الله تعالى عنه، نتيجة ما بلغ به من جَهد المشي. وكل هذا يبين قيدر المعاناة والمشقة التي كان يجدها الصحابة في سبيل الله تعالى، فقدموا لمن بعدهم القيدوة الصيالحة؛ المطيعة لله تعالى ولرسوله على عمل يؤكد أن واجب من بعدهم أن يحفظوا هيذا الدين بالقيام بواجباته؛ وحقوقه التي لا يسع المسلم التهاون فيها أمام الصيحابة الذين بذلوا أنفسهم وأجسامهم وراحتهم، وتكبدوا المشاق والصعاب في سبيل هذا الدين، فكيف يسع المسلم أن يُضيع ذلك الجهد والصنيع العظيم.

ثم يضرب أبو موسى مثلاً رائعاً في الإخلاص الله تعالى، وحفظه لجناب التوحيد، وحمايـــته ممـــا قد يؤثر فيه، كما جاء في الحديث (ثم كره ذاك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۰/۳ ۱۲۱) برقم (۱۲۸)

مسا يؤكد أهمية العناية بالأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم، بأن لا يفشيها للسناس، فماذا يستفيد من ذلك ؟ قال ابن حجر: إن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره، إلا لمصلحة راجحة، كمن يُقتدى به. (١)

ومن وقائع هذه الغزوة وأحداثها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأنه غيراً مع رسول الله على قبل نجد، فلما قفل رسول الله على قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنسزل رسول الله على وتفرق الناس في العضاه، يستظلون بالشجر، ونسزل رسول الله على تحت سمرة، فعلق بما سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، فإذا رسول الله على يدعونا، فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله على : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاً، فقال لي: من يمنعك مني ؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله على (٢)

يبين هذا الحديث، استظلال المسلمين بظلال الأشجار وقت الظهيره، التي هي القائلة، حتى لا يواجهوا شدة حرارة الشمس، وهذه من القضايا الصحية التي يعتني بما الناس، وقد استراحوا في واد كثير العضاة، وهو الشجر يعظم شوكه، وقيل هو العظيم من السمر مطلقاً

وفي الحديث شجاعته الله وتوكله على الله تعالى، فقد علَّق سيفه في الشجرة السيّ استظل تحتها، لأنه من المعتاد أن لا يجرؤ الغريب على الدخول بين قوم متناثرين تحت الشجر، ولقد جاء ذلك الأعرابي فأخذ سيف المصطفى الله وهو نائم فجرده من غمده فأصبح صلتاً، ويقول للنبي الله من يمنعك مني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام بثقة في ربسه تسبارك وتعالى: الله. وفي هذا الجواب المختصر ما يدل على قوة توكله الله وشجاعته، وقال ابن حجر: وفي ذلك غاية التهكم به، وعدم المبالاة به أصلاً....وكأن

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۱/۷)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۱/۳) (۱۲۲<u>–۱۲۲</u>)

الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم، وعَرَف أنه حيل بينه وبينه، تحقق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن من نفسه. (١)

وقد ذُكر أن هذا الأعرابي قد أسلم ورجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير.(٢)

# غزوة دومة الجندل:

ثم غزا رسول الله ﷺ دُومة الجندل، ثم رجع قبل أن يصل إليها، ولم يلق كيداً. (٣)

# غزوة المُرَيْسِيْع (بني المُصْطَلِق)

وقد كان ذلك في شعبان؛ سنة خمس من الهجرة. (ئ) وبني المُصْطَلِق من خُزَاعة (ه) ولهم ماء يقال له المريسيع، من ناحية قديد إلى الساحل. وقد بلغ رسول الله ﷺ أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار، فلما سمع بهم النبي ﷺ خرج إليهم (أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم إليهم (أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم

<sup>(</sup>١) ابن حجر، فتح الباري (٤٢٧/٧)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٨/٧)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٤/٣)

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، فتح الباري (٤٣٠/٧)

<sup>(°)</sup> البخاري (۱۲۲/۳)

<sup>(</sup>٦) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٠٢/٣)

غـــارُّون، وأنعـــامهم تُسقى على الماء، فقتل مُقَاتِلَتَهُم، وسبي ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية)(١)

وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية، فكانت بنت رئيس قبيلتها بسني المصطلق، وقد وقعت في السبي، وقُتِلَ زوجها في الغزوة، ووقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكاتبها ثابت على نفسها على تسع أواق، فجاءت إلى رسول الله على تستعينه في فكاكها، فعرض عليها الزواج؛ وقضى عنها، فخرج الخبر إلى الناس، فقالوا: أصهار رسول الله على يُستَرَقُون! فأعتقوا ما كان في أيديهم من سبي بني المصطلق، فبلغ عتقهم مائة أهل بيت؛ بتزويجه إياها، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها.)(٢)

وقـــد حف بهذه الغزوة موقفان آثمان للمنافقين، تتكشف فيها مظاهر التخذل وإثارة الفتنة بين صفوف المسلمين، وهما :

# موقف التأليب والوعيد الكاذب:

فعن زيد بن ارقم، قال: (كنت في غَزاة، فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليُخرجن الأعزر منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي \_ أو لعمر \_ فذكره للنبي الله فدعاني، فحدثته، فأرسل رسول الله الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله الله وصدّقه، فأصابني هم لم يُصبني مثلة قط، فجلست في البيت، فقال لي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۹/۲) برقم (۲۵٤۱)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۱۲/۸ ۱۱۷۱۱)

عمىي: مَا أُردَت إِلَى أَنْ كَذَبِكُ رَسُولَ الله ﷺ وَمَقْتَكَ، فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى (إَذَا جَاءَكُ المُنافقُونَ) فَبَعْثُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ ع

إن هذا الموقف من ابن أبي يسجل ما في صدور المنافقين من غل، وأمنيات أن ينخذل رسول الله ﷺ وأصحابه، وأن يتم طردهم من المدينة، وما حَسب أولئك أن الله ناصر دينه ونبيه ﷺ والمؤمنين. ثم يسجل الله تعالى تلك المقولة عليهم في القرآن الكريم؛ لــتكون قرآناً يُتلى وهم يسمعونه، وفي هذا تتبين صورة من صور المعجزات، وهي أن الله تعالى عالم بما هم عليه، وبما قالوه، فوعاه زيد ﷺ وأخبر به النبي ﷺ فنزلت الآيات بالعبارات التي تلفظ بما عبد الله بن أبي، وقد أضيف إليها وصفاً جسمياً وخلقياً ونفسياً للمسنافقين. فسأخلاقهم مبنية على الكذب، إذ يُظهرون عكس ما يبطنون، ويبطــنون عكــس ما يُعلنون، مُتخذين أيماهُم وقاية لهم؛ وذريعة وستاراً يتخفون فيه، لــتُحُقَن دمــاؤهم وتُحفظ أموالهم. وأما نفسياً، فإن هذا المسلك النفاقي يدلل على الطويـة القلبـية التي تعانى منها هذه الشخصيات، من الحسد والحقد، وحب الذات المتكبرة عن الحق، وهم جبناء وضعاف قلوب، يحسبون كل صيحة هي عليهم، لما يعرفون عن أنفسهم من الباطل الاعتقادي والخُلُقي. وأما جسمياً، فهي تلك الصفات البدنسية التي تُعجب من يراها. قال تعالى عنهم ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآهَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَنْ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمَةً كَأُنَّهُمْ خَشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُولُ فَٱحْذَرْهُمْ فَنَكَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ اللَّهُ وَإِذَا فِيلَ لَمَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُءُوسَهُمُ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۹/۳) برقم (۹۰۰)

لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ لَكُمْ لَكُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا ثُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُوا أُولِلَهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَذِكنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَمِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَغَرُّ مَنهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْمِنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَكُنَّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِيَهِ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُثَالِمِ وَلِيكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْ وَلِيمَ وَلِيكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَالْمُولِيةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيكُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيكُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيكُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيكُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَالْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُؤْمِنَ لِلْ اللّهِ اللّهِ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ومن فوائد الحديث السابق: قبول الظاهر من الإنسان، وقبول يمينه، فلقد قبل رسول الله على منهم ظاهرهم وأيماهم، بأهم لم يقولوا ذلك. قال ابن حجر: وفي الحديث مسن الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتبتهم، وقسبول أعذارهم، وتصديق أيماهم؛ وإن كانت القرائن تُرشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلك من التأنيس والتأليف، وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يُعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، أما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا. (٢)

وفي الحديث نصرة الله تعالى لزيد على المنافقين الذين حلفوا أيماناً بالهم ما قالوا. وفي هذا بيان لأهمية الإيمان والصبر أثناء الانزعاج؛ عندما يواجه المسلم ما يكره وما لا يحب في حياته، ويعلم أن الله تعالى ناصره عاجلاً أم آجلاً. كما يتبين من هذا الموقف أهمية تَقبل توجيه ولى الأمر وإن كان شاقاً، فإن عاقبته خير بإذن الله تعالى.

وعن سفيان، قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال (كنّا في غَزاة \_ قال سفيان مرة في جيش \_ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله على فقال: ما بال دعوى جاهلية ؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: دعوها فإنما منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي، فقال: فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزُ منها الأذل. فبلغ النبي على فقام عمر فقال: يا

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: آيات رقم (١ـــ۸)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲٤٦/۸)

رسول الله دعني أضرب عُنقَ هذا المنافق، فقال النبي ﷺ: دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.)(١)

فهذا رجل من الأنصار يكسع رجلاً آخر، والكسع هو ضرب الدبر باليد أو السرجل، فينادي بقومه، وينادي الآخر بقومه، فيسمع رسول الله على تلك الكلمات، فيسبين أن هذا مسن دعوى الجاهلية، أي أن هذا الأمر الحزبي قد ولى وانتهى أمره، فالمسلمون إخوة، في نصرة المُخطَى عليه؛ حتى يأخذ حقه، فليست هناك قبلية ولا عرقية، ولا حزبية، مما يؤكد أهمية العناية بهذا الأمر تربوياً، لينصهر أفراد الأمة في نور الإسلام وحده.

وعــندما سمــع بذلك عبد الله بن أبي، قال: فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجن الأعزُ منها الأذل. ليظهر المزيد من نفاقه، ولتكشف علانيتُه طويتَه، فلا تخفى على أحد، حتى وصفه عمر بن الخطاب عليه بالمنافق.

وفي مقولة المنافق عبد الله بن أبي ما يثير الفتنة وتفريق الكلمة بين المهاجرين والأنصار. وبالستالي فإن المؤمن يبتعد كل البعد عن هذه المنهجية السبئية أثناء الاجتماعات والمنتديات والمحافل المهنية والأسرية والاجتماعية، لأنها مما يبغضه الله تعالى ورسوله، ولأنها منهجية نفاقية خسيسة.

ثم تظهر عزيمة المؤمن القوي عمر بن الخطاب، فيطلب من رسول الله ﷺ أن يأذن له بضرب عنق المنافق، كَحَلِ يراه رضي الله تعالى عنه؛ لهذا الباطل النفاقي، ولكن رسول الله ﷺ : (دعه، رسول الله ﷺ : فقال النبي ﷺ : (دعه، لا يستحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.) فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهنا تظهر أهمية سعة الأفق عند اتخاذ القرار، وبعد النظر عند معالجة المواقف، بتأمل تبعامًا وآثارها، وهذا ما يجب أن تكون عليه العملية الإدارية والسياسية الحصيفة، بل

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۰/۳) برقم (٤٩٠٥)

إن الحكمة مطلب شرعي، إذا غَفَلَ عنها المسلمُ، ولم يبحث القضايا التي تعترضه من خلالها؛ حاد عن جادة الطريق، وكم من الأخطاء التي تقع فيها الأمة أو الأفراد بسبب فقدان تلك الرؤية الممتلئة بالحكمة المُحققة للمصلحة الراجحة.

ذكر ابن هشام: ثم مشى رسول الله على بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصَدْرَ يَومهم ذلك حتى آذهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وَجَدوا مس الأرض، فوقعوا نياماً، وإنما فعل ذلك رسول الله على ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس. (١)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٠٤/٣)

## حديث الإفك:

كان حديث الإفك سنة خمس، بعد نزول الحجاب؛ الذي كان في ذي القعدة سنة أربع. وكانت قصة الإفك في رجوعهم من غزوة المريسع. (١)

وتفصيل حديث الإفك كما ورد في صحيح البخاري، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعسالى عنها (كان رسول الله الذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خسرج سهمها خرج بها رسول الله الله الله على معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله الله بعد ما أنزل الحجاب...)(٢)

وفي الحديث مشروعية القرعة. (٣) وعدله ﷺ بين أزواجه، بأن يقرع بينهن إذا أراد سفراً.

من مميزات أسلوب عرض المعلومة في هذا الخبر؛ أن أظهرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أولاً المبدأ أو القاعدة التي يأخذ بها رسول الله وهي القرعة، ثم بعد ذلك بينت تطبيقه لهذا المبدأ في الغزوة التي خرجت فيها. ثم من تناسق عرض الحدث وجمع أطرافه المتعلقة به أن ذكرت أمر الحجاب لما له من علاقة بتفاصيل سيأي بسيانها، وهذا من حدقها الفكري وجمال تراكيب تبعات الكلام وأحداثه، وسلامة منطقها وحُسن حسّها اللغوي رضى الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۰/۷)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۳/۳ ۱۲۲۱) برقم (٤١٤١)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (٤٥٨/٨)

يُسرَحِّلُوني فاحستملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه ـ وهم يحسبون أبي فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يَهبُلْن ولم يَغشَهن اللحم، إنما يأكلن العُلقة من الطعام ـ فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وهملوه، وكنت جارية حديثة السِّنّ، فبعثوا الجمل فساروا...)(1)

فتبين رضي الله تعالى عنها أسلوب حمل الهودج، بأنه كانت تُحمل وتُنْزَلُ في هودجها وهــم لا يرونها، لما للهودج من أستار تُغطيه، وفي هذا دليل على حشمتها ووقارها رضي الله تعالى عنها، وكذا عناية من يقوم بحمل الهودج من أصحاب رسول الله ﷺ

ويتبين من الحديث أن واقعة حديث الإفك كانت عند عودهم من الغزوة وقد اقتربوا من المدينة. وألها لما قضت حاجتها رضي الله تعالى عنها لمست صدرها فوجدت أن عقدها لسيس عليها، وهو من جَزْع ظَفار، وجَزْع أي خَرَز معروف؛ في سواده بياض؛ كالعروق، وأظفار أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يُتَبخر به، فلعله عُمل مسئل الخرز، فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به، ونظمته قلادة، إما لحسن لونه أو لطيب ريحه. (٢)

وفي أثناء بحثها عن عقدها حمل المعنيون بالهودج الهودج؛ وهم يحسبون ألها رضي الله تعالى عنها بداخله؛ لخفة بنيتها الجسمية وصغر سنها، ثم تُبَيِّنُ رضي الله تعالى عنها ما غَلَب على النساء من خفة أجسامهن في ذلك الوقت، ولعله لشظف العيش، حيث يأكلن العلقة أي القليل الذي يُسكن الرمق، وبالتالي فإلهن لم يهبلن أي يكثر اللحم عليهن فتثقل حركتهن.

فقسد بينت رضي الله تعالى عنها ما يمكن أن يقع من تساؤل عن رفع الهودج دون الشعور بأنه خالٍ من صاحبته، وهذا دليل على عمق وأثر ذلك الحديث النفاقي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۲۲هـ ۱۲۳) برقم (۱٤۱٤)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فعج الباري (۸۸/۸) (۵۹/۱۹۰۶)

على نفسيتها رضي الله تعالى عنها؛ حتى بينت دقائق وعلل القضية، فَتَجَسَّدَ في أسلوها المنهجية الستي يتعلم منها المتعلم والباحث والمظلوم في دعوته كيف يبين القضية وأطرافها؛ والعلل المتعلقة ها، بما يُجيب على كل تساؤل قد يرد.

كما أنها التمست للمعنيين بأمر الهودج العذر، ولم تحملهم مسؤولية رحيلهم براحلتها وهي ليست بداخل هودجها، وهذا من تمام أخلاقها وواقعيتها في التعامل، وهي في أحلك مصيبتها، ولكم يحتاج المرء هذا الخُلُق العظيم؛ في تقييمه وتعليله لكثير من قضاياه، دون أن يُحَمِّل غيره ما ليس منهم.

ويقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: فكألها تقول: كألها لخفة جسمها بحيث أن الذين يحملون هو دجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمه، ولهذا أردفت ذلك بقولها: وكنت جارية حديثة السن... ويستفاد من ذلك أيضا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها، والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج، بحيث ألها لم تكن فيه وهم يظنون ألها فيه....وكولها جارية حديثة السن؛ لألها أدخلت على النبي العسد الهجرة في شوال، ولها تسع سنين، وأكثر ما قيل في المريسع .. ألها سنة ست فتكون لم تُكمل خمس عشرة. فإن كانت المريسع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك. (1)

ثم تقول رضي الله تعالى عنها: (...ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئست مسنازلهم ولسيس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منسزلي الذي كنت به، وظننت ألهم سيفقدوني فيرجعون إلى، فبينا أنا جالسة في منسزلي غلبتني عيني فنمت. وكسان صفوان بن المعطّل السُّلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منسزلي، فسرأى سسواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسسترجاعه حين عرفني، فخمَّرتُ وجهني بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة والحلة، ولا سعست مسنه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت

<sup>(</sup>۱) ابن ححر، فتح الباري (٤٦٠/٨)

إلــيها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغِرين في نحر الظهيرة وهم نـــزول...)

ومن لطف الله تعالى بها أن وفقها الله تعالى إلى المكوث في مكالها الذي نزلوا فيه؛ وإلا ربما تاهت بين مفترقات الطرق، ومن كريم لطف الباري اللطيف الرحيم أن غلبتها عينها \_ رضي الله تعالى عنها \_ في مكان ليس به أحد، وفي ليل مظلم في البرية، قال ابن حجر: يُحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم الذي حصل لها في تلك الحالة، ومن شأن الغم \_ وهو وقوع ما يكره \_ غلبة النوم؛ بخلاف الهم وهو توقع ما يكره ، فإنه يقتضي السهر،...أو أن الله سبحانه وتعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الإنفراد في البرية بالليل. (١) فما على المؤمن إلا الاستعانة بالله الله منه ونعمة.

ومن فوائد وجود صفوان الجيش الحصول على ما ينساه الناس خلفهم، ممنا خَفَّ همله، نتيجة الكثرة، وإلها لعملية ذات أهمية بالغة حتى في نُزُهات الناس، وترحالهم ومعسكراتهم.

ثم يتبين كرم أخلاق صفوان بن المعطل، وما تفاجاً به، فيسترجع الخير، والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلاوة على ما في الاسترجاع من الخير، في تنبيه لأم المؤمنين بوجوده، حتى تتأهب فتختمر، كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (فخمَّرتُ وجهي بجلبابي) وفي هذا دليل على تغطية الوجه عن الأجانب، ثم تبين أدب صفوان الجم في وحشمتها رضي الله تعالى عنها إذ تقول: (ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه.) فوالله إنه لغاية الأدب والتعظيم لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقدَّم بذلك في صورة لما ينبغي أن يتخلق به المسلم من التأدب والخشمة الذي حري بأن يأخذ به ذوو المكارم الخُلُقية.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢٦١/٨)

ثم وطمئ على يد الراحلة الله الكون أسهل لركوبها، ولا يحتاج إلى مسها على المركوبها الله الله على الأسباب التي تحقق له مكارم الأخلاق والتورع؛ وتحقيق مهابة الله تعالى وإجلاله جلَّ جلاله في تطبيق أوامره ونواهيه.

وقد وصلت أم المؤمنين الجيش في أول وقت الظهيرة، حيث قالت : (موغرين في نحر الظهيرة.) والوغر هو شدة الحر، ونحر الظهيرة أوله. (٢)

ثم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: (...قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يُشاع ويُتحدَّثُ به عنده فَيُقرُه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يُسمَّ من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحَمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير ألهم عصبة \_ كما قال تعالى \_ وإن كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يُسبَّ عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال:

فإن أبي ووالدَه وعِرضي لعرض محمد منكم وقاء...) $^{(7)}$ 

ثم أشارت رضي الله تعالى عنها إلى من تولى كبر الإفك أنه عبد الله بن أبي بن سلول. وكان من أسلوبه في الحادثة أنه يُقر من يتحدث فيه ويستمع إليه ويستوشيه، أي يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش. وهذا الأسلوب من الدهاء والمكر الذي ينبغي أن يستعد عسنه المسلم، لما فيه من استجلاب الحديث وتشجيع المتحدث ليستهويه الكسلام، في أي مسن مجالات الحديث وقضاياه وموضوعاته المحرمة، أو التي قد تؤدي للوقوع في محرم أو مكروه.

كما أن هذا الإفك النفاقي من المنافقين كاد أن يشق صفوف المسلمين، ويغرس الخلاف بينهم، وجلب الهم للرسول الله ولآل بيته الطيبين الطاهرين.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢٦٣/٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۲۳/۳ ۱۲۳ ۱) برقم (۱٤۱)

ومن عدلها وإنصافها مع حسان ﷺ، ألها تكره أن يُسَبّ عندها، محتفظة له بما قال عن رسول الله ﷺ وأهله؛ من فداء لهم بأبيه وجده وعرضه. فَتُقَدِّم رضي الله تعالى عنها المنهجية التطبيقية الإسلامية في حفظ الحقوق، وإن بدر ما يكدر ذلك. مبينة لمن ينسسى فضل كل ذي فضل عند وقوع الخطأ والزلل منه، أن ذلك ليس من منهج الإنصاف.

ويُستفاد من ذلك أهمية ملاطفة الزوجة، وتركه إذا اقتضى واقع الحال ذلك، مع السؤال عن حالها، وكذا سلام الرجل على أهله، وأن لا يمنعه شيء عن ذلك، كما

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳/۳ ۱۲۳۲) برقم (۱٤۱٤)

أن فيه أثر الكلام الاجتماعي والإشاعة السيئة على العلاقات الأسرية، وما تُحدثه من آلام نفسية شديدة. كما أن فيه من الفوائد عدم إخبار المريض بما يسوء حاله، ويزيد من مرضه. قال ابن حجر: وفيه مراتب الهجران بالكلام والملاطفة. (١)

ثم تسبين أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ كيف وصل إلى علمها حديث الإفك، مبتدئة وصف ما كانوا عليه في قضاء الحاجة، فتقول: (...حتى خرجتُ نَقَهُ \_ ثُمَّ فَخرجتُ مع أم مسطح \_ قَبَلَ المناصع \_ وكان مُتَبَرزَنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى اليل \_ وذلك قبل أن نتخذ الكُنف قريباً من بيوتنا، قالت وأمْرُنَا أمرُ العرب الأول في البريَّة قبَلَ الغائط، وكنا نتأذى بالكُنف أن نتخذها عند بيوتنا...)(٢)

فبعد أن أفاقت من مرضها؛ ولم تكتمل صحتها، وهو معنى نَقَهْتُ. خرجت مع أم مسطح، قبل المناصع، وهو سهل أو صعيد موضع للتبرز. وأن من عاداهم أن لا يخسرجوا إلسيه إلا ليلاً، وهذا من باب الحياء الذي يمنعهم من الذهاب إليه فهاراً، لئلا يراهُنَّ أحد. وذلك قبل أن تُتَّخذ الكُنف أي الخلاء أو حمامات قضاء الحاجة قريباً من البسيوت. كعادة العرب، وذلك ألهم يتأذون من الروائح فتكون بعيداً. وهذا التفصيل من أم المؤمنين عناية في الوصف؛ ودقة في البيان، فأفادت بما يوضح العلة في خروجها مع أم مسطح، لأن الذي لا يعرف العلة يحصل له التساؤل عن سبب الخروج، فدفعت بالبيان والإيضاح كُل لَبْس متوقع. فأفادت عن ما اعتاده العرب في قضاء ذلك.

ثم مزيد من الوصف منها لأمر أم مسطح معها (... قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح \_ وهي ابنة أبي رُهم بن المظلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديّق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب \_ فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بسيتي حين فرغنا من شأننا، فَعَثرَتْ أم مسطح في مرطها، فقالت: تَعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبيّن رجلاً شهد بدراً ؟ فقالت: أي هَنتَاهُ ! ولم تسمعي ما قال ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (٤٧٩/٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۳/۳ ۱۲۲۱) برقم (۱٤۱)

قالت: وقلت: ما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددتُ مرضاً على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي وسولُ الله ﷺ فَسَلَّم ثم قال: كيف تيكم ؟ فقلتُ له: أتاذن أن آي أبوي ؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله ﷺ فقلت لأمي: يا أمتاه ! ماذا يتحدَّثُ الناس ؟ قالت: يا بنية ! هوني عليك. فو الله لقلَّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يُحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدَّث الناس بهذا ؟ قالت: فبكيت تلك عليها. قالبحتُ، لا يرقا لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي ...)(1)

ولما علمت أم المؤمنين بالخبر الذي هالها سبَّحت الله تعالى، مُتعجبة من وقوع مسئل ذلك في حقها، مع براءتها المتحققة، فبكت تلك الليلة بكاء لاينقطع لها به دمع، ولا تكتحل منه بنوم، وازدادت مرضاً على مرض.

وأن ما وقع من أم مسطح من سبّها لابنها مسطح ما يدل على قناعتها ببهتان مسا ذُكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي هذا شهادة وتزكية لأم المؤمنين، خاصة وألها لم تُحاب ابنها وتجامله، وهذا لهج إسلامي اندفعت به أم مسطح رضي الله تعالى عنها إلى التطبيق العملي، مدركة لخطورة الظلم، بما يستوجب عدم المحاباة والمجاملة في الحق؛ حتى مع الابن الذي هو فلذة كبدها. فتعطي بذلك درساً عملياً في صدق الحكم وعدم المجاملة، فكيف بمن يجامل في أمور تافهة بسيطة؛ ليستجلب بها عواطف أناس على حساب آخرين من أمور الحياة الدنيا التي لا ترقى لمثل هذا الحدث العظيم، لذلك فصا يحتاجه الإنسان من الضبط السلوكي كثير جداً. قدمت منه أم مسطح صورة وقدوة في ذلك.

وفيه قول أم مسطح لعائشة رضي الله تعالى عنهما (أي هَنَتَاهُ) وهي كلمة تقال للمن كان غافلاً عن مثل هذا الأمر الذي قد شاع بين الناس، إذ أن أم المؤمنين قد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳/۳ اـــ۱۲۳) برقم (٤١٤١)

أنكرت على أم مسطح سب ابنها، وفي هذا الإنكار المعلل بشهود بدر، دليل على حفظ مكانة صاحب المنزلة والمكانة، لأن مكانة من شهد بدر عظيمة القدر.

وقـــد استأذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله ﷺ في إتيان أهلها، بما يفيد أن على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج إلى أهلها.

وأن لسلمرء أن يتثبت مما يُقال، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عسنها. وأن الزوج يتأثر بما يقال في زوجته، ولكن عليه أن لا يتسرع في الحكم واتخاذ القسرار، إذ لم يتخذ عليه الصلاة والسلام قراراً وقد مضى شهرٌ على حديث الإفك. وفيه ملاطفة الأم لابنتها، وتخفيف أحزانها وآلامها.

(...قالت: ودعا رسول الله على بن أبي طالب وأسامة بن زيد؛ حين استُلْبُثَ الوحي يسألهما؛ ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله على بسالذي يعلم من براءة أهله؛ وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي فقال: يا رسول الله ! لم يُضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تَصْدُقْك. قالت: فدعا رسول الله على بُريرة، فقال: أي بريرة! هل رأيت من شيء يريبك ؟ قالت: له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت على عليها أمراً قط أغمصه، غير ألها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها؛ فتأتي الداجن فتأكله...)(١)

ثم هذا رسول الله ﷺ النبي المجتبى يستشير على بن أبي طالب وأسامة بن زيد في الأمر، بما يؤكد أهمية المشورة، فإذا كان رسول الله ﷺ يستشير فإنه من باب أولى أن يستشير من هو أدبى منه، مما يؤكد أهمية المشورة، وعدم الاسترسال في الأمر دونما أخذ ما لدى الغير من الرأي، فربما يفتح الله على أحد بما لم يخطر ببال صاحب الأمر.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳/۳ ۱۲۳ م) برقم (۱۶۱۶)

فيعطي كل واحد منهما ما يرى من المشورة؛ لينظر فيها رسول الله ويتأملها، بسل ولا يمنع الأمر أن يستشير من هو أصغر منه؛ كما فعل رسول الله وكذلك أخذ ما لدى المرأة مما تعرف عن الشيء، فقد سأل رسول الله في بُريرة رضي الله تعالى عنها، والتي كانت تخدم أم المؤمنين عائشة برضي الله تعالى عنها فذكرت ما يدل على براءها من واقع تصرفها، فأشارت أولاً إلى ألها لم تر عليها أمراً تغمصه أي تُعيبه عليها، غير ألها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن أفي تعيبه عليها، في العيب. فستأكله، قال ابسن المنير: هذا الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي العيب. فعَفْلُتها عن عجيسنها أبعد لها من مثل الذي رُميت به، وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات. (1)

قال ابن حجر في جواب أسامة بن زيد: أهلُك ولا نعلم إلا خيراً. أي أمسك، ومعناه: هم أهلُك أي العفيفة اللائقة بك.... وعن مشورة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أن هذا الذي قاله علي، حمله ترجيح جانب النبي على لما رأى عنده من الغم بسبب القول الذي قيل، وكان على شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها؛ إلى أن يتحقق براءتها، فيمكن رجعتها، ويُستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما، وقال النووي: رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي واعستقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة؛ لإرادة راحة خاطره وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب خاطره على بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: وسل الجارية تصدقك. ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي على الإ

ويستفاد من هذه المشورة اختصاص المشورة بمن لهم دراية بأطراف الموضوع السندي هو مكان المشورة، حتى لا يخوض فيها غير مُدْرِكِ لجوانبها المختلفة، فعلي السندي هو مكان المشورة،

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۰/۸)

 $<sup>^{(7)}</sup>$  المرجع السابق (۲۸/۸)

تسربى عند رسول الله ﷺ وهو عارف بالشؤون العامة لبيت رسول الله ﷺ وأسامة بن زيد كعلى في طول الملازمة. وفيه استشارة الأعلى لمن هو دونه.

ويُستفاد من ذلك عدم الجزم بما يقال حتى تتبين الحقيقة، وأخذ الأمر باهتمام لعلاقته بالعرْض.

ثم تبين أم المؤمنين ما كان من رسول الله الله على من تولى أمر الإفك (...قالت: فقال رسول الله الله من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي، وهو على المنبر. فقال: يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ، أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فيان كسان من الأوس ضربت عُنُقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمسرك. قالست: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بسن عسادة، وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملَ ته الحميَّة. فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان مسن رهطك ما أحببت أن يُقتل. فقام أسيد بن حُضير، وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بسن عسادة: كذبت لعمر الله، لنقتله، فإنك منافق تُجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله الله قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله الله يش يُخفّضُهم حتى سكتوا وسكت...)(1)

وفي قيام الرسول على من يومه على المنبر بخصوص هذا الأمر، ما يبين أهمية معالجة مثل هذا الموضوع وعدم تركه، وكذا تمحيصه لدفع الظلم عن المظلوم.وكذلك إعلان ثقته بأهله وبصاحبه صفوان بن المعطل، وفي هذا ضربة قاسية للمنافقين، من أن ما أرادوا لم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳/۳ ــ ۱۲۳) برقم (۱٤۱٤)

يستحقق. ويفيد هذا أن الأصل في المسلم البراءة حتى يثبت عكسه، وأن لا ينجر المرء بدعوى المغرضين الكاذبين.

وفيما دار بين الصحابة ما يبين أهم بشر، يجري بينهم وعليهم ما يجري بين البشر، وبالتالي فإهم غير معصومين، فيجتهدون، وقد يختلفون، وهم أقرب إلى الحق والصواب، ويمثلون الرعيل الأول، والسبق للخير، والأمينين الأخيار، وبالتالي على كل مسلم أن ينظر إليهم بعين الاحترام والتقدير، وأن يحفظ أعراضهم من الخوض فيها بما لا يليق بمقامهم. والحقيقة إن هذا الدين نزل على البشر للبشرية، وليكون فيما وقع من أحداث دروس لمن بعدهم ليستفيدوا منها. وأما ما يجري بين الصحابة فليس لأحد من البشر أن يخوض فيه، بالحكم بينهم، أو التهاون في حقوقهم، فهم أصحاب رسول الله ولي ولهن من الفضل ما ليس لغيرهم، وليس للأدبى أن يحكم على الأعلى؛ ولكن ليستفيد المؤمن من ذلك بما يقربه من المولى سبحانه وتعالى.

فليتأمل المسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما قال عروة: كانت عائشة تكره أن يُسَبَّ عندها حَسان، وتقول: إنه الذي قال:

فإن أبي ووالدَه وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فهـــذا دلـــيل على أن من يتدخل في شؤلهم الخلافية فقد خاض في أمر عظيم، كمـــا يـــدل هـــذا من أم المؤمنين على مزيد صفائها وطهارة قلبها، وكريم أخلاقها، فتحسب للمحسنين إحسالهم، بما يُفيد المسلم أن لا تُنسيه الإساءةُ فضل صاحبها، وإنه والله لـــدرس خلقي عظيم تقدمه لنا أم المؤمنين، وقد كان حسان على أم

حَصانٌ رَزانٌ ما تُزَنُّ برِيبة وتُصبِحُ غَرثي من لحوم العَوافِل''

المؤمنين، فقال لها:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الـــبحاري (٢٦٨/٣) برقم (٤٧٥٦) حصان من التحصن، ورزان من الرزانة أي قلة الحركة، وما تزن أي تُرمى، وغرثى أي خميصة الظن أي لا تغتاب أحداً، والغوافل جمع غافلة أي العفيفة الغافلة عن الشر.

ومن فوائد ما دار بين الصحابة أمام الرسول ﴿ وهو على المنبر: أن أصحاب التُّقَى قد يحدث منهم غير ما أعتيد منهم، وأن لا يُستقط ذلك حقهم في المكانة. ويتبين أسلوبه ﴿ في هَدئة الناس بحكمة وروية، وعدم السَّد عليهم بما يُعيدهم إلى حالتهم الطبيعية. وأن على الأعلى أن يتقبل ذلك بحكمة، كما فعل ﴿ وهو على المنبر، وبعض أصحابه يتنازعون فيما بينهم. ثم يتعامل معهم بحكمة، فلم يؤنب أو يجرح أحداً، أو يقول تفعلون ذلك أمامي، فبما أعطاه الله تعالى من الرحمة والحلم والحكمة تعامل معهم يقول تفعلون ذلك أمامي، فبما أعطاه الله تعالى من الرحمة والحلم والحكمة تعامل معهم هذه الحكمة؛ وهذا العمل الكريم؛ عندما يحصل بحضرته من مرؤوسيه ما لا يتناسب مع مكانته، أو مكانة المكان.

ومن فوائد تعامله ﷺ فيما حصل من أصحابه أمامه، (حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله ﷺ قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم حتى سكتوا وسكت.) أنه ﷺ يتعامل مع غيره بما اعتاده منهم؛ لا بما يطرأ على تصرفاقم. بل كان ﷺ يُجري هنا الحظيم حتى على ناقته القصواء، فيقول عنها وقد توقفت ولم تتحرك (ما خلأت القصواء وما ذاك لها بحُلُق)(١) فحكم عليها بما اعتاده منها، ولم يحكم عليها بما طرأ عليها من سلوك. وخلأت الناقة خلاءً إذا حرنت، والحران أن يقف ولا يتحرك وإن ضُرب.(٢)

فالإنسان يجري عليه ما يجري على البشر من مخالفة العادة في سلوكه وتصرفاته، وأخلاقه، نتيجة مفاجآت المواقف والأحداث، ونتيجة التفاعلات العاطفية معها، وما يعتري أحوال النفس الإنسانية من ضعف أو قوة إيمانية. وهذا يوجه المؤمن في سلوكه مع غيره في دائرة عمله ومهنته، ومحيط أصدقائه، وبين أفراد أسرته، وأعضاء مجستمعه، أن يستعامل معهم وفق ما عرفه واعتاده من سلوكهم وأخلاقهم، لا بما يطرأ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۲/۹/۲) برقم (۲۷۳۱)

<sup>(</sup>٢) الحربي، غريب الحديث والأثر (٤/٢)

عليهم من تقلبات نفسية؛ وظروف تفاعلية مع المواقف وأمور الحياة المختلفة والمتقلبة. إذ في ذلك تعزيز للسلوك المنضبط، وتقوية لأواصر العلاقات، بسبب الفهم والإدراك لتقلبات النفس البشرية، وفاعليتها على التصرفات الإنسانية.

فالفرد الذي يتعامل مع كل فرد بحسب ما يصدر عنه من تصرفات سيكون متقلب في سلوكه مع الفرد الواحد، فكيف بعشرات الناس الذين يتعامل معهم يومياً. وبالتالي تَسُوء أخلاقُه؛ نتيجة تعامله المتلون والمتغير بتغير أحوال من يخالطونه من الناس، ويكون هذا في رحاب العمل والمهنة، وفي ميدان المجتمع الفسيح، وفي محيط الأسرة من زوجة وأبناء وإخوة وأخوات، ثم في دائرة الأصدقاء.

ومن فوائد هذا الحديث أنه ﷺ لم يحكم لنفسه إلا بنسزول الوحي الذي حكم وأجلى الأمر.ونبه لهذا الأمر الشيخ أبو محمد بن جمرة رحمة الله عليه. (١)

ثم تسروي أم المؤمسنين عائشة رضي الله تعالى عنها أحداث القضية في البيت؛ مبيسنة مزيداً من ألم مصابحا: (...قالت: فبكيت يومي ذلك كله، لا يَرقأ لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي، وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرقأ لي دمع ولا أكستحل بسنوم، حتى أين لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت على امرأة من الأنصار، فأذنتُ لها، فجلست تبكي معي...)(٢)

وتظهــر هنا المشاركة الوجدانية من المرأة التي زارت أم المُؤمنين ــ رضي الله تعالى عنهما ــ وأخذت تبكي لبكائها، وفي هذا ما يبين مدى حب النساء لعائشة زوج رسول الله على وفيه ما يفيد أهمية الصداقة وأهمية المشاركة الوجدانية للمصاب بمصيبة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٤٨٠/٨)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۳/۳ ١ ــ ۱۲٦ ) برقم (٤١٤١)

كما يظهر في هذا المقام أهمية عناية الوالدين بالابن أو البنت عند المصاب، لما في ذلك من الشفقة التي تساعد في التخفيف. كما يتبين من هذا الحديث التزام أبي بكر الصديق فله وزوجته رضي الله تعالى عنها بغاية الصبر والتخلق بالخلق الذي لا يند منهما على ضده.

ثم تسبين أم المؤمنين دخول رسول الله ﷺ وهم على تلك الحال: (... قالت: فبيسنا نحسن على ذلك؛ دخل رسول الله ﷺ علينا؛ فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عسندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأى بشيء، قالت: فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال: أما بعد، يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيُبَرِّؤك الله، وإن كنت أَلْمَمْتُ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قَلَصَ دمعيى حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله ﷺ فيما قال، فقال أبي: والله مسا أدري مسا أقول لرسول الله ﷺ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله ﷺ فيما قال. قالـــت أمى: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ﷺ فقلت، وأنا جارية حديثة السن، لا أقــراً من القرآن كثيرا، : إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة، لا تُصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر حسين قسال: (فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون) ثم تحولتُ فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أبي حينئذ بريئة، وأن الله مبِّرئي بالبريئات. ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعــالى منـــزِّلُ في شأبي وحياً يُتلى، لشأبي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيُّ بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤيا يُبَرِّؤني الله كما، فو الله ما رام رسول الله ﷺ مجلسه؛ ولا خرج أحدّ من أهل البيت حتى أنـــزل عليه...)(١)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳/۳ ۱۲۲۸) برقم (٤١٤١)

ويتبين من هذا المشهد كريم خُلُق النبي الله واكتفائه في حديثه مع عائشة وتساؤلاته لها بالإشارة للحدث دون التصريح به، أو طلب تفاصيل لذلك. وهذا من نزاهة لسانه وعباراته وألفاظه الله عما يُفيد ويبين أهمية هذا المسلك الخُلُقي العظيم الذي يسنم عن السمو الخلقي لمن يسلكه في أحاديثه ومناقشاته وتعليمه وتدريسه وتَحْدِيثه وتَحَدُثه مع الناس.

وفي جواب أبي بكر وزوجته لعائشة في الرّد على سؤال رسول الله ﷺ الأدب مسع السنبي ﷺ في غاية ما يكون، وعدم تقديم العاطفة الأبوية على رسول الله ﷺ في شهيء، بما يعطي درساً تربوياً في كيفية التعامل والانصياع والتأدب مع هذا الدين العظيم، وأن لا تجر العاطفة التعدي عليه بأي صورة من صور التعدي.

كما يدل جواب عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله ﷺ بأن مثلَهَا ومَثلَهُم كابي يوسف، تعني به يعقوب عليه السلام، ما يدل على فطنتها وذكائها واستحضارها وهي في فراش المرض والهم يصارعها، كما يدل ذلك على عمق فهمها ودرايتها وعنايتها الفقهية والعلمية بما ينزل من الوحي، واهتمامها بالقرآن الكريم، وهذا كله وهي في سن لا يتجاوز الخامسة عشر من عمرها، فكيف لمن هذا فهمها وإدراكها وعلمها أن تُرْمَى بإفك مبين ؟ ولكن لله في خلقه حِكَمُ وأسرار، فسبحانه وتعالى الحكيم العليم.

وفي هذا الحديث ما يبين تواضعها رضي الله تعالى عنها بألها ما كانت تظن أن ينزل فيها قرآن يُتلى، بل كان غاية توقعها أن يرى رسول الله ولي رؤيا تبرؤها. وفي هذا ما يدل على عدم الاغترار بالمنزلة، وأن لا يرى الإنسان من قوة عبادته ما يجعله يتوقع لنفسه العظيم من الخير، لأن المرء يجتهد ويرى في نفسه التقصير، ومع كل ذلك أحسنت الظنن بركها عزَّ وجلَّ، حيث تقول: (وأن الله مبرئي ببراءيّ) مما يفيد أهمية إحسان الظن بالله تعالى في الوقت الذي يرى الإنسان من نفسه التقصير الذي يحقر به عمله، حيث قالت رضى الله تعالى عنها: (لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عمله، حيث قالت رضى الله تعالى عنها: (لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله

فيَّ بأمر.) وهذا كله؛ وهي الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله ﷺ وما عُرف عنها من التقى والطهر والعبادة ومحبة رسول الله ﷺ لها، ومحبتها لرسول الله ﷺ.

ثم توضح أم المؤمنين في هذا الحديث نزول الوحي، وكشف الحقيقة من الله تعالى (...ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أنسزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من السبرَحاء (١)، حتى أنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان \_ وهو في يوم شات \_ من ثقل القسول الذي أنزِل عليه، قالت: فَسُرِّى عن رسول الله وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بما أن قال: يا عائشة، أمّا الله فقد برَّاك، قالت: فقالت: في أمي: قومي إليه، فقل سن الله عزَّ وجلَّ. قالت: وأنزل الله تعالى فقل النه عزَّ وجلَّ. قالت: وأنزل الله تعالى (السنور: آية 11) (إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم...) العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى هذا في براءيتي. ...) (١)

وعندما وصل الهمُ بِمَا ذِرْوَتَهُ، واشتد أمر التنقيب في الإفك، نزل الوحي من رب العالمين، المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليفصل الحق من الباطل. فستقول رضي الله عنها: (فوالله ما رام رسول الله على مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أُنْزِل عليه....فكانت أول كلمة تكلم بِمَا أن قال: (يا عائشة، أمَّا الله فقد برأك.)

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُّرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى نَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ۚ ۚ ۚ لَؤَلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَاۤ إِفْكُ ثَمْبِينٌ ۚ ۚ ۚ لَٰ ۖ لَوَلَا جَاءُو عَلَيْدِ

<sup>(</sup>۱) السبرحاء: شدة الكرب مع العرق. ابن حجر، فتح الباري (٤٧٦/٨) وهو ما يكون عليه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحى بالقرآن الكريم.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۳/۳–۱۲۶) برقم (٤١٤١)

بهذه الآيات الكريمات العظيمات نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إضافة إلى ما فيها من الفوائد والمواعظ الأخرى العظيمة (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين)

تفيد هذه الآيات العظيمات الكريمات التي سجلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فوائد جليلة، ودروساً غاية في التثبت والتزام مكارم الأخلاق، فمن ذلك: أن هذا الحدث ليس شراً لمن لم يخض فيه، بل هو خير (لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم) ليتضح للمؤمنين في هذا التوجيه الكريم قصور العلم البشري، الذي لا يسرى في الحدث إلا صورة الشر، ليبين العليم العظيم أن في ذلك خيراً: من التنويه بذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورفع الدرجات وتكفير السيئات. وتعليم المؤمنين دروساً وعظات، والمنهجية الصحيحة في التثبت؛ ومنهجية التعامل مع الإساعات في مثل هذا الأمر. وتعظيم وعظم هذا البهتان الذي لولا فضل الله تعالى (لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم) وأن هذا الأمر عند الله عظيم؛ وفي أعين الناس أمر يسير (تحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم)

إن مسن خير هذا الأمر: أن يدرك المؤمنون في كل زمان أن هذا الدين نسزل على بشر؛ غير معصومين، فيعلمهم ويربيهم بالمنهجية الربانية التي تربي المؤمن وتبين له المسلك الصحيح فيما يحدث من أمور تحطم العلاقات؛ وتفسد النيات بالظنون الكاذبة؛ والإشاعات والأراجيف الباطلة. بل ومن خير هذا الأمر معرفة مسلك المؤمن عندما يصاب بمثل هذا، في مثل ما تمثلت به أم المؤمنين، وكذا صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهما. ومن خير هذا الأمر معرفة المنهج النبوي في التعامل مع هذا الحدث، وكذلك عنهما. ومن خير هذا الأمر معرفة المنهج النبوي في التعامل مع هذا الحدث، وكذلك ما علم والتعقل والتثبت، وكذلك ما حصل مسن الأبوين أبي بكر وزوجته أم رمان رضي الله تعالى عنهما أثناء ذلك الحسن عن المنه بيانه أثناء عرض هذه القصة. وكذلك ما ظهر من آثار خطيرة الحسدت أن توقع فتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن خير هذا الأمر بيان العقوبة من الله تعالى لمن تولى كبر هذا الأمر، وإثم من خاض فيه.

ومن فوائد هذه الآيات العظيمات: تقديم الظن الحسن فيما يشاع عن المؤمنين والمؤمنات، وأن المبدأ الإسلامي يقوم على أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، عا يدفعهم إلى تكذيب الإشاعات في محيطهم، وأن تكون القاعدة الخُلُقية للمؤمنين أن الأصسل بحستان الإشاعة حتى تثبت بالدليل الشرعي القاطع. وفي هذه القاعدة فوائد جليلة تُدْرَك بالتأمل فيها.

ومسن فوائد هذه الآيات العظيمات: أن لا يُقبل القول في هذا الأمر إلا بأربعة شهود، ومن يقل بمثل ذلك دون أولئك الشهود فحكمه كاذب كائناً من كان.

كما تبين هذه الآيات الكريمات صفة الرحمن الرحيم، وحلمه ورحمته بعباده، إذ لولا ذلك (لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) بما يفيد المؤمن أن الله تعالى حليم رحميم، ولولا ذلك لتوالت العقوبات على ما يقترف العباد من الذنوب، فلله الحمد والمنة.

وتفيد هذه الآيات العظيمات: أن المنطلق الذي سار من خلاله هذا الحدث هو الاعتماد على الأقوال دون العلم بحقيقة الأمر (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) مما يفيد أن القول ليس علماً إلا إذا كان حقيقة. والمنطلق الآخر هـو الاســــــــــــــــــــــــ الله عظيم) مما يفيد الأمر (وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) مما يفيد المؤمن والمؤمنة أن المرجعية في تعظيم الأمر هو ما عظمه الله تعالى، وأنه يجب تعظيم ما عظم الله تعالى، وعدم الاستخفاف به.

ثم تأيّ منهجية التعامل التي سبقتها أولاً: الظن بالخيرية في أمر المؤمن والمؤمنة، ثم عدم التكلم والخوض في هذا الأمر، بأن يقول المؤمن والمؤمنة (ما يكون لنا أن نتكلم بخذا سبحانك هذا بحتان عظيم)

ثم تفسيد الآيسات العظيمات النهي الربانسي من أن يعود المؤمنون لمثل هذا المسلك بعد هذا البيان والعظة (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين)

ثم نه عن محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؛ فكيف بمن يسعى فيها (إن الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون) فلقد جاءت خاتمة الآيات موجهة ومربية بالترغيب بعد الترهيب (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم)

وفي مشهد آخر تبين رضي الله تعالى عنها موقف أبي بكر الصديق من مسطح؛ بعد نزول الوحي، فتقول: (... قال أبو بكر الصديق: وكان يُنفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره،: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنــزل الله تعــالى (النور: ٢٢) (ولا يأتل أولوا الفضل منكم ــ إلى قوله تعالى: غفور رحــيم) قال أبو بكر الصديق: بلى. والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله يلا أن ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وأرأيت ؟ الله الله الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله

وهي الستي كانت تُسامِيني من أزواج النبي الشي عصمها الله بالورع. قالت: وطَفِقت أخستُها حمسنة تحارب لها، فهلكت فيمن هلك). قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: (قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لسيقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قُتل بعد ذلك في سبيل الله)(1)

ويفيد هذا المشهد، حِلم أبي بكر الصديق الله يتخذ قراراً بشأن مسطح ولا بعد نزول الوحي بتزكية أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ مما يدلل على المنهجية الإسلامية التي قد تأصلت لديه المنه من التثبت وعدم الاستعجال، وهذا يؤكد المنهجية التربوية الإسلامية لأتباع هذا الدين، من الأخذ بالتؤدة والحلم والتثبت. ولكن سرعان ما يتراجع أبو بكر الصديق عن قراره بوقف ما كان يعطيه لمسطح الحكن سرعان ما يتراجع أبو بكر الصديق عن قراره بوقف ما كان يعطيه لمسطح الحكوباً مع ما أنزل الله تبارك وتعالى، فيقول الله (بلى. والله إني لأحب أن يغفر الله لي فتستجاذب لتلك التوجيهات الربانية مسامع وفؤاد أبي بكر الصديق مع الرجل الذي خاض في الإفك.

وهـــذا التوجيه الإسلامي العظيم يفيد أهمية استمرارية جريان الخير، وما يتبعه أو يســـبقه من الصفح والعفو، ثما يؤكد أن هذا الدين الإسلامي العظيم يُربي في أتباعه التســـامح والعفو عن المسيء، بل وإسدال الخير له. والذي طبقه على الفور أبو بكر الصديق هذه بل يقول أبو بكر هذه مؤكداً ذلك (والله لا أنزعها منه أبداً)

ويفيد كذلك هذا المشهد مصداقية أم المؤمنين زينب بنت جحش في ضرقها عائشة رضي الله تعالى عنهما. وهي التي كما تقول عائشة (تساميني) "أي تطلب من العلو والرفعة والحضوة عند النبي على ما أطلب (٢) وهذا يعطى درساً تربوياً عظيماً لما

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳/۳ ۱۳۲۳) برقم (۱۶۱۶)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (٤٨٧/٨)

يجــب أن تتحـــلى به المرأة مع ضرائرها؛ من الصدق والعدل، وأن لا يحملها التنافس والغيرة إلى الفرح بالتهم الكاذبة وتأييدها.

وفي ختام هذا المشهد يتبين أيضاً حال الصحابي الجليل صفوان بن المعطل الشه ذلك السرجل الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، قالت: ثم قُتل بعد ذلك في سبيل الله).

فلقـــد أعطى الله درساً في نزاهة ثوبه، من أنه ما كشف عن ستر امرأة قط في حياته، ثم يختتم الله تعالى حياته بأن قُتل في سبيل الله تعالى. وإن في نزول القرآن الكريم بتبرئة أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها، تبرئة له أيضاً الله







# غزوة الخندق (الأحزاب):

وفي شوال من سنة خمس للهجرة النبوية كانت غزوة الأحزاب.(١)

وكان سبب قدوم الأحزاب؛ أن نفراً من بني وائل ونفراً من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله على من المدينة إلى خير، قد اجتمعوا بأشراف قريش وألسبوهم على حرب النبي على وعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة؛ فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غَطَفَان فَدَعَوهم، فاستجابوا لهم أيضاً، وخرجت قريش في أحابيشها، ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان؛ صخر بن حرب، والجميع قرابة عشرة آلاف. (٢) فلما سمع بهم رسول الله على وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. (٣) بمشورة من سلمان الفارسي على كما قيل في بعض الروايات (١) فكان حفر الخيندق عما رائسباب في صد الخيندة عمل إبداعياً لم تعرفه العرب من قبل، فكان ذلك أحد الأسباب في صد عساكر المشركين، بتوفيق الله تعالى ونصره. (٥) ولقد انبهرت قريش بما رأت من هذا العمل الإبداعي الجديد الذي لم تعرفه العرب من قبل، مما يؤكد أهمية إمعان الذهن العمل الإبداعي الجديد الذي لم تعرفه العرب من قبل، مما يؤكد أهمية إمعان الذهن والفكر بعد توفيق الله تعالى واللتجاء إليه سبحانه وتعالى.

ويروي أنس الله على صورة من حال المسلمين وهم يحفرون ذلك الحندق؛ فيقول الله المعلمين وهم يعفرون التراب على المهاجرون والأنصار يحفرون الحندق حول المدينة، وينقلون التراب على متوفهم، وهم يقولون:

على الإسلام ما بقينا أبدا

نحن الذين بايعوا محمداً

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣/٤/٣)

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٧٨/٣) وابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٥/٣ـــ٢٢)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٦/٣)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (٦٦/٢) وابن حجر، فتح الباري (٣٩٣/٧)

<sup>(°)</sup> خالد بن حامد الحازمي، التربية الإبداعية، ص (١٧)

قال: يقول النبي على وهو يُجيبُهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يأتون بملء كفى من الشعير، فَيُصنع لهم بإهالة سَنِخة توضع بين يدى القوم، والقوم جياع، وهي بَشعَة في الحلق، ولها ريح منتن)(١)

ويسبين هذا الحديث أنه لم يكن لديهم من يقوم بهذا العمل المُجْهِد غيرهم، فكانوا يمارسُون حفر الخندق بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم، وهم يرتجزون بهذا البيت، فيجيسبهم على بكلمات تبين لهم أن الخير الحقيقي هو خير الآخرة، مما يُحفزهم لبذل الجهد ابتغاء ذلك الأجر العظيم، بل فيها ما يدعو إلى تحقيق التوحيد، واستصحاب النسية الصالحة، لأن تَذَكّر الآخرة أثناء ممارسة العمل ونعيمها الحقيقي يدفع المرء إلى ابتغائها، وكأنه يدفع ذلك ثمناً لها، وبالتالي تنصلح النية التي هي شرط في قبول العمل.

وهـذا يُفيد أهمية التذكير والتشجيع للخير وبالخير، وشحذ الهمم في الأعمال الشاقة بمثل تلك الأقاويل، وأن على المسؤول أن يشارك من معه بالتشجيع والمماثلة، وأن يكون حريصا على مصلحتهم الأخروية من خلال اختيار العبارات ذات المضامين التي تحقق ذلك، وتذكرهم بها.

ثم يفسيد هذا الحديث شظف العيش الذي كانوا عليه في تلك الفترة، أو في ذلك الزمن، فيأتون بملىء كفى من الشعير، فيصنع لهم بإهالة أي دُهن قد تغير طعمه لقدَمه، ولذلك وصفها بألها سنخة؛ أي تغير لولها وطعمها من القدَم، ولذلك فهي بشعة في الحلق، ولها ربح كريهة. مما يعني ألهم واجهوا مع شدة العمل شدة الطعام، فصبروا وبذلوا الوسع؛ حتى أنجزوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ذلك العمل العملاق، بما يعطي درساً في أهمية الصبر، وأن ما يلقاه المسلم من شظف الحياة لا يعني غضب الله تعالى على العبد، بل قد يكون فيه خير عظيم؛ وأجر جزيل؛ ودفع مصائب لا يعلمها العبد، إضافة إلى ما في ذلك من تدريب له على ما سيأتيه بعد ذلك مما يجهله من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الحق تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>۱) البحاري (۱۱۵/۳) برقم (٤١٠٠)

ومن الدروس المستفادة أيضاً، أنه إذا كان رسول الله وأصحابه قد واجهوا ذلك، فحري بمن هو دولهم أن يجد نحو ذلك، فلا يبتئس ولا يسخط. ثم ليُقدِّر كُلُ مسلم لهم ما قدموه وبذلوه لهذا الدين حتى وصل إلينا، ففي الحديث ما يدل على ألهم وضسي الله تعالى عنهم في قد نقلوا لنا دقائق هذا الدين وأحداثه وتفاصيله حتى في وصف الدهن الذي يأدمون به شعيرهم، بل حتى درجة ما كانوا يستسيغونه من ذلك. مما يدل على دقة منهجية الوصف والنقل، والأمانة في ذلك، مما يلزم انعكاس أثره على الباحث والدارس المسلم، والصحفي الذي ينقل الحدث بأن ينقله بصدق وأمانة.

وفي مزيد من الوصف لأعمال الخندق وما يعترضهم من صعوبات، يقول أيمن (أتيت جابراً رضي الله عنه: فقال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة، فجاؤا النبي على فقالوا: هذا كُدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل. ثم قام، وبطنه معصوب بحجر،...)(1)

فيسبين هذا الحديث صعوبات الحفر التي كانت تواجههم بشدة، لقوة أرض المدينة، حتى ألهم يَعْجَزُون عن تفتيت بعض قوة الأرض بما عندهم من أدوات في ذلك الوقست، فَيَعْرِضُون أمر ذلك على النبي الله الذي قد ربط على بطنه حجارة من شدة الجوع الذي يعاني منه الله فيقول لهم الله (أنا نازل) ليواجه تلك الكيدة، وهي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض، ليضربها الله فيريه الله تبارك وتعالى ما سيصل إليه أمر هذا الديسن. ففسي رواية لأحمد بن حنبل، أن النبي الله (ضرب ضربة، فكسر ثُلث الحجر وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا، ثم قال: بسم الله وضرب أخرى فكسر ثُلث الحجر، فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصورها المر من مكاني هذا،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۵/۳ ۱۱۵ ) برقم (۱۰۱)

وضــرب ضربة أخرى، فقلع بقية الحجر، فقال: الله أكبر أُعطيت مفاتيح اليمن، والله إلى الله الله الله أبواب صنعاء من مكاني هذا.)(١)

إن مضمون هذا الحديث الذي تحقق لهذه الأمة، يدلل على نبوته ﷺ بمعجزة قد كشفها الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، وهو في ذلك المكان الجهادي، وفي تلك الحالسة مسن الجسوع الشديد، الذي يضيف جابر على مزيداً من تفاصيله؛ بل ومزيد معجــزة، فيقول: (... ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً، فأخذ النبي ﷺ المعول، فضرب في الكُديــة، فعاد كثيباً أهيلا أو أهْيَم. فقلت: يا رسول الله إئذن لي إلى البيت. فقلت لامسراتى: رأيست بالنبي ﷺ شيئاً ما كان في ذلك صبر، فعندك شيئ ؟ فقالت: عندي شعير وعَناق(٢). فذبحت العَناق، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمة بالبرمة. ثم جئت السنبي ﷺ والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضَجَ، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو ؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب، قال: قل لها لا تنــزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى، فقال: قوموا. فقام المهاجــرون والأنصـــار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي ﷺ بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك ؟ قلت: نعم. فقال: أدخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويُخمِّر البرمة والتنور إذ أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينسزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقى، قال: كُلا هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة.  $)^{(7)}$ 

إن هـــذه الرواية تبين ما أصاب رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم مــن المســغبة، وهو ابتلاء من الحق تبارك وتعالى الذي بينه عزَّ وجلّ في كتابه الكريم

<sup>(</sup>۱) احمد (۱/۳)

<sup>(</sup>٢) العناق الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجمع أعْنُقُ وعُنُوق.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۵/۳ ۱۱۳) برقم (۲۱۱)

# ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَىٰءِ مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١)

وفي هذا درس عملي وتطبيقي على أن أفضل الحلق ﷺ وأصحابه الأخيار قد ابتلاهم الله تعالى بالجوع، فليكن ذلك تسلية وموعظة لكل من أصابته مخمصة.

ثم يظهر كرم هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد آثر رسوله على نفسه ، ثم هذا الأجر الذي تضاعف له بحبه لرسوله هي وإيثاره فأطعم الله تعسالى به عدداً كبيراً وهو طعام لا يكفي إلا لعدد ذكرهم لرسول الله هي (أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان) فبلغ عددهم ألف رجل، كما في رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال (... وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتا لستغط كما هي، وإن عجيننا ليُخبز كما هو)(٢) وفي ذلك معجزة نبوية عظيمة بتكثير الطعام القليل. وفيه تواضعه هي إذ كان هو الذي يغرف لأصحابه، مما يبين أن المرء وإن علت رتبته فلا يضره ولا يُنقص من قدره خدمته للآخرين.

ومن صور حفر الخندق المشاركة الفعلية منه ﷺ لأصحابه في حفر الخندق، إذ لم يكن دوره إشرافي فقط، بل كان يجهد كما يجهدون في ذلك العمل الجهادي الكبير، فعن البراء (لما كان يوم الأحزاب وخَنْدَق رسول الله ﷺ رأيته ينقل من تراب الخندق حستى وارى عنى التراب جلدة بطنه \_ وكان كثير الشعر \_ فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب، يقول:

ولا تصدقنا ولا صليسنا وثبَّتِ الأقدامَ إن لاقيسنا وإن أرادوا فتنة أبينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا فأنزلن سكينة علينا إن الألى قد بغوا علينا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية رقم (١٥٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱٦/۳) برقم (٤١٠٢)

قال: ثم يَمُدُّ صوتَه بآخرها.)(١)

فلقد غطى التراب جلدة بطنه والرئيس قدوة في ذلك الخندق، وهو نبي هذه الأمة، ليُقدِّم درساً لأتباعه، بأن الكبير والرئيس قدوة في كل جانب، ومشارك لأعوانه في يعملون ويجتهدون فيه، وإن في ذلك تشجيع، وعون ومساعدة لهم، وإشعارهم بالوحدة والتعاضد والتواضع. وبالتالي فإن الميدان الإداري الذي يفقد مثل هذه الصورة؛ قد يعجز عن رسم التآخي فيمن يعملون في إطاره، ومثله الميدان التربوي والأسسري، وكذلك في دائرة الأصدقاء والأصحاب. فإلها التربية النبوية في صورةا الفاعلة المؤثرة، والتي تنسج للأمة أفضل وأعظم أسلوب تربوي.

ومزيد من المشاركة النبوية؛ بكلمات جميلات يَشِدُّ بِهَا عزيمة من يعملون، حتى أنه لا يُخدِه عن يعملون، على التأثير. وهذا يؤكد ويبين أنه لا بأس بمثل هذه الكلمات إذا ارتجز بها الناس في أعمالهم، وأنشدوا بها. بل إنها من السنة، لفعله على

وقد انتهى المسلمون من حفر الخندق في ستة أيام.(٢)

ولكن لم يخلُ هذا العمل من تكاسل المنافقين، وتسللهم من ميدان العمل الكريم، ففي أثناء عمل المسلمين في الخندق كان رجال من المنافقين يستترون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم يغير علم رسول الله على بينما الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها، يذكر ذلك لرسول الله الله ويستأذنه في اللحوق بحاجته، فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان من عمله، رغبة في الخير واحتساباً له. (٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱٦/۳ ۱۱۷ ) برقم (٤١٠٦)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲/۲)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٦/٣\_٢٢٦)

ويظهر هنا عدم التكافؤ بين عدد الأحزاب الذين بلغوا عشرة آلاف؛ وبين المسلمين الذين بلغ عدد جيشهم ثلاثة آلاف، ولكن التكافؤ العددي ليس هو سبيل النصر في الإسلام، فلم ينتصر الإسلام بالعدد، وإنما نَصْرُهُ بقوة الله تعالى ونصرته لجنده إذا أخذوا بأسباب النصر؛ من الإيمان والتقوى والطاعة؛ مع الاستعداد المادي بما استطاعوا به من قوة.

وقد تفاجأت قريش بالخندق الذي واجههم، كحاجز لهم عن دخول المدينة ومحاربة المسلمين، فضربوا حصاراً على المدينة، وقد دام الحصار أكثر من عشرين يوماً، وأثناء هذا الحصار والمناوشات، تنبجس ثغرة جديدة على المسلمين، وهي نقض بني قريظة للعهد مع الرسول على وقد سمع رسول الله الله المنقض بني قريظة العهد مع المسلمين في أحلك الظروف، وذلك عندما اشتد الكرب بالمسلمين، فأرسل الإبير على ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. وقد كان موقع بني قريظة في العوالي من المدينة، مما يمكنهم مسن السيطرة على المدينة في انشغال جيش المسلمين بالأحزاب. (٢) وقد زاد هذا من كرب المسلمين، ذلك الكرب الذي وصفه الله تعالى في كتابه الكريم، فَبَدِينَ فيه خلجات السنفس وأحاسيسها التي لا يطّلع عليها أحد من البشر، ما لم يتكلم بما خساحبها، ويكشف عن مكنونها، وهي تلك الحالة الإيمانية التي ارتقوا بما في ذرى السمو والسرّفعة، وكذلك الحالة النفسية للمنافقين وما يختلج في نفوسهم، وما ظهر

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٣٠/٣)

<sup>(</sup>٢) انظر القصة من هذا الكتاب في إحلاء بني قريظة، بعد تمام هذه الغزوة،

مسنهم مسن تخساذل، قال تعالى ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَيَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ( اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الظُّنُونَ اللَّهِ الظُّنُونَ اللَّهِ الظُّنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا لَهُ ۚ وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُودًا لَكُنَّا وَإِذْ قَالَت ظَآ إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَسرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ٢٠٠ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ الْفِتْــنَةَ لَآنَوْهَا وَمَا تَلْبَـثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِـيرًا لَـٰكِكَ وَلَقَدْ كَانُواْ عَـنهـَـدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَئَرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا لَيْكَ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْكَا ثَلَ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لَهُ ﴾ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَآيِلِينَ لِإِخْوَنِيهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا لَهِ ۖ ٱشِحَّـةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم وِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلِيَكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا لَأَنَّكُ (١)

فلقد كان الأحزاب من فوقهم، وبنو قريظة من أسفل منهم، يقول حذيفة: وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة مسا يرى أحدنا أصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون النبي ري أحدنا أصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون النبي ري ويقولون : إن بيوتنا عورة ومساهي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم فيتسللون...قال متعب بسن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. وقال الحسن في قوله تعالى (وتظنون بالله الظنونا) ظنون مختلفة: ظن المنافقون أن محمداً الله وأصحابه يُستأصلون، وأيقن المؤمنون

أن ما وعد الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. (١) فيتبين من مُجْمَل الآيات السابقات، انقسام الناس إلى فريقين بعد أن بلغ بمم الخوف كل مبلغ: فأما أهل النفاق فيبحثون عن الفرار والأعذار ويتسللون، وإنما منهجية عملية تدل على سوء الظن بالله تعالى في نصرة رسوله وعباده المؤمنين. مما يبين أن على المسلم أن يصبر وقت الشدائد ويتصبر ويثبت، ويظن بالله كل خير، مهما بلغت به الشدة والكرب، فإن التمحيص أمر ظاهر في عباد الله تعالى، فيتخذ المسلم من هدفه السيرة النبوية والمنهجية العملية قدوة وأسوة ودرساً ومنهجية يتعامل معها في أمور حياته على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة فيما يصيبها.

ومسن شدة البلاء الذي وقع على المسلمين بتجمع الأحزاب عليهم؛ ألهم شخلوهم عسن صلاة العصر، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قسريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال السنبي على : والله ما صليتها: فنزلنا مع النبي ملى بطحان، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.) (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١٩٠/٣) (٤٨١-٤٨١)

<sup>(</sup>۲) البحاري (۱۱۸/۳) برقم (۲۱۱۲)

ويستفاد من هذا أن على المؤمن أن يتحلى بما تحلى به أصحاب رسول الله على عندما تواجهه بعض الكربات، التي بلغت بهم مبلغاً عظيما، وأن لا يستكثر على نفسه ما يصيبه من ابتلاء؛ ويرى في نفسه أنه لا يستحقه، أو ينتكس ظنه بالله تعالى، مما يؤكك أهمية الدعاء والإلتجاء إلى الله تعالى بالتثبيت في كل موقف، فالإنسان ضعيف إلا بعون من الله تعالى.

وقد كان ﷺ يواجه ذلك الكرب بالدعاء والإلتجاء إلى الله تعالى، فعن عبد الله بسن أبي أوفى رضي الله عنهما، يقول (دعا رسول الله ﷺ على الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم.)(1)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية رقم (٢٢)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية رقم (٢١٤)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٤٨٣/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (١١٨/٣) برقم (٤١١٥)

فالدعاء سلاح المؤمن في جميع أحواله، لطلب نفع أو لدفع ضر، والمتأمل في هـندا الدعاء يلاحظ فيه البدء بتمجيد الله تعالى، بذكره ووصفه بمحامد ومحاسن الصفات، (اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب) ثم يلي التمجيد الطلب من الله تعالى.

وعــن عن أبي هريرة ﴿ أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده.)(١)

وهذا الحديث يبين شجاعة الزبير الله وقوته. فاستحق بذلك الإيمان والشجاعة ذلك الوصف والخصوصية من رسول الله الله على بأنه حواري النبي الله أي خاصتي من أصحابي وأنصاري. (4)

ولقد كان ﷺ حريصاً أشد الحرص على الجوانب الأخرى؛ والثغور التي يمكن أن يؤتى المسلمون من خلالها، فقد أخذ الحيطة من بني قريظة، فكان ﷺ يبعث سلمة بن اسلم في مائتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل؛ يحرسون المدينة، ويُظهرون التكبير، وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني قريظة. (٥)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۸/۳) برقم (۲۱۱۶)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۸/۳) برقم (۲۱۱۳)

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، فتح الباري (٧/٧) ) وكذلك الحديث رقم (٣٧٢٠) من صحيح البخاري

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٧٥١)

<sup>(°)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (٦٧/٢)

وهـــذا يؤكــد أهمية القيادة في تحري جميع ما يمكن أن يحصل، وأخذ الحيطة والحـــذر، بل يفيد بأن يأخذ المسلم به في شؤنه إذا خشي على بعض أموره، كما يبين هذا أهمية اليقظة وقت الشدة للأعداء الذين يتربصون ويتحينون الفُرَص.

وللمزيد من الحرص فقد وضع رسول الله الله النساء والأطفال في أُطُم حصين، فعن عبد الله بن الزبير، قال: (كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النّسوة، في أُطُم حسان)(١)

وإزاء هذا الحصار الطويل يبين الله تعالى كيف نصر المسلمين وهزم الأحزاب وحده بقوته وجبروته سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِمَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا لَيْكَ ﴾ (٢)

عــن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال (نُصرت بالصبا، وأُهلِكَت عاد بالدَّبور.)<sup>(۳)</sup>

والصبا هي الريح الشرقية، والدَّبور هي الريح الغربية. (<sup>1)</sup> قال حذيفة ﷺ (لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وَقُرِّ…) (<sup>(0)</sup>

ولمسا رأى أبو سفيان ما أصابهم أدرك أنه لا مقام ولا قدرة لهم، بل إن الأمر كلسه علسيهم قسد انقلب، فقلوب قد أصابها الفزع، وقدور قد انجفت، ونيرالهم قد انطفت، وخيام قد اقتلعتها الصبا، فقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقسام، لقسد هلك الكراع (الخيل) والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكسره، ولقيسنا مسن شدة الربع ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۷۹/۶) برقم (۳٤۱٦)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية رقم (٩)

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> البخاري (۱۱٦/۳) برقم (٤١٠٥)

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، الباري (٤٠٢/٧)

<sup>(°)</sup> صحیح مسلم (۱۲۱۶ ــ ۱۲۱۵) برقم(۱۷۸۸)

يستمسك لنا بناء، فارتحلوا، فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول، فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. (١)

وهذا الكلام لأبي سفيان يبين مقدار ما أصابهم، فانقلبوا خائبين. فلا رجعة لهم إلى المدينة بعد هذه الغزوة، كما بين ذلك رسول الله ﷺ فعن سليمان بن صُرد يقول (سمعت النبي ﷺ يقول حين أجلَى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم.)(٢)

وأما فيما يتعلَّق بمنعة الخندق وما دار بين المسلمين والأحزاب، فيذكر ابن هشام : أنه لم يكن بينهم قتال غير أن بعض فرساهم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق، فضربوا خيلهم فاقتحمت منه، وخرج لهم علي بن أبي طالب شه مع نفر من المسلمين حستى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم. وقد بارز علي بن أبي طالب شه عمسرو بسن عسبد ود، فتنازلا وتجاولا فقتله علي شه وخرجت خيلهم مُنهزمة، حتى اقتحمت من الخندق هاربة. (٣)

وقد بين الله تبارك وتعالى أن المشركين لم ينالوا شيئًا، وعادوا حائبين خاسرين، قسال تعالى ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَالَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا لَهُ ﴾ (\*)

وقد استشهد ستة من المسلمين ، وقُتل من المشركين ثلاثة نفر. (٥)

وهـــذا يبين أن الله تعالى قد صدهم وهزمهم بريح الصبا التي اقتلعت خيامهم وقلبـــت قدورهـــم وأطفـــأت نيرانهم، وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب؛ فخرجوا منهزمين، وكفى الله المؤمنين القتال، فكان ذلك القتلى من الطرفين. وإن في ذلك لعبرة

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٤٣/٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۷/۳) برقم (٤١١٠)

<sup>(</sup>T) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٤/٣عـ٣٣٦)

<sup>(</sup>t) سورة الأحزاب: آية رم (٢٥)

<sup>(</sup>٥) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٦٤/٣)

بأن النصر من عند الله تعالى، وأن قوة الكفر لا تغني عنهم شيئاً إذا ما اتقى المسلمون رئجهم وأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه، وجُنْدُ الله لا يحصيه أحد، وسُبُل النصر لا يَحدُها أحد. ولذلك فإن واجب المسلمين الاهتمام بالتربية الإسلامية، وتطبيق شريعة الله تعالى في أنفسهم ومجتمعاهم ليكونوا سادة الأمم بالخير والصلاح والإصلاح.

وقد كان ﷺ ذاكراً لربه سبحانه وتعالى، مُتذكراً لنعمه، داعياً بها، والتي منها النصر في هذه الغزوة المباركة، كما في هذا الحديث العظيم، فعن عبد الله رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ كان إذا قَفَل من الغزو أو الحج أو العمرة، يبدأ فيكبر ثلاث مرارٍ، ثم يقــول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قديـر. آيـبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.) (1)

### غزوة بني قريظة:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت (...فلما رجع رسول الله هم من الخبار، الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي هم ن أفين ؟ فأشار إلى بسني قريظة ...) (٢) فتمت غزوة بني قريظة بعد غزوة الخندق في ذي القعدة؛ سنة خمس من مهاجره هم (٣)

وتفيد ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أمر يهود بني قريظة قد أمر الله تعالى به نبيه رائل أن جبريل عليه السلام كان عوناً وجنداً من الله تعالى لرسوله ونا اليهود بالمدينة قد طغوا بكفرهم وتعنتهم حتى أجلاهم الله تعالى من

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۸/۳) برقم (٤١١٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۹/۳) برقم (٤١٢٢)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۷٤/۲)

مديـنة رسـوله ﷺ وأن حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالجهاد، فينتهي من غزوة الخندق ويُؤمر ببني قريظة،.

وفي هـذا التتابع ما يفيد أهمية أن يتابع المسلم أمر الخير إذا شرع فيه، وأن لا يتوقف ما كان له في ذلك قدرة ونشاطاً، وفيه تشجيع جبريل للنبي الله بأن قال له (قد وضعت السلاح، والله ما وضعته) وفي هذا تنشيط للنبي الله وتشجيع بأن الله تعالى معهم، وأن جبريل معهم بسلاحه في غزوة الخندق، وكذلك سيكون معهم على بني قريظة، ويُستفاد من هذا أهمية العون والمساعدة من القائد لقواته، ومن المدير لموظفيه، وأن يُريهم من نفسه القوة والنشاط، فإن ذلك أدعى للعمل بقوة وهمة ونشاط.

وقـــد كان سبب غزوة بني قريظة نقضهم للميثاق والعهد مع رسول الله ﷺ بتحريض من عدو الله حُيَىُّ بن أخطب النَّضري، الذي جاء إلى كعب بن أسد القُرَظي، صــــاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله ﷺ على قومه، وعاقده على ذلك وعاهده، فلما سمع كعب بحيى بن أخطب أغلق دونه الباب، فاستأذن عليه، فاب أن يفتح له، فما زال يراوده على فتح الباب، وكعب القُرَظي يقول له: ويحك إنك امرؤ مشئوم، وإبي قد عاهدت محمداً، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً، فرد عليه: ويحك ! افتح: وهو يراوده على فتح الباب، حتى فتح له، ومما قالسه: جئتك بقريش وسادهًا؛ حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رُومة، وبغطفان على قادهًا وسادهًا؛ حتى أنزلتهم بذَنب نَقْمي إلى جانب أحد، قد عَاقدوبي وعاهدوبي على أن لا يسبر حوا حتى نستأصل محمداً ومن معه، ومما رد به عليه كعب : فدعني وما أنا عليه؛ فلم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء، فلم يزل حُيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له، على أن أعطاه عهداً وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يُصيبني ما أصابك، فنقض كعب عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله ﷺ (١)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٣٢/٣)

وهكـــذا تحدث الخيانة من بني قريظة في وقت غزوة الخندق، التي اجتمع على المسلمين فيها عشرة آلاف مقاتل من الأحزاب، يُحاصرون المسلمين.

وهكذا الظانين بالمسلمين ظن السوء؛ يعتقدون أن الإسلام والمسلمين مقهورون بعدد وعُدتَّة أعدائهم، وإنه لتقييم ساقط، واعتقاد فاسد، فلم يكن مصدر انتصار المسمين القسوة وحدها، بل توفيق الله تعالى ونصره. وهكذا عندما زُيِّن لليهود أمر اجتثاث الإسلام، نقضوا العهد والميثاق، بالرغم من أن كعب القُرَظي يقول عن رسول لله ولله المدعني وما أنا عليه؛ فلم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءً. فهل جزاء الوفاء والصدق الخذلان والغدر ؟ وإنه لدرس يتكرر مع يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه؛ من نقضهم للمواثيق، مما يؤكد أن هذا هو ديدن اليهود في المواثيق والعهود، فلا مواثيق لهم أبداً، وإنه لدرس للمسلمين في كل وقت وحين.

<sup>(1)</sup> اللحن: اللغز، وهو أن يخالف ظاهر الكلام معناه.

<sup>(</sup>٢) يقال: فت في عضده، أي أضعفه وأوهنه.

قسالوا: عَضَلٌ والقَارة. أي كغدر عَضَل والقارة بأصحاب الرجيع، خبيب وأصحابه، فقال رسول الله عليه : الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. (١)

وفي هــــذا الحدث والنقض من بني قريظة، ما يبين أنه كانت تصيب المسلمين بعهض الابتلاءات، فهاهم أمام عشرة آلاف من الأحزاب، وإذا باليهود يخذلونهم من ورائهـــم في المدينة، ويفتحون ثغرة في جدار الأمة، التي تواجه تكالب الأعداء عليها، ولكــن رسول الله ﷺ يعطينا من ذلك الدرس العظيم في مقابلة الأمور بحكمة وروية، ومراعاة لأحوال الذين معه من المسلمين، حتى لا يصيبهم الذعر والخوف، فيتثبت أولاً مــن صــحة الخبر، الأمر الذي يلزم أن يسلكه كل مسلم، حتى في أحلك الظروف وأصعبها، ثم يبعث بعدد من المسلمين ليتأكدوا من حقيقة الأمر، ثم يأمرهم ﷺ بأن لا يُعلَــنوا النتيجة إن كانت الخيانة قد حصلت من بني قريظة، حتى يحافظ على معنويات المسلمين، ويحفظ تماسكهم، ويمنع ما قد يحدث من مغبة نشر الخبر. ثم يعلمهم الوسيلة في إخباره ﷺ، بأن يلحنوا بلغز يعرفه هو ﷺ ولا يدركه غيره من السامعين. فيبين عليه الصلة والسلام الوسيلة التعليمية لإيصال الخبر السري، مما يؤكد أهمية العمل على تماســك الأمـــة في كل دائرة من دوائرها التي تعمل فيها، وأن القائد والحاكم والوالي والرئيس، قد لا يخبر أعوانه ببعض الأمور في الأوقات الحالكة إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للمسلمين. وعلى من تولى أمراً سرياً أن يحفظه ولا يبوح به لأحد.

ثم هاهم الرُّسُل من الصحابة يَقْدَمُون على رسول الله ﷺ فيخبرونه الخبر بلغز يعسرفه ﷺ ولا يدرك من سمعه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام متفائلاً : (الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين) إنها كلمات تحمل الثقة والبشرى وحُسن الاعتقاد وجماله في رب العالمين الذي لا يخذل رُسُلَه والصادقين المؤمنين. ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْمُعْنِينَ وَلَيْ اللَّهُ مَنْ المؤمنين. ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ المؤمنينَ مُستبشراً لا متشائماً،

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٣٢/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة غافر: آية رقم (٥١)

يبشر إخوانه ويتفاءل لهم، ولا يكدر خواطرهم في المواقف التي هم فيها اشد حاجة للمتفاؤل، كمن يَقدِمُ على مكلوم أو مصاب أو مريض؛ فيبشره وينبسط له ومعه بما يشرح صدره من الصواب والمباح من الكلام.

ثم يَقْدُمُ رسول الله ﷺ وأصحابه على بني قريظة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عَنْ الله الله الله الله الله على الحندق؛ ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل على الله السلام، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين، قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة. فخرج النبي ﷺ إليهم )(1)

إنها أرادة الله سبحانه وتعالى بأولئك الغادرين الناكثين بالمواثيق، يتولى الله تعالى أمرهم، ليستأصل شرهم من المدينة المباركة. فيخرج رسول الله على يقول أنس رضي الله تعالى عنه (كأبي أنظر إلى الغبار ساطعاً في زُقاق بني غَنْم، موكب جبريل حين سار رسولُ الله على الله بني قريظة)(٢)

فيصف لنا اعتلاء غبار جيش المسلمين وهو متجه إلى بني قريظة، وغباره قد على المسلمين وهم بنو غنم بن مالك بن على الخررج، وهم بنو غنم بن مالك بن النجار، منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. (٣)

وبعـــد أن وصل رسول الله ﷺ إلى بني قريظة حاصرهم ﷺ خمساً وعشـــرين ليلة (٤)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۸/۳ ــــ۱۱۹) برقم (۱۱۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۱۹/۳) برقم (٤١١٨)

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٣١٠/٦) وفي الحديث رقم (٣٢١٤) ورد بلفظ سكة بني غنم. وقال ابن حجر: ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنو غنم حي من بني تغلب، فإن أولئك لم يكونوا بالمدينة حينئذ.

<sup>(</sup>۱٤٢/٦) احمد (١٤٢/٦)

<sup>(°)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٢٤٦/٣)

ثلاثاً؛ فخذوا أيها شئتم: قالوا: وما هي ؟ قال: نتابع هذا الرجل وتُصَدِّقه، فوالله لقد تسبين لكسم أنسه لسني مُرْسَل، وأنه للَّذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم، قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً، ولا نستبدل به غيره، قال: فإذا أبيتم على هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلاً، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن لهلك لهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء، قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم ؟ قال: فإن أبيتم على هذه، فإن اللسيلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرّة، قالوا: نفسد سبتنا علينا، ولحدث فيه ما لم يحدث مَنْ كسيب من محمد وأصحابه غرّة، قالوا: نفسد سبتنا علينا، ولحدث فيه ما لم يحدث مَنْ كسان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً. (1)

يتبين من هذا العرض الحالة النفسية الرديئة التي وصلوا إليها، من الخوف والفرع الذي ظهر في كلام سيدهم كعب بن أسد: حيث قال في مستهل كلامه: قد نسزل بكم من الأمر ما ترون. ثم عدم قدرهم على التفكير والاختيار لما عرضه عليهم كعب بن أسد. فكل الثلاثة العروض رأوا ألها لا تُحقق مرادهم، ثم حكم سيدهم عليهم؛ بأن هذا هو ديدهم، من الخلاف والاختلاف الذي بينه الله تعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى في لا يُقَيْلُونَكُم جَمِيعًا إِلّا فِي مُرَى تُمَصَنَةٍ أَوْ مِن وَرَاهٍ جُدُرً بَأْسُهُم العزيز، فقال تعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى في لا يُقَيْلُونَكُم جَمِيعًا إِلّا فِي مُرَى تُحَصَنَةٍ أَوْ مِن وَرَاهٍ جُدُرً بَأْسُهُم العزيز، فقال العزيز، فقال الكتاب والمنافقين. (٣) ثم إن كعب بن أسد قد بين لهم حقيقة ابراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين. (٣) ثم إن كعب بن أسد قد بين لهم حقيقة ما يعرفون عن رسالة ولهوة محمد على ولكنهم أبو ذلك، ورغبوا عما في التوراة، قال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢٤٧\_٢٤٦)

<sup>(</sup>١٤) سورة الحشر: آية رقم (١٤)

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٦٤/٤)

تعالى عن نبوة محمد ورسالته في التوراة ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْبَمَ يَنَهَى إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُر مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوَرَنَةِ وَمُبَشِّرًا مِرْسُولِ بَأْقِ مِنْ بَعْدِى آسُمُهُۥ أَحَمَّدُ فَلَمَّا جَآءَهُم مِٱلْبَيْسَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُسْدِينٌ اللّهُ مَا اللّهَ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فهاهم يكفرون بما لا يريدون من التوراة، ويختارون منها ما يريدون ويرغبون، فأنكروا نبوة محمد على وأخذوا بيوم السبت الذي قال الله تعالى عنه و لَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِئِينَ فِي (٢)

ولكـن إرادة الله تعـالي بأن يخذلهم بالرعب والخوف لقاء كفرهم وطغيالهم وغدرهــــم، وســـوء نواياهم وأخلاقهم السيئة. وإنه لدرس لكل مؤمن ومؤمنة أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو القوي، ولا قوة فوق قوته، ولا ناصر من دونه؛ له الحكم وإليه المصير سبحانه وتعالى، كما أنه درس عملي وبيان جلي لأخلاق اليهود وغدرهـــم، وتعنتهم، وكفرهم، ونكرالهم لحقيقة الرسالة المحمدية، وقد بين ذلك أحد رجال اليهود بعد أن منَّ الله تعالى عليه بالإسلام، وهو عبدالله بن سلام الله فقد قال عند مجيئه لرسول الله ﷺ ليُسْلم ( أشهد أنك رسول الله، وأنك جئت بحق. وقد علمتْ يهـود أين سيدهم وابنُ سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أي قد أسلمت، فإلهم إن يعلموا أي قد أسلمت؛ قالوا في ما ليس في. فأرسل نبيي الله ﷺ فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله ﷺ يا معشر اليهود! ويلكم اتقــوا الله، فــوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أبي رسول الله حقاً، وأبي جنتكم بحــق؛ فأسلموا. قالوا: ما نعلمه ــ قالوا للنبي ﷺ قالها ثلاثُ مرار ــ قال: فأي رجل فيكم عبدالله بن سلام ؟ قالوا: سيدُنا وابنُ سيدنا، وأعلمُنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم كان ليُسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا بن سلام

<sup>(</sup>١) سورة الصف: آية رقم (٦)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية رقم (٦٦)

يتبين من هذا العرض المزيد من حقيقة الحالة النفسية التي آلوا إليها من الخوف والرعب الذي أنزله الله تعالى في قلوهم، فقد أجهشت النساء والصبيان يبكون في وجه الصحابي أبي لبابة هي ولكنهم قوم همت وكفر، اختاروا معصية الله تعالى ورسوله على الطاعة والامتثال الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكانت عاقبة أمرهم خسرا.

ثم يتبين من موقف أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، الطبيعة الإنسانية التي يمكن أن تحدث عند كل أحد، وهو الخطأ والرقة والشفقة التي قد تكون في غير محلها، ولكنه استشعر الذنب، فيقول في فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أبي قد خنست الله ورسسوله. فسلم يبحث في عن الأعذار والحيل النفسية التي تبرر الفعل،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۲۷\_۷۳) برقم (۲۹۱۱) وفي الحديث رقم (۳۳۲۹) يبين أن ابن سلام سأل رسول الله ﷺ أسئلة فأجابه عليها ﷺ فأسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ، السيرة النبوية (٢٤٧/٣)

فيستشعر صواب العمل الخاطئ ويتأوله، ولكنه الإيمان الذي يتخلل القلب فيغمره؛ فيستشعر المرء الذنب إذا فعله؛ فيتوب إلى الله تعالى. فيخرج أبو لبابة رضي الله تعالى عنه إلى المسجد فيربط نفسه في أحد أعمدته، ويقول: : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت، وعاهد الله: أن لا أطأ بني قريظة أبداً، ولا أرى في بلد خُنْتُ الله ورسوله فيه أبداً.

فلقد ضرب لنا هم مثلاً في استشعار الخطأ واللجوء إلى الله تعالى غافر الذنوب والسزلات، ثم يأتي الموقف والدرس التربوي والعملي من رسول الله في فلم يؤنبه وقد استشعر خطاً صنيعه في ولم يؤلب عليه الناس، ولم يُحطم معنوياته، بل قال عليه الصلاة والسلام (أما إنه لو جاءي لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. (١)

وإنه الدرس للوالد مع ولده والزوج مع زوجته، والمدير مع موظفيه، والرئيس مع مرؤوسيه، والحاكم مع رعيته، والصديق مع صديقه، والجار مع جيرانه، بأن يكون الصفح وقبول المخطئ واستيعابه وعدم تنفيره من المجتمع؛ وعدم تنفير الناس منه هو المسلك التربوي الصحيح الناجح ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى، فيتم استيعابه بعد تطبيق الحد في حقه، فلا يسع المجتمع إلا قبوله واستيعابه ليكون لبنة صالحة في مجتمعه، بدلاً من التنفير الذي قد يجعله يتمادى في أخطائه.

ثم مكـــث أبو لبابة ﷺ في رباطه حتى تاب الله تعالى عليه، وأبى أن يُطلقه أحد الا رسول الله ﷺ فلما مر عليه ﷺ خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٣٤٨/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق (۲۶۸/۳) وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۱۳/۲) عند تفسير للآية رقم ۲۷ من سورة ال**ا**نفال

ثم بعد ذلك قَبِلَ بنوا قريظة أن يَئْسِرِلوا على حكم سعد بن معاذ، فقال سعد (فإني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة، وأن تُسبى النساء والذرية، وأن تُقسم أموالهم)(1) فقال رسول الله على (قضيت بحكم الله)(1)

فهكذا أحل الله بهم البوار وسوء العاقبة، فقد كذبوا برسول الله وهم يعلمون أنه حق نبي لا ريب فيه، بما جاءهم عنه في التوراة، حتى أسلم حبر اليهود عبدالله بن سلام في وبما رأوا من صنيعه وفعله الذي يدل على نبوته في محتى آمن به مسن لا كتاب عندهم. ثم المهاودة بوثيقة قد حفظت حقوقهم في العيش والدين والدفاع، وكفالة مصالحهم، ثم ينقضون العهد والميثاق. ثم عدم اعتبارهم بما حل بيهود قينقاع، ثم بيهود النضير. ثم خيانتهم لرسول الله في وللمسلمين في أحلك الظروف ليستبو نساء المسلمين ويعيثوا فيهم وفي المدينة فسادا. فهذه اعتبارات يستحقون بما هذا الجزاء

ونتيجة لتلك الخيانة ونقض العهد من يهود بني قريظة كانت تلك الغزوة التي حسمت أمرهم.

وفي حكم سعد بن معاذ ﷺ منقبة له، إذ قضى فيهم بحكم الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۹/۳) برقم (۲۱۲۲)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۹/۳) برقم (٤١٢١)

## ــ سرية قتل أبى رافع:

عن البراء بن عازب قال (بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار، فأمَّر عليهم عبد الله بن عَتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ﷺ ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه \_ وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم(١) \_ فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإين منطلق ومُتَلَطَّف للبواب لعلى أن أدخل. فأقبَل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه(٢)، كأنه يقضى حاجة، وقـــد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإبي أريد أن أُغلق الباب. فدخلت فكمنت (٣)، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علّق الأغاليق (٤) على وَدّ. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يُسْمَرُ عنده، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره، صَعدْتُ إليه، فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت علىَّ من داخل. قلت إن القوم نذروا بي (٥) لم يخلصوا إلىَّ حتى أقتله. فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت: أبا رافع! قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دَهشٌ فما أغنيت شيئاً، وصاح، فخرجت من البيت، فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هـــذا الصــوت يــا أبا رافع ؟ فقال: الأمك الويل، إن رجلاً في البيت ضربني، قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته، ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أين قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة،

<sup>(</sup>١) سرحهم: أي مواشيهم.

<sup>(</sup>٢) تقنع بثوبه: أي تغطى به ليتخفى حتى لا يُعرف

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> كمنت: أي اختبأت

<sup>(1)</sup> الأغاليق، والأقاليد: المفاتيح

<sup>(°)</sup> نذروا بي: أي علموا

فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع، وافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى السبي فقلت النجاء، فبسطت رجلي فمسحها، فكألها لم أشتكها قط.)(1)

ويستفاد من ذلك الحنكة وحسن التدبير في تنفيذ الأمر من الأنصار الستة الذين بعثهم رسول الله على حيث تخيروا الوقت المناسب، وهو غروب الشمس، ورواح الناس بمواشيهم، مع شجاعة عبد الله بن عتيك، وتحمله لمسؤولية تنفيذ أمسر رسول الله الله وكذلك فيه شجاعة الصحابي الجليل عبد الله بن عتيك الد دخل البيت وحده، وترصد لليهودي، وغلق الأبواب، وقال (قلت: إن القوم نذروا بي، لم يخلصوا إلي حيى أقتله) وفي هذا دليل عزيمته على قتله وإن علم من عنده بوجوده، دون الاكتراث بما سيصيبه من جراء ذلك.

ومن الفوائد أن القائد قد يوجه ويترك طريقة التنفيذ للمجموعة ورئيسهم، وأن للمجموعة أن تجتهد بما يحقق التوجيه. حيث أن رسول الله المرقم ولم يبين لهم طريقة التنفيذ. ويعطي هذا دلالة عملية في أهمية توجيه المرؤس، وتركه يختار الطريقة المناسبة للتنفيذ إذا كان ممن يُحسن الاختيار.

ويستفاد من سرد تفاصيل هذه الرواية؛ الدقة في الوصف الذي يجده القارئ في عموم روايات الصحابة، مما يدلل على عنايتهم واهتمامهم بمنهجية الإفصاح الروائي عسن القضية بدقة عالية، وهي من أبرز المهارات التي يحتاج إليها الباحث في رواية تفاصيل الحدث.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۰/۳) برقم (٤٠٣٩)

ويتبين من هذا الحدث المعجزة الإلهية التي أجراها سبحانه وتعالى على رسوله ﷺ بأن مسح على ساق عبد الله بن عتيك فَعُفي من الكسر الذي أصابه ﷺ

وفي هـــذه الحادثة يتبين رحمة الإسلام، بأن رسول الله ﷺ اقتصر على قتل أبي رافــع دون غيره من قومه أو أهله. ثما يفيد أن على المسلم أن يتجنب القتل، وإزهاق الأنفس، ويحرص على ذلك كما حرص رسول الله ﷺ على ذلك، واقتصر القتل على من كان يصدر منه الأذى الذي لا يُعْدَم أن يستمر منه.

## ـ سرية محمد بن مسلَّمَة إلى القُرطاء:

لعشر ليال خلون من المحرم؛ على رأس تسعة وخمسين شهراً من هجرة رسول الله ﷺ حسرج بعسته في ثلاثين راكباً إلى القُرطاء، وهم بطن من بني بكر من كلاب، وكسانوا يسنسزلون البَكرات بناحية ضريَّة، وأمَرَه أن يشن عليهم الغارة، فسار الليل وكمسن النهار، واغتر عليهم فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم، واستاق نعماً وشاء، ولم يعرض للطعن، وانحدر إلى المدينة. (٢)

وفي هذا الحدث مزيد من التدريب للصحابة على القيادة، وتولي زمام الأمور، الأمسر السذي يسبين اهستمام الرسول ﷺ بأمر التدريب وبناء الثقة، مما يكشف عن الإمكانيات والقدرات القيادية، التي يمكن أن يُستفاد منها أثناء الحاجة، وهذا ما يفقده

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹۱/۲)

المرجع السابق (٧٨/٢)

بعض القياديين في الجانب الإداري والعسكري؛ وفي غيرهما من الجوانب. وهذا يكشف عن أهمية إعداد القيادات وكشف المواهب والقدرات وبناء الثقة.

ويلاحظ في السرايا النبوية التنويع في القيادة، وعدم التركيز على شخصية معينة. وفي هذا مبدأ إداري عظيم الفائدة، ذلك أن في التنويع توسيع لدائرة المتدربين، وكذا مَدُّ مساحة الثقة، وفيها التشجيع لأكبر قدر ممكن من الأعوان، وفي ذلك كشف لمسزيد مسن المواهب والقدرات. وهذا ما تغفل عنه كثير من المبادئ الإدارية، وبالتالي يَشْعُر الأعوان في الميدان الإداري أنه لا مجال لهم، وإن الأمر محصور فيه العدد، وبالتالي يُزهّدون في القيادة؛ وتُقْتَل طموحات الكثير منهم.

### \_ قصة ثمامة بن أثال:

عن أبي هريرة على قال ( بعث النبي يَلِيُّ خيلاً قَبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي يَلِيُّ فقال: ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال: عندي خير. يا محمد إن تقتل ذا دم، وإن تُنعِم ثنعِم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلْ منه ما شئت. فتُرك حتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة ؟ فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة ؟ فقال: عندي ما قلت لك...)(١)

وفي هــذا المقطع من لحديث تظهر صورة من صور حلمه الله إذ لم يتخذ قراراً سريعاً تجاه ثمامة، وفيه السؤال النبوي الكريم الذي يستثير ذهن ثمامة (ماذا عندك يا ثمامــة ؟) وكأنــه يقول له الله ما تظن أين فاعل بك ؟ وفي هذا استثارة لذهن المسؤل، فيــتعرف على الاحتمالات المتوقعة، ليكتشف فيما بعد الخيار النبوي من بين إمكانات متعددة من الخيارات التي يمكن أن ينفذ أقواها على ثمامة. فيجيب ثمامة: عندي خير. يا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٨/٣) برقم (٤٣٧٢)

محمد إن تقتلني تقتل ذا دم.وإن تُنعم تُنعم على شاكر. فيبين ثمامة أنه ما يظن إلا خيراً أو لا يحمل إلا خيرا، فإن تقتل تقتل ذا دم، أي صاحب دم عظيم لمكانته أو حرمته عند قومـــه، ثم يبين الخيار الثابي الذي يمكن أن يتخذه رسول الله ﷺ وهو العفو عنه، وإن هذا العفو لرجل يشكر له ذلك؛ ويقدر هذا الصنيع، ثم يذكر خياراً ثالثاً وهو الإفتداء بالمال مقابل العفو عنه. ثم يتركه على فيأخذ مزيداً من التفكير في حاله وما يمكن أن يُحكم به عليه. ويكر رعليه على السؤال من الغد، فيقتصر ثمامة في الجواب على ما يأمله من رسول الله ﷺ وهو العفو، ويرمز للخيارات الأخرى بقوله: ما قلت لك: إن تنعم تسنعم على شاكر. ثم يتكرر السؤال في اليوم الثالث، فتكون الإجابة أكثر اختصاراً، حيث قال: ما قلت لك. وهنا يأتي العفو عنه من رسول الله ﷺ حيث يقول أبو هريرة عسن رسول الله على وعن تمام القصة (... فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المســجد فاغتســـل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحبب الوجوه إلى. والله ماكان من دين أبغض إلى من دينك، فأصبح دينك أحسب الدين إلى. والله ما كان من بلد أبغضَ إلى من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إِلَى. وأن خَيلكَ أَخْذَتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله ﷺ ، وأمَرَه أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت ؟ قال: لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ﷺ ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ﷺ )(١)

فلقد تأثر ثمامة بهذا الصنيع النبوي الكريم، فتغير حاله من مُبغض للرسول ﷺ وللدين وللمكان إلى محب لكل ذلك. فلم يطمع ﷺ في مال، ولم يطمع في دم رجلٍ له من المكانة ما له عند قومه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٨/٣) برقم (٤٣٧٢)

فظهرت بذلك مظاهر وانعكاسات المعاملة الحسنة، لتجعل من العدو اللدود محسباً حميماً، فَيُقَدِّم رسولُ الله ﷺ درساً عملياً تربوياً لهذا المسلك والمنهج الذي يعكس صفاء الإسلام، وصفاء قلب المسلم، وأنه ليس دين انتقام، بل هو دين رحمة وشفقة.

وفيه من الفوائد أن القلوب سريعة التغير من البغض إلى الحب، والعكس كذلك، مما يؤكد إمكانية التغيير التربوي السريع، وأهمية المعالجة الحكيمة.

قال ابن حجر رحمة الله عليه: وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة، لما أسداه النبي الله عن العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يُزيل البغض، ويُثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة بمن يُرجى إسلامه من الأسرى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. (1)

#### \_ غزوة بني لحيان:

وفي سنة ستّ، من مهاجره ﷺ استخلف رسول الله ﷺ على المدينة عبدالله بن أم مكتوم واتجه إلى بطن غران، وهي قريبة من عسفان، حيث وجد رسول الله ﷺ وجهداً شديداً على عاصم بن ثابت وأصحابه \_ رضي الله عنهم \_ مما حصل لهم في سرية الرجيع ، وأراد أن يثأر لهم، ، فنزل بما وترحم على أصحابه ودعا لهم. وقد هرب بنوا لحيان في رؤوس الجبال، فأقام يوماً أو يومين، فبعث السرايا في كل ناحية، فلم يقدروا على أحد، ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة حيث غاب عنها أربع عشرة لله.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن ححر، فتح الباري (۸۸/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى(۷۹/۲ ١٠٠٨)

# \_ سرية عُكَّاشَة الله الغَمْر:

وفي شـــهر ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ وَجَّه عليه الصلاة والسلام عُكَّاشَة بن مِحْصَن الأسَدِي إلى الغمر في أربعين رجلاً، ونَذِرَ به القوم فهربوا فاستاقوا مائتي بعير؛ وحدروا بها إلى المدينة. (١)

## ـ سرية محمد بن مسلمة الله إلى ذي القَصَّة:

وكانت في شهر ربيع الآخر؛ في سنة ست من مهاجر رسول الله ﷺ، حيث بعدث عليه الصلاة والسلام إلى بني ثعلبة وبني عُوال من ثعلبة، وهم بذي القصة في طريق الرَّبَذَة في عشرة نفر، فأحدق به القوم وهم مائة رجل فترامو ساعة من الليل؛ ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم، ووقع محمد بن مسلمة جريحاً، ومَرَّ به رجلٌ من المسلمين فحمله حتى ورَدَ به المدينة، فبعث النبي ﷺ أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً إلى مصارع القوم، فلم يجدوا أحداً، ووجدوا نَعَماً وشاءً فساقه ورجع. (٢)

## ـ سرية زيد بن حارثة الله بني سُلَيْم بالجَموم:

وكانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله بعث عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة؛ فسار حتى ورَدَ الجموم؛ ناحية بطن نخل عن يسارها، فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على مَحَلَّة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، فكان فيهم زوج حليمة المُزنيَّة. فوهب رسول الله بي للمُزنية نفسها وزوجها. (٣) وفي هذا دلالة على وفائه وكرمه بي .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ، الطبقات الكبرى(٨٤/٢).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۲/۸۵)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق (۸٦/۲).

#### ـ سرية زيد بن حارثة رالى العيص:

وفي جمادى الأولى سنة ست من مهاجر رسول الله على المعلاة والسلام أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام، فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب يتعرض لها، فأخذوها وما فيها، وأسروا ناساً ممن كان في العير، منهم أبو العاص بن الربيع فاستجار بزينب بنت رسول الله على ، فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله على الفجر: إني قد أجرت أبا العاص! فقال رسول الله على : وما علمت بشيء من هذا، وقد أجرنا مَنْ أَجَرْتِ، وَرَدَّ عليه ما أخذ منه. (1)

وفي ذلك من الفوائد إكرام المِرأة، وقبول جوارها.

## ـ سرية زيد بن حارثة الله الطّرف:

وفي جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة؛ بعث رسول الله الله الله الله على الطرف، وهو ماء قريب من المراض دون التُخيل، فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً، فأصاب نعماً وشاءً وهربت الأعراب، ولم يلق كيداً. (٢)

## ـ سرية زيد بن حارثة الله بدام:

وفي جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة بعث رسول الله ﷺ زيد إلى الضليع، وهم بطن من جُذَام لتأديبهم. (٣)

## \_ سرية زيد بن حارثة ره إلى وادي القرى:

كانت في رجب سنة ست من الهجرة. (4)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى(۸٧/٢).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق(۲/۸۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق، (۸۸/۲).

<sup>(1)</sup> المرجع السابق(٢/٨٩).

وفي تكـــرار اختيار زيد بن حارثة الله قائداً للسرية، ما يفيد أن الشخص إذا وفقه الله تعالى في أمر يكرر عليه ذلك.

### ـ سرية عبد الرحمن بن عوف الله الله دُومة الجندل :

كانت في شعبان سنة ست من الهجرة، حيث دعا رسول الله ولله عبدالرحمن بن عوف فأقعده بين يديه، وعمَّمه بيده وقال: أغزُ بسم الله وفي سبيل الله، فقاتِل من كفر بسالله! لا تَغُلَّ ولا تغدر ولا تقتل وليداً! وبعثه إلى كلب في دومة الجندل، وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فسار عبدالرحمن حتى قدم دومة الجندل، فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانياً، وكان رأسهم، وأسلم معه ناس كثير من قومه، وأقام من أقام على إعطاء الجزية، وتزوج عبدالرحمن تُمَاضِر بنت الأصبغ، وقدم بحا إلى المدينة، وهي أمّ أبي سلمة بسن عبدالرحمن. (١)

وفي مجريات هذه السرية من الفوائد، أن تعميم أو إلباس الوالي أو الحاكم للقائد أو الجندي أو الإداري ما يرفع معنويته، وأنه أمر مطلوب؛ وليس على سبيل الديمومة. وكذلك توصيته بما ينير له الطريق ويحقق الخير في أداء مهمته. كما أن في ذلك عنناية الإسلام واهتمامه بدماء الناس، وحفظها وصيانتها، حيث لهاه عن الغلر، وقتل الولدان، كما لهاه عن الغل. وهذه من مكارم أخلاق الإسلام.

وفي زواج القائد من بنت ملكهم إن استجابوا ما يرفع معنوية ملكهم ويقوي الروابط، ويبين عناية المنهج الإسلامي بالجوانب المعنوية، وغرس الروابط الاجتماعية.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق(۸۹/۲).

## \_ سرية علي بن أبي طالب الله إلى بني سعد بن بكر بِفُدَك:

كانت في شعبان سنة ست من الهجرة، حيث بلغ رسولَ الله ﷺ أن لهم هماً، يريدون أن يُمِدُّوا يهود خيبر، فبعث إليهم ﷺ علي بن أبي طالب في مائة رجل، فأغاروا عليهم، فأخذوا خمسمائة بعير، وألفي شاة، وهربت بنو سعد. (١)

# \_ سرية زيد بن حارثة رائي أم قرْفَة بوادي القُرَى:

وكانت في شهر رمضان سنة ست من الهجرة، حيث خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام، ومعه بضائع لأصحاب النبي على فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة، من بني بدر، فضربوه وأصحابه، وأخذوا ما كان معهم، فَقَدِمَ على رسول الله على وأخروا، وأخروه، فبعثه عليه الصلاة والسلام إليهم، فصبحهم زيد وأصحابه، فكبروا وأحاطوا بالحاضر. (٢)

# \_ سرية عبد الله بن رواحة الله إلى أسير بن زارِم اليهودي:

وكانت في شوال سنة ست من الهجرة، ذلك أنه لما قُتِلَ أبو رافع سلام بن أبي الحُقَيق أمَّرت يهود عليهم أُسَيْر بن زارِم فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب الرسول على أميْر، فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له ؟ قال: نعم، ولي فقدموا على أُسَيْر، فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له ؟ قال: نعم، ولي مسنكم مسئل ذلك ؟ وقالوا: نعم. فقلنا: إن رسول الله على بعثنا إليك لتخرج إليه في فلك على خيبر ويُحْسنُ إليك، فطمع في ذلك فخرج؛ وخرج معه ثلاثون رجلاً من اليهود، مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير، فقال عبدالله بن أنيس، وكان في السرية: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري، وقلست: غدراً أي عدو الله ! فعل ذلك مرتين، فنولت فسئقتُ بالقوم حتى انفرد لي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق(٢/٩٨ــ٩٠)

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۲/۹۰–۹۱)

أسير فضربته بالسيف فَأَنْدَرْتُ عامة فخذه وساقه، وسقط عن بعيره، وبيده مِخْرَش من شَـوْحَط (١) فضـربني فشـجني، وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد أعجـزنا شـدا، ولم يُصَب من المسلمين أحد، ثم أقبلنا على رسول الله ﷺ فحـدثناه الحديث فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. (٢).

#### ـ سرية كرز بن جابر الفهري الله العُرنيين:

فعن قتادة أن أنساً الله حدثهم (أن ناساً من عُكُل وعُرَيْنَة قدموا المدينة على السنبي الله وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمسر لهم رسول الله الله المدود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه، فيشربوا من ألبانها وأبوالها....) (٥)

<sup>(</sup>١) الشوحط شحر النبع، والمخرش شبه المقرعة.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹۲/۲ ۹۳۳)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السابق (٩٣/٢)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۳۷/۱)

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣٣/٣) برقم (١٩٢)

<sup>(</sup>١) ابن حجر، فتح الباري (٢٢٧/١)

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۹۶/۳) برقم (۱۲۷۱)

وحرصه لشكوى الشاكين؛ وعنايته بأمر الناس؛ وبصحتهم وما يعانونه، مما يفيد أهمية عناية المسؤل بمن يقدم إليه طالباً عونه ومساعدته.

قال ابن حجر: "مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها". (١)

وبعد هذا الإكرام منه ﷺ والعناية بهم، يحدث منهم الغدر بما استؤمنوا عليه، (... فانطلقوا، حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ والسيتاقوا الذود، فبلغ النبي ﷺ فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم، فسَمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وتُركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.) قال قتادة ( بلغنا أن النبي ﷺ بعد ذلك كان يَحُث على الصدقة وينهى عن المثلة. )(!)

فقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله الله الله الله الله الله المنار، ففسى الحديث: (...وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم) الله اللهام العظام التي يقوم بها الشباب في عهده الله كما يفيد استخدامه الله المقائف أهمية استخدام المباح من الوسائل المعاصرة التي يمكن أن يتعقب أو يعرف بها رجل الأمن المطلوبين.

ثم تكون عقوبتهم من جنس ما فعلوا، حيث قام أولئك الناس بتسميل أعين السرعاء، كما ورد عن أنس هي (إنما سَمَلُ النبي الله أعين أولئك، الأنهم سَمَلُوا أعين الرعاء)(1)

وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنـــزل الحدود، ولموسى بــن عقـــبة في المغــازي: وذكروا أن النبي ﷺ لهى بعد ذلك عن المثلة بالآية في سورة المــائدة. (٥) وقـــال ابن حجر بعد استقراء: وقد تبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲٤١/۱)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۲/۳ ۱۳۶ ) برقم (۱۹۲)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۹۸/۳) برقم (۱۳۱–۱۹۷۱)

<sup>(</sup>٤) مسلم (۱۲۹۸/۳) برقم (۱۹ اس۱۹۷۱)

<sup>(</sup>٥) ابن حجر، فتح الباري (٣٤١/١)

النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس، قال (همى رسول الله ﷺ عن المثلة) إدراجاً وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس؛ وإنما ذكره بلاغاً. (١)

وفيه من الفوائد: قدوم الوفود على الإمام، ونظره في مصالحهم، وفيه مسروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه أن كل جسد يطب بما اعتاده، وفيه قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حرابة، إن كان قتلهم كان قصاصاً. وفيه المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها. وثبوت حكم المحاربة في الصحراء، وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياساً عليه؛ بإذن الإمام، وفيه العمل بقول القائف. (٢)

## ـ سرية عمرو بن أمية الضَّمْري ر الله عنه :

وهنا تظهر معجزة أخرى من معجزات نبوته ﷺ حيث عرف مراد الرجل ومقصده. كما يظهر حب وإجلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله ﷺ حيث

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٩/٧)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/١٣)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹۳/۲ – ۹۶)

يقوم أسيد بن الحضير لينحي هذا الرجل عن رسول الله ﷺ ثم تظهر صورة أخرى منه ﷺ في أحلَّ في الرجل، فيدخل في الإسلام.

فلقد قدَّم ﷺ في هذا الموقف ما يجب أن يستفيد منه المسلم من العفو والصفح عمن أساء إليه فيما هو مثل ذلك، أو فيما هو دونه وأبسط منه. فلكم يتأفف الإنسان عن الصفح في أمور صغيرة وحقيرة؛ مع أقرب الناس إليه من زوجة وإخوة وأصدقاء، فكيف إذا كان ذلك مع غيرهم ؟ وكيف لو كان في مثل ذلك ؟ ﴿ لَّهَدُ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولِ اللَّهِ أُلْسَوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

وبعد ذلك بعث الرسول على عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن جريش إلى أبي سفيان ليقتلاه، فدخلا مكة، ومضى عمرو بن أمية يطوف بالبيت ليلاً فرآه معاوية بدن أبي سفيان فعرفه، فأخبر قريش بمكانه، فخافوه وطلبوه، وكان فاتكاً في الجاهلية، وقالوا: لم يَأْتِ عمرو لخير؛ فحشد له أهل مكة وتجمعوا، وهرب عمرو وسلمة. (٢)

وفي هذا دلالة على أن الإنسان مهما بلغ درجة من الطاعة لله تعالى فإن مراده لا يحصـــل له في كل وقت وحين، فالله يعلم ما لا يعلمه الإنسان، ولذلك فإن المسلم يلزمه إدراك ذلك حتى تَلْبَسُه الطمأنينة والسعادة بقضاء الله وقدره وتدبيره.

<sup>(1)</sup> سورة الأحزاب: آية رقم (٢١)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹۳/۲ و ۹٤)

## ـ سرية الخُبط (سيف البحر)

عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً قبَل الساحل، وأمَّرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهبم ثلاثمائة ، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فَني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجُمِع، فكان مزودَي تمرِ، فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فَنيَت...)(١)

تسبين هاتان الروايتان أن رسول الله على أمَّر أبا عبيدة بن الجراح على ثلاثمائة مسن المسلمين، في بعث تجاه الساحل، لرصد عير قريش. وفي هذا مزيد من إظهار قوة المسلمين تجساه عدوهُ الذي يترصد لهم، وقد فني الزاد الذي كان معهم، فأمر أبو عبيدة بجمع أزواد جيشه فكان قدر مزودين من التمر، فيعطيهم منه قليلاً قليلا. وفي هذا إظهار لمسبدأ التكافل فيما بينهم، ولمبدأ العدل بين أفراد جيشه بعد التكافوء، ليتساووا في النفقة، دون أن يخص أحداً بجزيد فضل. فلما تناقص أصبح نصيب الواحد مسنهم تمرة واحدة، ويحدث التساؤل ، ما تغني التمرة الواحدة ؟ وتأتي مزيد إجابة في مسند الإمام أحمد ( ...قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: قلت: كيف كنتم مسنعون بها ؟ قال: نَمُصّها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء، فيكفينا يومنا إلى الليل، قال: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله...) (٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري(۳/۳)) برقم (٤٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري(١٦٥/٣) برقم(٤٣٦١)

<sup>(</sup>۳۱ ۱/۳) المسند (۳۱ ۱/۳)

فهذا يسبين ما قد وجده أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفاقة والمسخبة التي لحقتهم في سبيل الله تعالى، وصبروا على ذلك في طاعة الله تعالى؛ حتى أكلوا الخبط الذي هو ورق السلم، وتمرة واحدة يمصها الرجل ويشرب عليه الماء، ليكتفي بها طعام يوم واحد. وكيف بالمسلم الذي يعيش في رغد من العيش ولا يصبر على أداء فرائض الله تعالى، ولا يصبر عن ارتكاب المعاصي. بل وفي هذا تسلية للمسلم الذي أم به الفقر والعوز أن يعرف ما أصاب أصحاب رسول الله الله على يسرقوا ولم ينهبوا أحداً وهم ثلاثمائة رجل.

ثم عوضهم الله تعالى بأمرين: أحدهما: ما كان من صنيع رجل منهم. (...قال جابسر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه) وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: (كنت في الجيش فجاعوا. قال: انحر ، قال: نحرت. قال: ثم جاعوا قال: انحر، قال: نحسرت. قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت. ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحسرت. ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نمست). (١)

فـ تظهر في هـ ذا المشهد صورة من صور الكرم والجود التي كانت من سمات أصحاب رسول الله على حيث قام قيس بن سعد بن عبادة \_ رضي الله تعالى عنهما \_ لما رأى ما بالناس من المسغبة والفاقة، قال: من يشتري مني تمراً بالمدينة بجزور هنا ؟ فقال له رجل من جهينة: من أنت ؟ فانتسب له، فقال عرفت نسبك، فابتاع منه شمس جزائر بخمسة أوسق، وأشهد له نفراً من الصحابة، فامتنع عمر لكون قيس لا مال له، فقال الأعرابي: ما كان سعد ليجني بإبنه في أوسق تمر، فبلغ ذلك سعداً فغضب ووهب لقيس أربع حوائط؛ أقلها يجذ شمين وسقاً. (٢) ويلاحظ هنا كرم قيس، إذ يكرم وهو لا مال عـنده، ولكنه يعرف أن أباه يُحب مكارم الأخلاق، بل إن ذلك من مكارم الأخلاق، بل إن ذلك من مكارم

<sup>(</sup>۱) البخاري(٣/٦٥) برقم(٤٣٦١)

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، فتح الباري (٨١/٨) نقلاً عن الواقدي، المغازي (٧٧٥/٢)

البيت الذي ينتمي إليه قيس، ويبين ذلك أنه لما قدموا ذكروا شأن قيس، فقال النبي ﷺ (إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت) وورد في حديث الواقدي: أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم، فقال سعد بن عبادة: إن يك قيس كما أعرف فسينحر للقوم. (١)

ثم يأيّ دور القائد الموجه الخائف على قيس، فيوقفه عن التمادي في نحر الإبل عن العدد المذكور، رحمة ورفقاً وشفقة به وبكرمه.

ثم يأتي اجتهاد عمر في فيتوقف، دون مجاملة لقيس في، لعلمه بأنه لا مال له. مما يبين حالهم عند اجتهادهم، دون أن ينزعج أحد من أحد، عندما تتباين الاجتهادات، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث قدموا لنا المنهجية السلوكية في التعامل والتآخى والتواد والقيادة والكرم والجود والتضحية.

وأما العوض الثاني الذي عوضهم الله تعالى به فيبينه تمام حديث جابر الله التهين الله البحر فإذا حوت مثل الظّرِب، فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما، فلم تصبهما) (٢)

وفي رواية عمرو بن دينار فله (...فألقى لنا البحر دابة يُقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر، وادَّهنّا من وَدَكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبوا بُرَيْدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه، أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرَّة: ضليعاً من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجلاً وبعيراً فَمَرَّ تحته...)

فأكسرمهم الله تعالى بعد هذا الجهد والعناء بحوت فيه من الضخامة والكبر، ما يغني وصفه في الحديث عن إعادة ذكره، وفي هذا كرامة بكرم الله تعالى وتوفيقه لعباده الصابرين، فيتبين من ذلك أن ثمار الصبر من الله تعالى جزيلة جداً.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/٨)

<sup>(</sup>۲) البخاري(۱٦٥/۳) برقم (٤٣٦٠).





#### غزوة الحديبية:

في شهر ذي القعدة من سنة ست لـلهجرة خـرج رسول الله ﷺ للعمرة هو وأصحابه. (١)

والحديبية اسم بئر تقع على بُعد اثنين وعشرين كيلاً إلى الشمال الغربي من مكة، وتُعرف بالشميسي. وفيها حدائق الحديبية، ومسجد الرضوان. (٢)

وكان خروجه ﷺ وأصحابه ليس بمدف القتال، وإنما للعمرة، كما جاء عنه ﷺ في الحديث (...إنّا لم نَجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين...)(")

وبالسرغم من هذا الهدف غير القتالي إلا أن في خروجهم من الفوائد أنه مزيد إعلان بأن هذا الدين يُعَظِّم شعائر الله تعالى، وستعلم العرب بما صار عليه المسلمون من القدوم إلى مكة معتمرين؛ غير آبمين بقوة كفار قريش وتمردها، بل إن في ذلك كسر لتمرد كفار قريش وإعلان ضعفها من قبل المسلمين.

وفي هـــذا من الفوائد أن الدولة المسلمة المضطهدة يلزمها الصبر أولاً، وإعزاز قولها ومكوناتها ثانياً، وأن لا تبادر بإثارة أعدائها عليها، وأن الحكمة مطلب في التعامل مع الأحداث، كما هو ظاهر في صلح الحديبية، وأن الأخذ بسنن الله تعالى مطلب يلزم الأخذ به، كما أخذ به على

قال ابن هشام: وخرج في ذي القعدة معتمراً، لا يريد حرباً. واستعمل على المدينة نُمَاليلة بسن عبد الله الليثي. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب، ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا، أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب، وخرج رسول الله عليه بمن معه من

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۹٥/۲)

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (٢٤/٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱،۲۷۳۲)

المهاجسرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي، وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له. (١)

لقد كشف الله تعالى مكنون أنفسهم، وما كانوا عليه من سوء الظن برهم سبحانه وتعالى وبنبيه والنتيجة التي سيؤول إليها أمر الرسول والله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. و ما ظنّه الأعراب يفيد أن استقراء الواقع في معزل عن سنن الله تعالى الكونية والشرعية؛ مع عدم ربط ذلك بقدرة الله تعالى وقدره يعطي نتائج مغلوطة وخاطئة. كما يفيد خبر الأعراب أن ضعف الإيمان يجعل المرء لا يثبت على مبادئه ويدافع عنها، بل تلعب به الأهواء والعواصف كيفما اتجهت وتحولت. كما أن التبرير الدي يقبله الناس نتيجة محدودية علمهم الدنيوي فقط، دون ربطه بالجانب الشرعي يحدث شرخاً عظيماً في الاستقراء العلمي، ثم في نتائج ذلك. كما أن التبريرات النفسية وإظهار عكس ما يبطن المرء لا يخفي على الله تعالى وإن خفي عن الناس، فإن النفسية وإظهار عكس ما يبطن المرء لا يخفي على الله تعالى وإن خفي عن الناس، فإن فليعلم الإنسان أنه لا أحد يستطيع أن يدفع ما أراده الله تعالى من نفع أو ضرً أراده الله تعالى قدراً وشرعاً.

<sup>(</sup>١) ابن هشام السيرة النبوية (٣٢١/٣\_٣٢٢)

<sup>(</sup>۲ ۱۱–۱۲) سورة الفتح: آیات رقم (۱۱–۱۲)

ولقـــد خــرج المسلمون في كوكبة عظيمة، قوامها ألف وأربعمائة رجل، أو أكثر، كما جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما (ألهم كانوا مع رسول الله على يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة أو أكثر...)(١)

(خسرج السنبي ﷺ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة قلَّد الهدى وأشعرَه، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة...) (٢) واسمه بشسر بن سفيان الخزاعي. (٣) ويبين هذا مدى أهمية أخذ الحيطة والحذر، وأهمية الأخذ بالأسسباب، فهو رسول الله ﷺ ولكنه عليه الصلاة والسلام يأخذ بسنن الله تعالى التي يلزم المسلم العناية بها، وأن لا يكون متواكلاً.

(...وسار النبي ﷺ حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً، وقد جمعوا لك الأحسابيش، وهسم مقساتلوك وصسادوك عسن البيست ومانعوك...)(1)

وغدير الأشطاط: موضع بملتقى الطريقين من عُسفان للحاج إلى مكة. (٥) وسياق الحديث التالي يوضح مزيداً من خبر قريش، (خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية حستى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ : إن خالد بن الوليد بالعَميم؛ في خيل لقريش طليعة (١) وبعد أن علم رسول الله ﷺ بما اتخذته قريش، لم يتخذ قراراً من عنده ﷺ وهو النبي المجتبى؛ بل استشار أصحابه، وقد حصل منه ذلك كثيراً؛ كما ورد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۷/۳ـ۱۲۸) برقم (۱۵۱)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۱/۳) برقم (٤١٧٨) (٤١٧٩)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۲/٤٥٤)

<sup>(1)</sup> البخاري (۱۳۱/۳) برقم (۲۱۷۸، ۲۱۷۹)

<sup>(°)</sup> ابن منظور، لسان العرب (۳۳٥/۷)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قال ابن حجر: وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من الحديبية، فهو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام، وهو الذي بين مكة والمدينة. والطليعة هي مقدمة الجيش، . ابن حجر، فتح الباري (٣٣٥/٥)

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> البخاري (۱۳۱/۳) برقم (۱۷۸، ۱۷۹)

فيما سبق من أحداث السيرة النبوية العطرة. (...فقال: أشيروا أيها الناس عليّ، أترون أن أميل إلى عيالم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ؟ فإن يأتونا كان الله عـزّ وجـلٌ قد قطع عيناً من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال: امضوا على اسم الله )(١) فسلك بهم رسول الله على طريقاً آخر وعرة، عبر ثنية المرار، وهذه الثنية عند الحديبية، قال الإمام النووي: قال الحازمي قال ابسن إسحاق: هي مهبط الحديبية. (٢) حيث قال لهم على (...فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش (٢) فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس، حَلْ حَلْ. فَالَوا خَلاَتِ القصواء؛ وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل...)(١)

ويظهر في هذا الموقف فوائد عديدة، منها أهمية اتخاذ المسلك المناسب في الموقت المناسب، وأن مقاتلة العدو ليست في كل وقت شجاعة وحنكة، بل ربما توخيه عين الحكمة والسياسة. ومن الفوائد أن على المسلم أن يتخذ لنفسه ولغيره طريق السلامة؛ وإن كانت شاقة، كما أن مسار الحياة والدعوة فيه الكثير من المشقة.

ومن تلك الفوائد أنه عندما بركت راحلته الله وحكم الناس عليها بما رأوا، فقال : حَلْ حَلْ وهي كلمة تقال إذا تركت الناقة السير، فألحت أي تمادت في عدم القسيام، قال الله منصفاً لأخلاق ناقته القصواء (ما خَلات القصواء وما ذاك لها بِخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل) قال ابن بطال: جواز الحكم على الشيء بما عُرف من

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۱/۳) برقم (٤١٧٨، ٤١٧٩)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲٦/۱۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> قترة الجيش: سواد غباره.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البخاري (۲۷۹/۲) برقم (۲۷۳۱\_۲۷۳۲)

عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا يُنسب إليها، ويُرَدُّ على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حالسه...وقال: فيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سسبق مسنه ما يدل على الرضا بذلك، لألهم قالوا: حل حل فزجروها بغير إذن، ولم يعاتبهم عليه.(١)

وإذا كان هذا العدل في حق سلوك الحيوان، فإن الإنسان أولى به، لما يلحقه مسن الستأثر، وينعكس عليه ثما نسب إليه. ولكم يُحْكَمُ على الإنسان بما نكر عنه من سلوك أخلاقي ليس من طبعه ولا من خُلقه، فيتأذى بذلك الحكم والوصف، فما أحسوج البشرية إلى هذه الدلالة الخُلقية من رسول الله على مع ناقته القصواء. وفي هذا الموقيف أيضاً أن للإنسان أن يتحدث بما يعرف وبما اعتاده عن الشيء، وإن خالف حقيقة ما يجهله. وأن على من له معرفة أن ينبه المتحدث إلى حقيقة الأمر، ليصحح حكمه وفهمه.

و همـــذا فـــلا يوصف الإنسان بما يطرأ على تصرفاته من سلوك حميد أو ذميم، وإنحــا العمدة على ما أصبح له سجية وطبعاً وعادة عُرِفَ بها. وإن كان الخطأ يُنسب إلـــيه، ولا يُنســب هو للخطأ، وبالتالي لا يوصف به على أنه طبيعة له. وأما ما يتعلق بتطبيق العقوبات الشرعية والحكم القضائي؛ فيأخذ مجراه، وفق شريعة الله تعالى. (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۳٥/٥)

<sup>(</sup>٢) خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص (١٦٧)

له.) (١) ويبين هذا الموقف شجاعة الخزرج، ومبادرهم لفعل الخير، فَيُقَدِّمُون بذلك قدوة تسربوية للمسلم، بأن يكون سباقاً في طاعة الله تعالى، وقد كانت المبادرة من جميع من كان مع رسول الله على وإن كان الخزرج هم أول من صعد الثنية، فحازوا جميعاً تلك البشارة من رسول الله على إلا صاحب الجمل الأحمر؛ قال الإمام النووي: قال القاضي: قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق. (٢)

وبعد أن استشار أصحابه ﷺ قال (...: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خُطُّةً يُعَظِّمُونَ فيها حُرُمَات الله إلا أعطيتهم إياها...) (")

فقد بين الله الموقف مبدأ التعامل مع كفار قريش، بألهم لن يسألوا خطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله، من ترك القتال في الحرم إلا أجابهم السيها، وهذا من تعظيمه الله للبيت الحرام؛ ولحرمات الله تعالى، وقد استهل هذا الإيضاح باليمين (والذي نفسي بيده) دليل على تقرير هذا المبدأ النبوي في التعامل.

فإذا كان هذا التعظيم لما يتوقع حدوثه من كفار قريش، فإن الأدعى للمسلم أن يعظم هذا البيت في كل وقت وحين، خاصة عندما يأمره بذلك القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسلمين، وأن لا يتعامل معهم بسوء أدب، أو جفاء، أو نحو ذلك، فكما عظم رسولُ الله على ما يمكن أن يصدر من كفار قريش حيال تعظيم الحرم، فإن في صدور ذلك من المسلم حتماً أولى.

(...ثم زجــرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يَتَبَرَّضُهُ الناس تبرضاً، فلم يُلبِّنْهُ الناس حتى نزحوه، وشُكي إلى رسول الله على

<sup>(</sup>۱) مسلّم (۲۱۶۵ ـ ۲۱۶۵) برقم (۲۸۸۰)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲٦/۱۷)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲/۹/۲\_۲۸۵) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

العطــش، فانــتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صَدَروا عنه...)(١)

يوضح هذا المشهد من الحديث ما كان من نزولهم الحديبية، فقد زجر الله فقد زجر الله فقد زجر الله فقد وخر الله فقد وخر الله فقامت فنسزل بأصحابه الله فقصى الحديبية على ثمد أي حفرة فيها ماء مثمود، أي قليل، فيأخذه الناس قليلاً قليلاً، وهو معنى يتبرضه. فلم يتركه الناس إلا وقد انتهى من نزحهم له.

وهذه مشكلة قد واجهت المسلمين في هذا الموقع، مما يدل على أن المؤمن مهما قوي إيمانه؛ ومهما كان صلاحه فإنه مُعَرَّض للابتلاء، فليس هناك خير من رسول الله ﷺ فيواجه صعوبة الثنية ثم يواجه قلة الماء، بل انتهاء الماء من مصدره، ولكن لطف الله تعسالي وعنايته وولايته تحف عباده المؤمنين، فلقد أجرى الله على رسوله ﷺ معجزة أخسرى، وهسي تكثير الماء ونبعه على غير جريان العادة. فهاهو ﷺ ينتزع سهماً من جعبسته أي مسن كنانته ﷺ ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فما زال يجيش بالماء أي يفور من كثرة تدفقه حتى رجعوا عنه، فكانوا يجلسون على شفيره يشربون ويروون. فهذه نعمة يمتن الله تعالى بها على نبيه ﷺ وصحابته الميامين، رضى الله تعالى عنهم.

وبمستابعة أحسدات أمسر الحديبية من الحديث السابق يأتي موقف الستفاوض، حيث جاء فيه (....فبينما هم كذلك، إذ جاء بُدَيْلُ بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله على من أهل تمامة سه فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العُوذُ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت. فقال رسول الله على : إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا مُعْتَمرين،...)(٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹/۲\_۲۸٤) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۲۷۳۲–۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

ويبين هذا المقطع من الحديث مكانة قبيلة خزاعة من رسول الله ويله فهم عيبة رسول الله والمائة على سره، والعيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: زاد ابن اسحاق في روايته: وكانت خيزاعة عيبة رسول الله مسلمها ومشركها، لا يخفون عليه شيئاً كان بمكة. وقال ابسن حجر: وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي وأن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحيالفوا مع خيزاعة، فاستمروا على ذلك في الإسلام. وفيه جواز استنصاح بعض المساهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم؛ ولو كانوا من أهل دينهم، ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله، بهل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم، وإنكاء بعضهم ببعض، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. (١)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۳۸\_۳۳۷)

فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حـــــــى تَنْفَـــرِد ســــالِفَتي، ولَيُنْفِــــذَنَّ اللهُ أمره...)(١)

لقد بسين رسول الله الله المرب على قريش وما صنعت بهم، بما يستثير عقوله مسن غفلتها؛ وعن ما لحق بهم من هلاك لرجالهم دون اعتبار، وفي هذا دليل حرصه الله عسلى حفظ الدماء حتى لأعداء الإسلام؛ ما لم يدخلوا معه في حرب، أو يكسيدوا لدين الله تعالى. وهذا يوضح ويؤكد أهمية عناية الإسلام بالدماء وصيانتها وحفظها؛ مساكان لذلك سبيلا. ثم يظهر الأسلوب التفاوضي المملوء بالحق وتنبيه المخافل عن سجايا الإسلام وهديه، وهذا ما أكده عقلاء كفار قريش عندما سمعو مقالة رسول الله الله هذه.

وقد خيرهم رسول الله ﷺ فإن شاءوا ماددهم ﷺ أي جعل بينه ﷺ وبينهم مدة من الزمن تتوقف فيها الحرب، وهنا سيحصل أحد أمرين: إما أن يظهر غيرُه عليه؛ فكفاهم المؤنة، وإما أن يظهر ﷺ فإن شاءوا دخلوا في دين الله تعالى؛ وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا أي استراحوا وتقووا . قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويُظهره، لوعد الله تعالى له بذلك، على طريق التنسزل مع الخصم؛ وفرض الأمر على ما زعم الخصم. (٢)

ومما يستفاد من هذا الأسلوب أن يُنزِل المتفاوض الاحتمالات المتوقعة للعدو جميعها، ليريه الإنصاف، وليبين له العدل في الكلام أولاً، وليري الله من نفسه أنه تحت مشيئته سبحانه وتعالى ثانسياً. وفيه من الفوائد أهمية التحدث بما يُدْرِكُه المقابل ويستوعبه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۳۲-۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(</sup>۲) ابن ححر، فتح الباري (۳۳۸/۵)

ثم يختم عرضه على ببين عزمه وقوته وشجاعته وثقته في الله سبحانه وتعالى، بأنه إن أبوا سيقاتلهم على هذا الأمر، أي الدين الذي جاء به؛ حتى تنفرد سالفته على أي حتى القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه، أي صفحة العنق.

وتبين هذه المقولة منه ﷺ أنه لا يريد منهم شيئاً سوى الإسلام، وأن مقاتلته ومحاربته لهم؛ ليس على سبيل حب النصر والاستحواذ على الأموال، أو المكانة، وإنما لأجل هذا الدين فقط. وفي ذلك بيان أهمية الإخلاص لله تعالى في العمل، حتى وإن كانت أبواب ذلك العمل تحقق خير الدنيا والآخرة، فلا ينظر إلا ما كان لله تعالى، ولذلك لم يستكثر ﷺ من الأموال وجمعها، وكذا من زخرف الدنيا ومتاعها، وقد جاءه من الخير ما يجعله كذلك، ولكنه ﷺ ما حفظ لنفسه أموالاً ولا ظهر على محياه حب الوجاهة، فما أحرى ذوي المناصب الاجتماعية بهذا المسلك النبوي العظيم.

ثم يسنهي عرضه على بقوله (ولَيُنْفِذَنَّ اللهُ أمره) فيبين لكل لبيب فَطِن؛ أن كل احستمال غير هذا لا مكان له، فإن الله تعالى ناصر دينه ومظهره على الدين كله، وما الاحتمالات التي سبقت في العرض إلا على سبيل ما يدور في ذهن الخصم.

فلقد استخدم بُدَيْكِ أسلوب التشويق في عرض مقالة رسول الله ﷺ فلم يسادرهم بها، وإنما أفادهم بأنه قَدِمَ على رسول الله ﷺ وسمع منه عَرْضاً يعرضه عليهم إن اشتهوا سماعه ومعرفته، وكذلك في هذا الأسلوب من بُديل التقدير لهم، وهذا أدعى لسماعهم بحكمة. مما يوضح أهمية تقدير المخاطب مهما كانت البغضاء له، حتى يسمع

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۹/۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

ويستوعب المقال. وهذا من الحنكة السياسية التفاوضية، والتي لها أثر بالغ وفاعل في تحقيق المقصد والمراد.

ثم يتبين أن سفهاء القوم قد يُبادرون مجالسهم بالحديث، ولكن لا حظ لهم دائم في صواب الكلام والرأي، وفيه كذلك أنه لا يلزم إذا بادر أحد برأي خاطىء أو ضعيف أن يستسلم له العقلاء. وعلى المبلغ أن لا ينزعج إذا رُدَّ كلامه ابتداء؛ بل يتأنى حتى يؤدي رسالته. ثم بعد أن طُلبَ من بُدَيْل الحديث، تحدث بما قاله ﷺ

وهنا قام أحد عقلائهم كما جاء في الحديث (...فقام عروة بن مسعود فال: أي قسوم، السنتم بالوالد ؟ قالوا: بلى. قال: فهل تستهموني ؟ قالوا: لا. قال: الستم تعلمون أين استنفرت أهل عكاظ، فلمًّا بلَّحوا عَليَّ جنتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بلى...)(1)

وفي هــذا الأسلوب الخطابي من عروة بن مسعود الثقفي، ما يبين أهمية تقرير إخــلاص الناصح إذا ظن أنه قد يُفْهَم فهماً خاطئاً، أو أن لا يُدرك مبلغ كلامه ورأيه، خاصــة وأنه قد سبقه من يُعارض مبدأ الاستماع؛ فضلاً عن قبول محتواه. وهذا يدلل على أن العرب كانت قديماً تفطن لمنهجية التعليم، والاستثارة البلاغية والكلامية؛ ليبلغ الكــلام مبلغه، ولا ريب أن ينــزل القرآن الكريم بهذه اللغة العظيمة على أناس بلغوا شــأواً بعيداً في مضمار الخطاب اللساني، فجاء القرآن بما هو أعظم وأجمل مما وصلوا إليه.

فقوله ألستم بالوالد ؟ تقرير لهم وله بمنزلته منهم، بكون أمي منكم، وبكون كسباركم بمنسزلة الأب مني، وبالتالي لا يمكن أن يُقَدِّم الابن رأياً خائباً لآبائه، ثم يقرر الوجه السناني: ألست بالولد ؟ لتتم المقابلة في العلاقة وتكتمل الصورة، وتستثير العواطف لاستماع مقالته والتفاعل معها. ثم ينتقل إلى مثير آخر، فهل تتهموني ؟ وهي عامة مطلقة؛ تكون في العقل والرأي؛ وفي الأمانة وغيرها، فيقررون له بنفي التهمة له،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

ثم ينستقل إلى مثير وبرهان آخر؛ يحمل ولاءه لهم؛ باستنفاره أهل عكاظ ودعوقم إلى نصسرتكم، فلما بَلَّحوا على المتنعوا؛ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. فأقروا له بذلك.

وبعد هذه المقدمة المثيره؛ قال عن العرض النبوي الكريم (... قال: فإن هذا قد عَرَض عليكم خُطَّة رُشُدِ اقبلوها ودعويي آتيه. قالوا ائته. فأتاه....)(١)

وبمذا الأسلوب اللفظي البارع؛ استطاع أن يجمع رأي قريش على رأي واحد، وهو أن يذهب إلى رسول الله ﷺ

ثم يظهــر أيضــاً من وصفه لرأي رسول الله ﷺ قوة وعدل رسول الله ﷺ في حكمــه وتعاملــه، حتى أن عدوه وصف رأي رسول الله ﷺ بأنه خُطَّة رُشُد. وفي هذا أهمية العدل في الرأي وما يحويه من إنصاف حتى يقبله الطرف الآخر، وهو من الحكمة الستى لا تتجاهل فهم وإدراك الطرف الآخر، خاصة وأن رسول الله ﷺ يدرك أن الله ناصــره، عندما قال في تمام كلامه لبُديل (وليُنْفِذُنَّ الله أمره) ومع ذلك وضعهم أمام الاحتمالات التى يتوقعوها.

وفي مشهد ساحة المسلمين نما إلى رسول الله ﷺ إشاعة، مفادها: أن عثمان بن عفسان الله قد قُتل، حيث بعثه ﷺ إلى قريش، لبيان موقفه عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء إلى مكة بقصد العمرة، وهنا حدثت بيعة الرضوان، حيث بايع الصحابة رسول الله ﷺ جمسيعاً؛ سوى الجد بن قيس؛ كما جاء في رواية جابر ﷺ أن أبا الزبير سمع جابراً يُسْأَل : كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال ﷺ (كنا أربع عشرة مائة. فبايعناه. وعمر آخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة. فبايعناه. غير جد بن قيس الأنصاري. احتبا تحت بطن بعيره.)(٢) وقد كان منافقاً.

<sup>(</sup>۱) البعاري (۲/۹/۲\_۲۸۹) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(</sup>١٤٨٣/٣) برقم (١٤٨٣/٣) مسلم (١٨٥٦)

ويتبين من هذا المشهد تجسيد البيعة وتحقيقها وتعيينها، لما فيها من تقوية القلوب، وتحقيق المزيد من التعاضد. كما أن في هذا المشهد شجاعة عثمان بن عفان في خاصة وأن خراش بن أمية الخزاعي قد بعثه في قبله وحَمَلُه على بعير له يقال له: الثعلب، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله في وأرادوا قتله، فمنعه الأحابيش، فَخَلُوا سبيله، حتى أتى رسول الله في (۱)

وقد قال ﷺ في أهل بيعة الرضوان (أنتم اليوم خير أهل الأرض) (٢) وعن بيعة عــــثمان ﷺ كما جاء في صحيح البخاري، أن عبد الله بسن عمر قال (...أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عــــثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله ﷺ عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله ﷺ بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان.) (٣) وفي هذا وفاء النبي ﷺ لعثمان ﷺ الذي ذهب في مصلحتهم، ما يؤخذ منه: أنه يُقسم للمتغيب في حاجة القوم ما يصيبهم من خير حال غيابه. ثم عاد إلى المسلمين عثمان بن عفان ﷺ كما أن في صنيعه ذلك ﷺ ما يعطي مبدأ إدارياً، وهو الوفاء للغائب بكل خير.

كما يتبين من مشهد جد بن قيس حال المنافق؛ وما هو عليه من الضعف والهوان والذل؛ الذي تتلبس به أفعاله، بعكس المؤمن القوي البائن في أقواله وأفعاله.

ثم جاء عروة بن مسعود إلى النبي ﷺ (...فجعل يكلم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ نحــواً مــن قوــله لبُدَيْل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمرَ

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٢٨/٣)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۶/۳) برقم (۷۱سـ۲۵۸۱)

<sup>(</sup>٣٦ البخاري (١٩/٣) برقم (٣٦٩٨)

قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله لا أرى وجوهاً، وإني لأرى أشواباً من الناس خَليقاً أن يَفرُّوا ويدعوك....)(١)

ويتــبين من هذه المقابلة مع النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ تمسك بالعرض الذي ذكره لبديل؛ لما فيه من الخير للمسلمين والإسلام، ولما فيه من العدل مع الخصم، وليستمكن كفار قريش من التريث في التفكير خلال مدة الهدنة؛ فيعودوا إلى رشدهم. وفي هذا أهمية التمسك بالرأي إذا اكتملت عناصر جودته وقوته، كما هو رأي رسول الله ﷺ وهـنا بدأ عروة بن مسعود يضع تصوراً أمام النبي ﷺ ولكن هذا التصور ظهر باهتاً، لأنه غير مستند إلى حقيقة، وإنما ينم عن دهاء، فقد استخدم الاستثارة العاطفية في قو له: أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وهذا الأمر ليس غائباً عن رسول الله ﷺ فلقد مَرَّ في السيرة قبل هجرته ﷺ أنه رفــض أن يطــبق عليهم مَلَك الجبال الأخشبين، بل إنه ﷺ كما سبق التنويه عنه في مواقف عديدة أنه ﷺ يتجنب إراقة الدماء، وما غزا غزوة إلا لمعرفته أن القوم يَعدُّون له مكراً وشراً. وما أمر بقتل أحد إلا لمعرفته أنه يدبر أمر شر للمسلمين، فيتوخى بقتله قتل نفوس كثيرة. ثم إن عروة حذف من كلامه انتصار قريش، وعبر عنها بقوله: وإن تكن الأخرى. وهذا والله تعالى أعلم لاستعطاف النبي ﷺ نحو رأيه بما لا يثيره، ثم يحكم على أصحاب رسول الله ﷺ بما لا يمكن أن يُقبل، فيصفهم عُرُوَة بأهم ذاهبون عنه إن كانست الأخرى، فيقول عنهم: وإني لأرى أشواباً من الناس خَليقاً أن يَفرُّوا ويدعوك. ومعسني أشــواباً أي أخلاطاً من القبائل. ولم يدرك عروة بن مسعود أن أخوة الإسلام أقوى من كل أخوة، وألها تمثلت في أصحاب رسول الله ﷺ أحسن وأكمل تمثيل، وأن محبستهم لرسول الله ﷺ تفوق محبتهم لأنفسهم وأهليهم وكنوز الدنيا بأجمعها، وقد عبر عنها الصحابي الجليل خبيب الله عندما قتلته قريش.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

وهنا لم يسكت الصحابة الأجلاء عن كلامه، فرد عنهم أبو بكر الله على رداً قوياً، وكذلك الصحابة ردوا بالفعل الْمُبَيِّن ما يبين عمق محبتهم لرسول الله على كما سيأي بيانه في سياق هذا النقل الحديثي (... فقال له أبو بكر: أمْصُصْ بَظْرَ اللات، أنحن نَفرُ عسنه ونَدَعُهُ ؟ فقال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والَّذي نفسي بيده، لولا يَدُ كانت لك عندي لم أَجْزِكَ كِما لأَجَبْتُكَ...)(١)

لقد أجابه أبو بكر هم بما كان سائداً في الجاهلية من الأجوبة المعتادة، فالبظر: قطعة تسبقى بعد الحتان في المرأة، وكانت عادة العرب الشتم بذلك، وأراد أبو بكر الصديق المبالغة في السب لما نسبه إلى المسلمين من الفرار عن رسول الله المراب بين عروة أن الذي يمنعه من الأجابة يَدُ معروف لأبي بكر الصديق عنده. وهو أن عروة بن مسعود تحمل دية، فأعانه عليها أبو بكر الصديق الإعانة على الخير، والثاني: حفظ ما كان عليه أبو بكر الصديق من كريم الحُلُق، والإعانة على الخير، والثاني: حفظ العرب لصنائع المعروف، وعنايتهم بذلك، وعدم تناسي يد الخير التي تمتد من بعضهم المسلم، ويدفعهم إلى تقديم صنائع المعروف؛ تحسباً لنوائب الدهر، وإلها من الخصال المعض، ويدفعهم إلى تقديم صنائع المعروف؛ تحسباً لنوائب الدهر، وإلها من الخصال الحميدة التي تشد من تماسك المجتمع. وحري بالمسلم اليوم أن يأخذ كهذا الحُلُق الذي مكافأته أكبر مما كان يُرْصَدُ له في الجاهلية، تلك المكافأة التي ينتظرها المسلم من ربه المكريم تبارك وتعالى.

ثم أخذ عروة بن مسعود يكلم النبي ﷺ (...قال: وجعل يكلم النبي ﷺ فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شُعْبَةَ قائمٌ على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹/۲\_۲۸٤) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳٤٠/٥)

<sup>(°)</sup> المرجع السابق (٥/٥)

المُغْفَـــرُ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخَّرُ يَدَكَ عن لحية رسول الله ﷺ ...)(١)

فلقد كان من عادات العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه، ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، والمغيرة بن شعبة على يمنع عُرْوَة مسن لحية النبي الله المنبي الله وتعظيماً، وفي قيام المغيرة بن شعبة على وأس السبني السيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، ولا يعارضه النهي عن القيام على وأس الجالس، لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. (٢)

ولقد تأثر عُرُوة بن مسعود بصنيع المغيرة بن شعبة ﴿ ...فرفع عُرُوةُ رأسه فقـــال: مــن هذا ؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أَىْ غُدَر، ألستُ أسعى في غَدْرَتِك ؟ وكان المغيرة صَحِب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم؛ ثم جاء فأسلم. فقال النبي إلى المال فلست منه في شيء...)(")

ويفيد هذا البيان أن عروة كان يسعى في دفع شر ذلك القتل، حيث ذكر ابن هشام: أراد عُرْوَة بقوله هذا أن المغيرة بن شُعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بسني مالك، من ثقيف، فتهايج الحيَّان من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فودَى عُرْوَة المقتولين ثلاث عشرة دية، وأصلح ذلك الأمر. (4) ويفيد هذا بيان ما كان عليه العرب في الجاهلية من تعاون لدفع بعض الشر عنهم.

فقسبل رسول الله ﷺ إسلام المغيرة بن شعبة ﷺ ولم يقبل المال. وجاء في فتح السباري: ويُسستفاد أنسه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً، لأن الرفقة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹/۲\_۲۸٤) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۲۷۹/۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٣٢٨/٣)

يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها؛ مسلماً كان أو كافراً، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. ولعل النبي الله ترك المال في يده لإمكان أن يُسلم قومه فيرد عليهم أموالهم، ويُستفاد من القصة أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان. (1)

ثم ينتقل المشهد وتنتقل الصورة إلى ما كان يشاهده عُرْوَة من صنيع أصحاب رسول الله على وهسم حوله وبجواره \_ رضي الله تعالى عنهم \_ فلقد رأى منهم أمراً عجباً. (...ثم إن عُروة جعل يرمق أصحاب النبي على بعينيه. قال: فوالله ما تنخّم رسول الله على نخامــة إلا وقعــت في كف رجل منهم، فدلك بما وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواقم عنده، وما يُحدُّون إليه النظر تعظيماً له فرجع عُرْوَة إلى أصحابه فقال: أى قوم، والله لقــد وَفَدتُ على الملوك، ووفدتُ على قيصر، وكسرى، والنجاشي، والله إن رأيت مليكاً قط يُعظّمهُ أصحابه ما يُعظّمُ أصحاب محمّد على عمداً، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعــت في كف رجل منهم فَدَلَك بما وجهه وجُلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواقم عنده، وما يُحدُّون إليه النظر تعظيماً له. وإنه قد عَرَض عليكم خُطّة رُشْد فاقبلوها...)(٢)

يسبين هذا المشهد من أصحاب رسول الله ﷺ مقدار محبتهم للنبي ﷺ وترجمة فاعلة لتلك المحبة بالفعل لا بالقول فقط، مما يبين أن مَنْ أحبه ﷺ يترجم محبته في طاعته واتباع أمره، وبذل الجهد في سلوك مسلكه العظيم. كما كان يفعله الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ ولقد أجاب ورد هذا الفعل منهم ما زعمه عُرْوَة بن مسعود من أهم أشواباً، خَلِيق بهم أن يفروا عن رسول الله ﷺ فترجموا بالفعل والقول محبتهم للرسول على ويفيد الحديث طهارة النخامة، والتبرك بما كان من رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ابن حجر، فتح الباري (٣٤١/٥)

<sup>(</sup>۲۷۳۲، ۲۷۳۱) برقم (۲۷۳۲، ۲۷۳۲) البخاري (۲۷۳۲، ۲۷۳۲)

كما يفيد هذا المشهد أهمية اللَّحْمَة والتلاحم مع ولي الأمر المسلم، وإظهار المسزيد من ذلك أمام العدو، في صور متعددة؛ تبين مقدار التماسك والتلاحم، حتى لا يطمع العدو فيهم، نتيجة تفرقهم وتمزقهم، وضعف العلاقة بين القائد والرعية.

ويفسيد ذلسك أيضساً أنّ على ولي الأمر أن يسعى مع رعيته فيما يحقق ذلك الستلاحم، لأنه لا يمكن أن يكون في صورته التامة إلا بسعي ولي الأمر في تحقيق ذلك. ويعلم أن قوته مرهونة بقوة رعيته وتماسكهم وتعاضدهم معه على الخير والتقوى.

ويبين كلام عُرْوة بن مسعود لقومه أن ما تحقق من تلاحم وتعاضد بين النبي واصحابه برضي الله تعالى عنهم بيعجز أن تحققه الدساتير والعطايا والقوة فيما ظهر من واقع ملوك ذلك الزمن، وقد تحقق بصورة مذهلة ليس لها مثيل في مسيرة رسول الله بي بمنهجه الإسلامي القويم، وهذا يؤكد أن من أراد من ولاة أمور المسلمين تحقيق ما لا يتحقق بأساليب مماليك الدنيا؛ أن ينهج منهج رسول الله في مجال الحكم والإدارة والخُلُق، وتطبيق شريعة الله تعالى بالصورة التي كانت سائدة، فو الله ليست في تعسف ولا تشدد، بل إلها في غاية السماحة والبساطة.

وتفيد هذه الرواية المبينة لصورة عجيبة ومثيرة للغاية، أن العدو قد تأثر بها وامتدحها بأسلوب المقارنة مع غيره من ملوك الدنيا في ذلك الزمن، فظهر المدح والثناء بصورة غير مباشرة؛ أظهرت وأعلنت لهم حقيقة صورة محبة الصحابة للنبي رجلاً منهم فقال لقومه: وإنه قد عَرَض عليكم خُطَّة رُشْد فاقبلوها. ولكن رجلاً منهم توقع أن يحصل له غير ما حصل لعروة بن مسعود، فطلب من القوم أن يذهب للنبي كما في رواية الحديث التالية:

 وثما يمكن أن يُستفاد من هذا النص أهمية إدراك الخصائص البشرية ليحسن التعامل معها، فقد بين الله أبرز خاصية للرجل المفاوض عندما أقبل عليه ، وما يمكن أن يناسبها في هلذا الموقف، وقد ذكر اسمه ابن هشام، فقال: ثم بعثوا إليه الحُليس بن علقمة أو ابن زَبَّان، وكان يومئذ سيد الأحابيش. (٢)

فمعرفة الخصائص البشرية من مفاتيح التعامل الإنساني، والتي يمكن الولوج من خلالها ما أمكن ذلك. وبالتالي تأثر الحُلَيس بما رأى وقال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَـدُوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البُدْنَ قد قُلَّدَت وأُشْعِرَت، فما أرى أن يُصَدُّوا عن البيت.

وفي هذا ما يؤكد أن سياسة العدو بما يحقق المصلحة، ويدفع الشر؛ من الأمور التي يأخذ بها القائد أو ولي الأمر، حتى في إظهار ما كان لله تعالى أمام العدو، ليس من السرياء، ما كان فيه مصلحة للمسلمين، لأن النية منعقدة لله تعالى؛ وليس للعدو. كما يبين هذا الموقف أن قريشاً تُعَظّم البيت، مع ما لديهم من الشرك والضلال والفساد.

وإزاء هذا الرأي من الحُلَيس، يقوم رجل آخر يتوقع أن يحصل منه خلاف ما حصل من حُلَيس، كما يتضح من رواية الحديث التالية:

(...فقام رجل منهم يُقال له مكْرَزُ بن حَفْص، فقال: دعوين آتيه، فقالوا: السته. فللم أشرف عليهم قال النبي ﷺ: هذا مكْرَز، وهو رجل فاجر. فجعل يُكلم السنبي ﷺ فبينما هو يكلمه إذ جاء سُهيل بنُ عَمرو. قال مَعْمَرٌ: فأخبرين أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: قد سَهُلَ لكم من أمركم...)(٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸٤) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٢٦/٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

وتتأكد كذلك في مَقْدَم سُهيل بن عمرو، التفاؤل باسمه، لما يتضمنه الاسم من السهولة. وكان كما قال ﷺ فَكُتِبَت المعاهدة على نحو المجريات التالية، التي توضحها رواية الحديث الصحيح:

(.... قال مَعْمَرٌ قال الزُّهْري في حديثه: فجاء سُهيل بن عمرو فقال: هات أكتب بينسنا وبينكم كتاباً، فدعا النبي ﷺ الكاتب، فقال النبي ﷺ (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: أما (الرحمن) فو الله ما أدري ما هي، ولكن أكتب (باسمك اللهم) كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال السنبي ﷺ: أكتب (باسمك اللهم) ثم قال (هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله) فقال مسهيل: والله لو كنا نعلم أتك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن أكتب (محمد بن عبد الله) فقال النبي ﷺ : والله إني لرسول الله وإن كذبتموين، أكتب محمد بن عبد الله. قال الزَّهْرِيُّ: وذلك لقوله (لا يسألونني خُطَّة يُعَظِّمون فيها حُرُمات الله إلا أعطيتهم إياها) فقال له النبي ﷺ : على أن تُخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنَّا أُخذنا ضُغْطَةً، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتـب، فقـال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ــ وإن كان على دينك ــ إلا رَدَدْتُكُ إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً، فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قُيوده، وقد خرج مِن أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من َ أَقَاضِيكَ عَلَيه، أَنْ تُرده إليَّ. فقال النبي ﷺ : إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فو الله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً. قال النبي ﷺ: فَأَجزْهُ لِيَّ، قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: بسلى فسافيل، قال: ما أنا بفاعل. قال مكْرزٌ: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٢٦/٣)

معشــر المسلمين، أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عُذَّب عذاباً شديداً في الله...)(١)

ويتبين من هذا المقطع التفاوضي مقصد رسول الله السلمي، وحقنه للدماء، ريثما تفكر قريش في أمرها، فربما يؤوب المشركون إلى رشدهم. كما يتبين الستزامه الها بما تعاهد عليه مع الخصوم. ويستفاد من ذلك أهمية السعي لحفظ الدماء، من ذلك أحمية السعي المستزامه عليه مع الخصوم. ويستفاد من ذلك أحمية السعي المسلم ليست من كان لذلك سبيلا، وكذا حفظ العهود والمواثيق.وأن الحرب في الإسلام ليست مطلوبة لذاقا، أو لأخذ الناس بالباطل، أو للاستحواذ على مقدراقم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۳۲-۲۸۶) برقم (۲۷۳۱) ۲۷۳۲)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۶۶۲/۳) برقم (۱۸۰۸)

<sup>(</sup>۸۷\_۸٦/٤) احمد (<sup>۲)</sup>

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> مسلم (۱۲۸۳) ۱٤۱۰/۱٤۰۹) برقم (۱۷۸۳)

<sup>(°)</sup> المرجع السابق برقم (٩٢ـــ ١٧٨٣)

قال على: لا والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله الكتاب \_ وليس يُحسن يكتب \_ فكتبب...) فلم يجرؤ على بن أبي طالب أن تمتد يده الله التمحو لفظ رسول الله الله وهي الله وهي الله الله الله الله الله والتباهه وهو في حالة كاتب بين متفاوضين، والموقف ليس باليسير، فرضي الله عنك، فقد علمت من بعدك درساً في تعظيم لفظ :رسول الله وهو دليل على تعظيم صاحبه، وتعظيم الله سبحانه وتعالى بتعظيم نبيه ورسوله ولله ولسيس في هذا عصياناً منه الله بل إجلالاً وتكريماً، إذ لم تجرؤ يده على أن تمحو لفظ رسول الله كله كما أن في النص بيان أمية الرسول الله

ثم إن بسنود هذا التفاوض قد أذهلت المسلمين (قال المسلمون: سبحان الله، كسيف يُردُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً ) قال ابن هشام: دخل على الناس من ذلك أمسر عظيم، حتى كادوا يُهلكون. (٢) وقد أذهل ذلك عمر بن الخطاب ﴿ (...قال: فقسال عمسر بن الخطاب: فأتيت نبي الله وقله فقلت: ألست نبي الله حقاً ؟ قال: بلى. قلست: ألسسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم يُعطي الدنية في دينا إذا ؟ قسال: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري. قُلْتُ: أو ليس كنت تُحدث أنا سناي البيت فنطوف به ؟ قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطوّف به . قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقاً ؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله ولي وليس يعصي ربه، فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله ولي وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بعَرْزه فو الله إنه على الحق. قلت: أليس كان يُحدثنا أنا سناي وهو ناصره، فاستمسك بعَرْزه فو الله إنه على الحق. قلت: أليس كان يُحدثنا أنا سناي البيست ونطوف به ؟ قال: بلى. أفاخبرك أنك تأتيه العام ؟ قُلتُ: لا. قال: فإنك آتيه الميست. ونطوف به ؟ قال: بلى. أفاخبرك أنك تأتيه العام ؟ قُلتُ: لا. قال: فإنك آتيه الميسة ونطوف به ؟ قال: بلى. أفاخبرك أنك تأتيه العام ؟ قُلتُ: لا. قال: فإنك آتيه الميسة ومقون به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً ...) (٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٤/۳) برقم (۲٥۱)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٣٢/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

وظاهر قوله ﷺ (إني رسول الله ولستُ أعصيه) أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل من ذلك شيئاً إلا بالوحى. ويُستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهـر المعـني. وأن الكلام يُحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته. وفي عدم مراجعة عمر بن الخطاب ﷺ غير أبي بكر ﷺ دليل على جلالة قدره وسعة علمه عنده، وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما جاء به النبي ﷺ سواء؛ دلالة عـــلى أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله ﷺ وأعلمهم بأمور الدين، وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى.(١) وفي نُصح أبي بكر ﷺ لعمر بأن يمسك غرزه(٢) أي يتمسك بأمره ويترك المخالفة له، ما يبن أهمية إعانة المنصوح بحرارة التعبير، ليحمله على الخير. كما يستفاد من بنود المعاهدة أن أمور الدين تشريعية؛ وليست عقلية، ولا ذوقــية، فلو كانت بالعقل المجرد فإن ظاهر المعاهدة ليس في صالح المسلمين، ولكن الله تعالى يعلم ما لا يعلمه العباد. وفي هذا ما يوجب دلالة أسمائه وصفاته العظيمة، أنه العلميم؛ الخبير؛ الحكيم؛ اللطيف؛ العظيم؛ سبحانه وتعالى. فهو العالم بما تدركه وما لا تدركه عقول البشر، والخبير بخلجات النفوس ودقائق الأمور وصغائرها ونتائجها قبل حدوثها وبعد جرياها، خبير بما هو أصلح للمسلمين من أنفسهم، فقد جرى من هذا الصلح بتلك الكيفية خير كبير سيأتي بيانه. وتجلت حكمة الباري العظيم في ألها كانت فستحاً مبينا، فحصل منها نتائج عظيمة، فكان عدد جيش المسلمين بعد عامين عشرة آلاف مسلم، وكانوا في هذه الغزوة ألف وخسمائة. وهو اللطيف بعباده، فكف أيدي الفريقين عن القتال، وكان فتحاً عظيماً.

وفي المحادثة بين رسول الله ﷺ وعمر بن الحطاب ﷺ ما يفيد عدم إظهار المعضب للمستحدث الذي أشكل عليه الأمر، وقبول سؤالاته، والجواب عليها دون

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳٤٦/٥)

<sup>(</sup>٢٠ الغرز بمثابة ومترلة الركب للفرس، وهو كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. الفتح (٣٤٦/٥)

إهمسال أو إعسراض، وأن للأدنى أن يسأل الأعلى بأسلوب التقرير، ولا غضاضة في ذلك، وأن على المسؤول أن يُجيب ولا ينسزعج. وفي هذا رحابة صدر رسول الله ﷺ لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ويستفاد من ذلك أيضاً إخلاص عمر بن الخطاب في وأن الصحابة بشر، يعتريهم من يعتري البشر من الذهول عما لا يُدركون، ثم يتبين خوف عمر في من الذنب؛ فيعمل أعمالاً عظيمة من الطاعة، قال ابن هشام: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ! مخافة كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيراً. (١)

فسيعطي ويقدم عمر الله أنموذجاً للمسلم الذي يخاف من خطئه، ويعترف به، ولا يتأوله بتبريرات نفسية، بل ويُتْبِع ذلك بأعمال الخير المتنوعة؛ رجاء مغفرة الله تعالى له.

وفي هذا الحدث أن خزاعة كانت مثلاً صادقاً في ألهم عيبة رسول الله على حيث تواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. (٢)

ثم يأيّ بعد ذلك مشهد المسلمين بعد الفراغ من الكتاب (...قال: فلما فَرَغَ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجلٌ حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحدٌ دخل على أم سلمة، فذكر هما ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحبُّ ذلك ؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك، وتدعوا حالقك فَيَحْلِقَك. فخرج فلم يكلم

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٣١/٣) وابن حجر، الفتح (٣٤٦/٥)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٣٢/٣)

أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدْنَهُ ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غَمَّاً...)(أ)

إن علمة توقف المسلمين وتأخرهم عن تنفيذ أمر رسول الله ولله المؤمنين أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ وهي من أعرف الناس بأحوالهم، فقد نقل ابن حجر عن ابن إسحاق، قالت أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ (يا رسول الله لا تكلمهم، فإلهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح؛ ورجوعهم بغير فتح) (٢) فهذا البيان من أم المؤمنين أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ يبين حقيقة ما أصابهم من الذهول، وهي الحصيفة اللبيبة التي أشارت على رسول الله بالرأي الحصيف، الذي تقدمته مقدمة بيانية تدل على قوة بيانها، فقالت: (يا نبي الله أتحب ذلك ؟) ولم تنتظر الجواب الأنه متقرر عندها بسؤاله لله ها واستعانته برأيها؛ فألحق م سؤاله المجوب الممتلئ حكمة، والمبين لمعرفتها بأحوال الصحابة، وأنه ما أخرهم عرن المبادرة إلا الذهول الذي أصابهم، وليعلم من بعدهم أن منهج الإسلام نزل على بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من الناس، وطبقوه أحسن تطبيق، فلا حجة لمن يتعذر بعدم القدرة على تكامل التطبيق كأصحاب رسول الله والله المحابة المحابة المول الله الله المحابة المحابة المحابة المحابة المول الله المحابة ا

فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وخير الأصحاب وخير من طبق منهج الإسلام، وهم أهل صدر القرون المفضلة، وهم أسوة وقدوة لمن بعدهم.

وعما يُستفاد من ذلك علو مكانة المرأة في الإسلام، وألها مظنة الرأي والاستشارة، وأن للسرجل أن يستشير أهله إذا كانت أهلاً لذلك. وأن لا يستنكف الأعملي من استشارة الأدبى، وأن العطاء من الله تعالى، فقد أعطى أم سلمة رضي الله تعالى من الرأي ما طابت به نفس رسول الله على وأظهر على يديها رأياً صائباً مباركاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۹۷۲\_۲۸٤) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳٤٧/٥)

وفي فعلـــه ﷺ لِمَا أشارت به أم سلمة: أن واقع الحال مع المقال قد يكون في التأثير أقوى من المقال المجرد.

وفي الحديث أيضاً (...ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى (المتحنة: ١٠) (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن \_ حتى بلغ \_ بعصم الكوافر) فطلَّق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية...)(٣)

ويفيد ذلك أهمية التثبت، وكان امتحالهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله مسا خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله. ومن وجه آخر؛ كان امتحالهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. (٤)

كما أن من فوائد ذلك أن المشركة لا تحل للمسلم، وكذلك المسلمة لا تحل للكافر، ويبين الحديث تجاوب عمر بن الخطاب الله بتطليق امرأتين، دون تردد في

<sup>(</sup>١) عاتق: أي بالغة.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۳/۲) برقم (۲۷۱۱ ، ۲۷۱۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲۸۹۲\_۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٧٥/٤)

ذلك، جاء في الحديث (قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله والله والله الله المسلمين أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يُمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين وقريبة بنت أبي أمية. وابنة جَرْول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبسو جهم. فلما أبي الكفار أن يُقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى (الممتحنة: 1 1) (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) والعقب ما يُسؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يُعطى مَنْ ذَهَبَ له زوج مسن المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيماها...)(1)

ويفيد ذلك عدل الإسلام مع الكفار، بأن يُعطوا ما أنفقوا، ويأخذ المسلمون ما أنفقوا، ولكن الكفار أبوا الإقرار بما أنفق المسلمون. فأمر الله تبارك وتعالى أن يُعطى المسلم ما أنفق من صداق، ولكن ولله الحمد والمنة لم يرتد أحد من المسلمات، حتى يستحق ما أنفق من الصداق. مما يفيد صدق من دخل منهن في الإسلام، وأن من يدخل الإسلام يجد فيه دواعي حبه والتمسك به، لأنه دين الله تعالى الذي ارتضاه لعاده.

(...ثم رجع النبي ﷺ إلى المدينة. فجاءهُ أبو بَصير رجلٌ من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفَة، فنرلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هنذا يا فلان جيداً، فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثمَّ جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى بَرَدَ، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يَعْدُو، فقال رسول الله ﷺ حين رآه: لقد رأى هذا ذُعْراً، فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال: قُتلَ والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸٤/۲) برقم (۲۷۳۳)

فقال: يا نبي الله، قد والله أو في الله ذمّتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم. قال السنبي الله ويسلُ أمّه مسْعَرَ حَرْب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عَرَفَ أنه سيَرُدُهُ السيهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فَلَحِق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت مسنهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي الله تعالى (الفتح: ٢٤) (هو الذي فمسن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي الله إليهم، فأنزل الله تعالى (الفتح: ٢٤) (هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الرحمن الرحمية، حمية الجاهلية) وكانت حميتهم ألهم لم يُقروا أنه نبي الله، ولم يُقرّوا ببسم الله الرحمن الرحميم، وحالوا بينهم وبين البيت) (١١)

ففي موضوع أبي بصير وفاء النبي المحتاب الذي تعاهد عليه مع قريش، كما يفيد لزوم الوفاء للكافر بما يتعاقد معه عليه، وهو في حق المسلم مع المسلم أولى. وفيه شجاعة أبي بصير وحنكته وفطنته، وفي قوله و (وَيلُ أمّه مسْعَرَ حَرْب لو كان له أحد) ما جعل أبو بصير يدرك أنه سيعيده إلى قريش (فلما سمع ذلك عَرَفَ أنه سيَرُدُهُ إليهم؛ فخصر جحتى أتى سيف البحر) وهذا يدل على فطنته الم مُم فَرَّ إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فأخذ يتوافد عليهم الفارون بدينهم عمن أسلم، فحصل منهم ما حصل لعسير قسريش، حتى أذعنت قريش لطرح ما اشترطته لنفسها على من يأتي المسلمين مسلماً، وفي ذلك من الفوائد ما يبين حكمة الله تعالى في هذا الصلح الذي ظاهره أنه قهر للمسلمين؛ ولكن باطنه نصر للمسلمين، (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)

ولقد دخل في تلك السنتين بعد صلح الحديبية مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القستال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة، ووضعت الحرب، وأمن الناس بعضهم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۹۲-۲۸۶) برقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲)

بعضا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال البسن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله والله خرج إلى الحديبية في ألف وأربع مائسة، في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. (1)

وعـن ابن هشام: اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض. (٢)

وعن مجمع بن جارية الأنصاري \_ وكان أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن \_ قلما انصرفنا عنها إذ الناس يَهُزُّون الأباعر، قال (شهدنا الحديبية مع رسول الله على فلما انصرفنا عنها إذ الناس يَهُزُّون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس ؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله على فخرجنا مع الناس نُوجِف، فوجدنا النبي على واقفاً على راحلته عند كُراع الْعَمِيم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا) فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو ؟ قال: نعم، والذي نفسُ محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية)

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: (قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفاً وأربعمائة. ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجوة) (٥)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٣٦/٣)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٣٢/٣)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> البخاري (۱۳۱/۳) برقم (٤١٧٧)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ابو داود (۱۷٤/۳) برقم (۲۷۳٦)

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢٨/٣) برقم (١٥٤)

### السرايا والغزوات ما بين الحديبية وخيبر:

### \_ غزوة ذات قَرَد:

وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي ﷺ قبل خيبر بثلاث، فعن سلمة بسن الأكوع ﷺ قال: (خرجت قبل أن يُؤذّنَ بالأولى، وكانت لقاح رسول الله ﷺ تسرعى بذي قَرَد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أُخِذَت لقاحُ رسول الله ﷺ قلـت: من أخذها ؟ قال: غَطَفَان. قال فصرختُ ثلاث صرحات: يا صباحاه. قـال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي \_ وكنت رامياً \_ وأقول: أنا ابن الأكوع، السيوم يوم الرُّضَّع. وأرتجز حتى استنفذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بُردة. قـال وجاء النبي ﷺ والناس. فقلت: يا نبي الله قد حَميتُ القومَ الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، مَلكتَ فأسْجِع. قال: ثم رجعنا، ويُردفني رسول الله ﷺ على ناقته حتى دخلنا المدينة.) (1)

يتبين أن هذه الغزوة كانت قبل خيبر بثلاث ليال. ويتضح من أحداثها يقظة سلمة بين الأكوع فله وشجاعته، وأنه خرج قبل الأذان الأول للفجر، فلما أخبره غلام ابن عوف بما حصل للقاح رسول الله وهي الإبل الحلوب، صرخ ثلاثاً، فأسمع ما بين لابتي المدينة، مما يدل على قوة صوته فله ويفيد هذا أهمية إبلاغ القوم أو الجهة ذات الاختصاص بما يحصل من شر لإيقافه وتلافي أخطاره.

ويفيد صنيعه الله أن على الشجاع مواجهة الأكثرية، والإسراع في ملاحقة العدو، وفيه أهمية تَعَلَّم ما يمكن أن يَصَد به المسلم عدوه، وإن للإنسان أن يذكر بعض صفاته للعدو، حتى يُرْهبه، وأن يُخبر بما حصل من صنيعه وشجاعته على سبيل رواية الحدث، لا على سبيل الاغترار والرياء. وأن للمرء أن يرتجز عند ملاقاة العدو.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٤/٣) برقم (١٩٤)

وقولـــه ﷺ (اليوم يوم الرضع) الرُّضَّع جمع راضع وهو اللئيم، سمي به لأنـــه يرضع إبله أو غنمه ليلاً لئلا يُسْمَع صوتُ حلبه. (١)

### سرية أبان بن سعيد بن العاص:

عن أبي هريرة يخبر عن سعيد بن العاص، قال ( بعث رسول الله ﷺ أبان على سرية من المدينة قبَل نجد..) (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٠/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱٤۲/۳) برقم (٤٢٣٨)

#### غزوة خيبر:

خسرج بنو النضير إلى خيبر بعد أن أجلاهم رسول الله ﷺ عن المدينة، ومنهم من سار إلى الشام، ولما نزلوا بخيبر دان لهم أهلها. (١)

وهــذا يؤكــد ويــبين خطورة خيبر ومن سكنها من اليهود، وما يَحْدُثُ من قاطنيها بحق الإسلام والمسلمين، إذ استثاروا بصنائع الشر والمكائد ما يوجب تأديبهم، وكســر شوكتهم، واقتلاع هذا الشر الذي يتأجج من أولئك اليهود، خاصة وأنَّ أمر الهدنة مع قريش قد أتاح هذه الفرصة.

فلما انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية ونزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة؛ فأعطاه الله تعالى فيها خيبر؛ بقوله تعالى وعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ

كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمَّ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِللَّمُ وَمِنِينَ وَمِهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴿ يَعْسَى حَسْبِر. وَهِي مَدَيْنَةَ كَبَيْرَةَ ذَاتَ حَصُونَ وَمَزَارَع، وَذُكُو أَهَا سَمِيت باسم رجل مَن العماليق نزلها. ('')
وفي المحرم سنة سبع خرج رسول الله ﷺ إلى خيبر. (٥)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٠١/٣)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٢٥/٣)

<sup>(</sup>٢٠) سورة الفتح: آية رقم (٢٠)

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، فتح الباري (٤٦٤/٧)

<sup>(°)</sup> ابن هشام ، السيرة النبوية (٣٤٢/٣)

ويصف سلمة بن الأكوع الله خروج ذلك الركب المبارك؛ لرفع كلمة التوحيد، فيقول الله ( خرجنا مع النبي الله إلى خيبر، فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر: يسا عامر ألا تُسْمِعُنا من هُنَيهاتِك ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً، فنسزل يحدو بالقوم، يقول:

اللهمَّ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلينا فاغفر فداءً لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لا قينا وألقيَنْ سكينة علينـــا إنَّا إذا صيح بنا أبينـــا

#### وبالصياح عولوا علينسسا

فقال رسول الله ﷺ: من هذا السائق ؟ قالوا: عامر بن الأكوع، قال: يرحمه الله. قال رجلٌ من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به....)(١)

ويفيد ذلك أن في المسير ليلاً ما يفوت على العدو معرفة قدومهم، ويقطع بذلك عليه الاستعانة بغطفان؛ على ما سيأتي بيانه، إضافة إلى ما في المسير ليلاً من حمده في الصباح، كما جاء في المشل. — في الصباح يحمد القوم السرى — ثم يتبين ما كان عليه العرب من عادة الحداء، لتنشيط الإبل ومن معها من الركب. ثما يفيد بجوازه، وأنه لا بأس به؛ ما كان بطيب الكلام. قال الإمام النووي — رحمة الله تعالى عليه عن قوله (ألا تسمعنا من هنياتك) : وفي بعض النسخ (هنيهاتك) أي أراجيزك، والهنة يقع على كل شيء، وفيه جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر، وسماعها، ما لم يكن فيه كلام مذموم. والشعر كلام؛ حسنه حسن؛ وقبيحه قبيح. وفيه استحباب الحداء في فيه كلام مذموم. والشعر كلام؛ حسنه حسن؛ وقبيحه قبيح. وفيه استحباب الحداء في الأسفار؛ لتنشيط السفوس والدواب على قطع الطريق، واشتغالها بسماعه عن الإحساس بالم السير. (٢) قال ابن حجر — رحمة الله تعالى عليه —: قوله (يرحمه الله) وفي رواية إياس بن سلمة (قال غفر لك ربك) قال: وما استغفر رسول الله على الإنسان

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳٤/۳ ــ ۱۳۰) برقم (۱۹۹)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱٦٦/۱۲)

يخصه إلا استشهد، وبهذه الزيادة يظهر السر في قول الرجل (لولا أمتعتنا به) وقوله (قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به) اسم هذا الرجل عمر بن الخطاب. (۱) قال النووي: معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة، وسيقع قريباً، وكان هذا معلوم عندهم، أن من دعا له النبي على هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد، فقالوا: هلا أمتعتنا به ؟ أي: وددنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر؛ لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة. (۱) وقيل بشجاعته (۱) ولا يمنع أن يكون بذلك كله. وبالفعل حدث لعامر ذلك، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع قال ( فلما تصاف القوم، كان سيف عامر قصيراً، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه؛ فأصاب عين ركبة عامر؛ فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآين رسول الله وهو آخذ بيدي. عامر؛ فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآين رسول الله وهو آخذ بيدي. قال: ما لك ؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حَبط عمله. قال النبي يلى خلف مشي بها مثله، إن له لأجرين \_ وجمع بين أصبعيه \_ إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشي بها مثله، إن له لأجرين \_ وجمع بين أصبعيه \_ إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشي بها مثله،

يسبين هذا الحديث قصة مقتل عامر ها بأن رجع عليه ذباب سيفه، أي طرفه الأعلى؛ وقيل حده، فأصاب عين ركبة عامر، أي طرف ركبته الأعلى فمات منه. وفي الحديث عناية رسول الله ها بأصحابه، وما قد يجدونه ويظهر عليهم من حَزَن. فيسأل ها سلمة بن الأكوع (ما لك؟) وهو ما ينبغي للقائد والرئيس بين أعوانه، والمربي بين مسن يقوم على تربيتهم، أن يتأسى بهذا المنهج النبوي الكريم، فيما يصيبهم من هم أو حنزن، كما فعل رسول الله ها مع سلمة ها فلعل في السؤال والجواب ما يمسح عنه شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>١) ابن حجر، فتح الباري (٤٦٦/٧)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۱۲)

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٤٦٦/٧)

<sup>(°)</sup> البخاري (۱۳٤/۳ــــ۱۳۰) برقم (۱۹۹)

ويفيد الحديث شدة خوف الصحابي عن عاقبة ما أصاب عامر بن الأكوع، حيث اعتقد البعض أنه قَتَلَ نفسه، قال ابن حجر: وفي رواية إياس (بطل عمل عامر قستل نفسه) (1) فيجيبه رسول الله الله كالله وكذب من قاله) أي أخطأ (إن له لأجرين، إنه لجساهد مجساهد) وهذا يفيد التأكيد (٢). (قلَّ عربي مشى كما مثله) وكل هذا زيادة في وصف حقيقة أمره الله وتأكيد بيان لما له الهام من المكانة والأجر. مما يفيد أهمية بيان العالم للمتعلم ما قد يلتبس عليه، بمزيد من الإيضاح والبيان.

قال ابن حجر: هذا السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر، وليس كذلك، بسل إنما وقع ذلك حال رجوعهم، لأن أبا موسى إنما قَدِم بعد فتح خيبر مع جعفر. (ئ) وفي توجيه النبي على للصحابة حال رفع صوقم بذكرهم الله تعالى، بأن يربعوا بأنفسهم؛ ما يدل على أهمية ممارسة التوجيه والتعليم في المسير، وأنما عملية لا تتوقف،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن ححر، فتح الباري (۲۷/۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۲۷/۷)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳٦/۳) برقم (۲۰۵)

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري ٤٧٠/٠٧)

ويستعين ذلسك كلما دعت الحاجة إليه، وأن المبادرة حال ما يقتضي الموقف أكمل في التعليم . وقسال الإمسام النووي ــ رحمة الله تعالى عليه ـــ: معناه أرفقوا بأنفسكم واخفضــوا أصــواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنستم تدعون الله؛ وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطه، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضـــه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت حاجة إلى الرُّفع رفع، كما جاءت به أحاديـــــث...قوــــله 攤 (لا حول ولا قوة إلا بالله كنــــز من كنوز الجنة) قال العلماء سبب ذلك ألها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر، ومعنى الكنـــز هنا: أنه ثــواب مُدَّخر في الجنة، وهو ثواب نفيس؛ كما أن الكنــز أنفس أموالكم، قال أهل اللغــة: الحــول الحركة والحيلة، أي لا حركة، ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عسن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحكى هذا عن ابن مسعود الله وکله متقارب.(١)

وكان رسول الله ﷺ حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر (جبل بين المدينة ووادي القرى) ثم على الصهباء (٢) ثم أقبل رسول الله ﷺ بجيشه، حتى نزل بواد يُقسال له الرجيع، فنسزل بينهم وبين غطفان، ليحول بينهم وبين أن يُمِدّوا أهل خيبر، وكانوا لهم مُظاهرين على رسول الله ﷺ (٣)

وهذا يبين أهمية الحيطة والحذر، والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى، وكذلك من فوائد هنذا المسلك للطريق ما يبين أهمية التفكير، والأخذ بكافة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٢٦/١٧)

<sup>(</sup>۲) حبل يطل على خيير من الجنوب، ويسمى اليوم: حبل عطوه.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٤٤/٣)

الاحتمالات المتوقعة، وأخذ الأمور بجد، وتجنيب الرفقة المخاطر، وذلك بقطع أسبابها ما أمكن. وكذلك الأخذ بأسباب النصر على العدو.

ومن وقفات الطريق إلى خيبر؛ يبين سويد بن النعمان ﴿ أنه خرج مع النبي ﷺ عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء \_ وهي من أدبى خيبر \_ صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يُوت إلا بالسويق، فأمر به فُثرٌى، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ)(1)

وعما تفيده هذه الرواية أهمية المحافظة على الصلوات، وأهمية ترويح الجيش، والعسناية بمطعمه، وكذا أهمية وبركة الأكل الجماعي، إذ لم يتركهم الله يأكلون أشتاتاً، وكذلك بركة تجميع الطعام، وما يحققه ذلك من تآخي وتوآد ومساواة. ومن فوائد ذلك أهمية دور القائد في تحقيق هذا المسلك النبوي، ويُستفاد من ذلك أن يقاس على هسذا الصنيع النبوي العظيم كل الأعمال الجماعية المماثلة، وليس حصراً على مسير الجسيش. ومن فوائد ذلك المضمضة بعد الأكل؛ قبل الصلاة، والصلاة بوضوء الصلاة التي قبلها.

ویسبین انس ﷺ وقت وصول رسول الله ﷺ خیبر فیقول: (أن رسول الله ﷺ أتى خیبر ليلاً ہے وكان إذا أتى قوماً بليل لم يقرَكِم حتى يُصبح أَنَّ ...)(٢)

أي أنسه ﷺ اقسترب من خيبر، ولم يدخلها، لأنه أغار عليهم صباحاً، قال ابن حجسر: من وجه آخر عن حميد بلفظ (كان إذا غزا لم يغز بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار، قال: فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم ليلاً، فلما أصبح ولم يسسمع أذاناً ركب) وهذه الرواية تبين أهمية التثبت، وعصمة دم المسلم، وأن الهدف هو تحقيق الإسلام، وليس السيطرة على البلدان.

<sup>(1)</sup> البخاري (١٣٤/٣) برقم (٤١٩٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۳/۱۳۵) برقم (۱۹۷)

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، فتح الباري (٤٦٨/٧)

وعن أنس ﷺ (أن رسول الله ﷺ غزا خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس...)(١)

وهـــذا الحديث يبين وقت صلاة الفجر، والغلس: ظلام آخر الليل، والغلس أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق. (٢)

قال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_: فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت، وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة...وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مُطِيقة... هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل، ومذهبنا ومذهب آخرين ألها عورة، وقد جاءت بكولها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول أصحابنا حديث أنس هذا على أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ، مع إمكان الستر، وأما قول أنس فإي لأرى بياض فخذه ولي فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة، لا أنه تعمده...قوله (الله أكبر خربت خيبر) فيه استحباب التكبير عند اللقاء، قال القاضي: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤس والمساحى وغيرها، وقيل أخذه من إسمها، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك. (٤) قال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۲/۳) ۱۲۲۷) برقم (۱۳۹۵)

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان العرب (۱۵۹/۹)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مسلم (۱۲۱/۳) برقم (۱۲۱ـ۱۳٦۵)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٦٣/١٢)

ابسن حجسر \_ رحمة الله تعالى عليه \_: ويحتمل أن يكون قال (خربت خيبر) بطريق الوحي، ويؤيده قوله بعد ذلك (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) (من الفوائسد، قال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_: جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريباً في فتح مكة؛ أنه على جعل يطعن في الأصنام ويقول (جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحسق وزهسق السباطل) قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث؛ فيكره في ذلك تعظيماً لكتاب الله تعالى.

قوله (محمد والخميس) هو الجيش، وقد فسره بذلك في رواية البخاري، قالوا سمي خميساً لأنه خسة أقسام: ميمنة؛ وميسرة؛ ومقدمة؛ ومؤخرة؛ وقلب. .. قوله (أصبناها عَنوة) هي بفتح العين أي قهراً لا صلحاً، قال القاضي: قال المازري: ظاهر هسذا ألها كلها فتحت عنوة، وقد روى مالك عن ابن شهاب، أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحاً. قال وقد يُشكل ما روي في سنن أبي داود؛ أنه قسمها نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقسرى، أجلى عنها أهلها؛ فكانت خالصة للنبي على وما سواها للغانمين، فكان قدر الذي خلوا عنه النصف، فلهذا قسم نصفين.

قال القاضي في هذا الحديث أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عسند الصبح؛ لأنه وقت غرقهم وغفلة أكثرهم، ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه، بخسلاف ملاقهة الجيوش ومصافقتهم ومناصبة الحصون، فإن هذا يُستحب كونه بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الوقت، بخلاف ضده.

قولله (وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) الفؤوس بالهمزة جمع فأس، كرأس ورؤوس. والمكاتل جمع مكتل، بكسر الميم، وهو القفّه، يقال له مكتل وقفة وزبيل وغرق وسفيفة بالسين المهملة، وبفاءين. والمرور جمع مر، بفتح الميم،

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۸/۷)

وهي المساحي، قيال القاضي: قيل هي حبالهم التي يعدون بما إلى النخل، وقيل مساحيهم، واحدها مر لا غير. (١)

ثم تبين الروايات مجريات انتصار المسلمين وتتابع ألويتها حتى تحقق لهم النصر بتوفيق الله تعالى وتمكينه، فعن سلمة بن الأكوع (....فأتينا خيبر فحاصرناهم، حتى أصابتنا مخمصة شديدة: ثم إن الله فتحها عليهم...)(٢)

ويتبين من هذه الرواية استخدام الرسول والحصار في دخول الحصون، وهو الأجدى في فتحها واقتحامها، ثم يتبين الابتلاء الذي يرافق المؤمنين وهم في جهاد؛ ومع نبيهم واقتصيبهم مخمصة شديدة، أي مجاعة شديدة، فسبحان الله العظيم الذي بحكمته يبتلي عباده، ولنن حصل هذا للنبي واصحابه، وما تكاسلوا ولا أصابهم الوهن، ولا تذمروا ولا سخطوا، بل فتحوا الحصون واحداً بعد الآخر، فلجدير بالمسلم أن يأخذ مسن ذلك دروساً وعظات فيما يصيبه من أبتلاء وضعوبات إزاء تحقيق مطالبه؛ وما يطمع بلوغه من الخير. ذكر ابن إسحاق: الحصار، فكان أول حصوفهم افتتح حصن يطمع بلوغه من الخير. ذكر ابن إسحاق: الحصار، فكان أول حصوفهم افتتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة، ألقيت عليه منه رحاً فقتلته، ثم القموص، حصن نسبني المحقديق، وأصاب رسول الله منهم سبايا، منهن صفية بنت حيى بن أخطب، فاصطفاها رسول الله النفسه. وفتح الله تعالى عليهم حصن الصعب بن معاذ، وما بخير حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه، ثم انتهوا إلى حصنهم الوطيح والسلالم، وكان أخر حصون أهل خيبر افتتاحاً، فحاصرهم رسول الله الله بضع عشرة ليلة. (")

<sup>(</sup>۱) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٦٤/١٧ـ-١٦٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳٤/۳\_۱۳۰) برقم (۱۹۱)

<sup>(</sup>TEV\_TEE/T) ابن هشام، السيرة النبوية (TEV\_TEE/T)

ومسن تفاصيل بعض ذلك ما رواه سلمة بن عمرو بن الأكوع الله قال (بعث رسول الله ﷺ أبا بكر الله بعض حصون خيبر، فقاتل وجهد، ولم يكن فتح)(١)

وعن بسريدة الأسلمي قال: (لما نزل رسول الله ﷺ بحصن أهل خيبر، أعطى رسول الله ﷺ اللواء عمر بن الخطاب، ولهض معه من لهض من المسلمين، فلقوا أهل خيبر، فقسال رسول الله ﷺ: لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله...)(٢)

وتبين هاتبان الروايتان أن النصر قد لا يأتي بالأمر السهل، من خلال طرقة واحمدة فيستحقق لسلمرء أو للأمة ما أرادت، بل لا بد من كرة تعقبها كرات؛ حتى يستحقق النصر؛ ويتحقق المراد. ثم تتشوق القلوب إلى هذا الذي وصفه رسول الله على فتشسرئب له قلوب المؤمنين، فيبيتون ليلتهم يترقبون صباحه، كل يرجو أن يكون هو. فعن سهل بن سعد فله (أن رسول الله على قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفستح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدركون فيستح الله على يلهم يرجو أن ليلستهم: أيهم يُعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله على كلهم يرجو أن يُعطاها، فقال: أين على بن أبي طالب ؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه...)(٢)

إن هـــذا الوصــف اجتذب المسلمين واشتغلوا به ليلتهم، لأنه مطمع عزيز، وتقريسر لصاحبه من رسول أمين كريم، فكل واحد يتمنى أن يكون هو، فيحظى بهذه المــنــزلة العظـــيمة الكريمة، وبهذا النصر الموعود به تحقيقاً وتقريراً، أخبر به الصادق الأمين الله على رسول الله الله كُلُهُم يرجوا أن يُعْطَاها)(1)

<sup>(1)</sup> الحاكم، المستدرك (٣٧/٣)

<sup>(</sup>۲۰۸/۵) احد (۲۰۸/۵)

<sup>(</sup>۲۲۱۰) البخاري (۱۳۷/۳ـــ۱۳۸) برقم (۲۲۱۰)

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٧٢/٤) برقم (٢٤٠٦)

وهـــذا يدلــل على حرص الصحابة ــ رضي الله تعالى عنهم ــ على الخير ومحبتهم لهذه المنــزلة، وسعيهم إليها قولاً وعملاً. وما أحوج المسلم في كل وقت؛ وفي كــل مكــان أن يتطلع إلى ذلك بالاجتهاد في تقوى الله تعالى التي هي أساس سلامة الطاعة وترك المعصية، عسى أن يدرك هذه المنــزلة العظيمة، ففضل الله واسع وعظيم.

ثم تــبين مجريات هذا الحديث العظيم، أن رسول الله ﷺ سأل عن على بن أبي طالــب ﷺ ولكن كان من أمر على ﷺ عجباً، يذكر ذلك سلمة ﷺ قال (كان عــلي ﷺ ؟ عــلي ﷺ تخلّـف عن النبي ﷺ ؟ فَلَحقَ به...)(١)

فلقـــد رمدت عينه ﴿ فَي ذلك الوقت، فدفعته محبته لله ولرسوله ﷺ أن لا يستخلف عــن نبي الله ﷺ فجاء خيبر برمده ﴿ فعوضه الله تعالى بمذا الصنيع، وهذه المـــبادرة، بما لم يتوقعه، (... قال: فأرسلوا إليه، فأتى به، فبصق رسول الله ﷺ في عينيه ودعا له، فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية...)(٢)

فلقد أعطى الله تعالى ذلك لعلى الله عن غير تشوف منه، لأنه لم يكن مع من قدم عليه صباحاً، ولأن من به رمد في عينه لا يتوقع ذلك، ولكن إرادة الله تعالى فوق كلم عليه هيء. ويفيد هذا: بيان منزلة على الله ومكانته عند الله تعالى وعند رسوله الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله) ثم يتبن من هذا الموقف ما أجراه الله تعالى على نبيه الله من معجزة شفاء عين على الم من الرمد الذي أصالها؛ ببصاق منه الله على نبيه من يصبه شيء، وهذا دليل على بركته الله وقد مَرَ في صلح الحديبية أن الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ يتسابقون على مخاطه ووضوئه الله ثم من المعجزات إخباره الله أن الله يفتح على يديه، ثم دعا له عليه الصلاة والسلام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۱۳۷/۳) برقم (٤٢٠٩)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۷/۳ـــ۱۳۸) برقم (۲۱۰)

وفيه من الفوائد أن ما كُتب للمرء من خير يصيبه ويأخذه ولو تدافع الكثير من الناس عليه، وغاب هو عنه. وهذا يملأ نفس المؤمن فيضاً من الطمأنينة النفسية فيما يتنافس الناس عليه من خير، وبالتالي يتحقق عنده أن ما كتبه الله تعالى يأتيه ولا يحبسه كثرة المنافسين. وإذا أدرك ذلك فلا يحسد، ولا يتعدى.

وأخذ على الراية، والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي في الحرب، يُعرف به موضع صاحب الجيش. (١) ، ولم يذهب على شهر حتى استعلم من رسول الله الله أمراً مهماً (... فقال على: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انْفُذ على رِسْلِك حستى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْرُ النّعَم.)(٢)

وفي سؤال على بن أبي طالب على ما يبين أهمية أن يتعرف المتعلم على ما ينبغي أن يعرفه من العلم الذي يعينه على أداء مهمته، وكذلك أن يتعرف المرؤوس من رئيسه على ما يجب أن يقوم به، وما يتعلق بذلك من قضايا. فاستفسر على على هل يكون قستالهم حتى يُسلموا فيكونون مثلنا ؟ وفي رواية عند مسلم (على ماذا أقاتل الناس ؟ قسال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله )(٣)

وفي كـل هذا دليل واضح على أن منهج الإسلام لا يتقصد الناس من أجل أموالهـم وخيراهم، بل من أجل توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والإيمان بما جاء به نبيه ورسوله وخليله محمد ولله ولا كان غير ذلك لما أفهم رسول الله ولله علي بن أبي طالب بذلك، وهي خيبر الغنية بمزارعها. ولكن الهدف تبليغ رسالة الله تعالى كما أمر بحمد ولله بحمد النعم، وهي الرجل الواحد خير للمسلم من حمر النعم، وهي

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (٤٧٧/٧)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۷/۳ـ۱۳۸) برقم (۲۲۱۰)

<sup>(</sup>۲٤٠٦) برقم (۲٤٠٦) مسلم (۲٤٠٦)

الإبل الحمر؛ التي كانت تتفاخر بها العرب، وهي أنفس أموالهم. وهذا دليل على علو مسنزلة الداعية، وفضيلة دعوة غير المسلمين، والتلطف بهم وتألفهم حتى يُسلموا، وبالمغايرة والمقابلة يكون الحذر من تنفيرهم من الإسلام بأي وسيلة كانت، ففي تطبيق مبادئ الإسلام ما يدفع الناس إليه؛ لأنه يحاكي الفطرة السليمة، ويوقظ الغافل الجاهل، ويستقطب العاقل الراغب.

وقسد كسان من علي بن أي طالب أمراً عجباً، ذلك (أن علياً حمل الباب يوم خيبر، وأنه جُرِّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً) (1) وقال ابن هشام: نقلاً عن ابن إسحاق: عسن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: (خرجنا مع على بن أبي طالب ﷺ حسين بعثه رسول الله ﷺ برايته، فلما دنا من الحصن عرب إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود، فطاح ترسه من يده، فتناول باباً كان عند الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نفر سبعة معي، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب؛ فما نقلبه. (٢)

وفي هـــذا دلالة على شجاعة على الله وقوته، ولا يمنع أن يكون ذلك كرامة أجراها الله تعالى عليه، فهو (يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)

وحاصر رسول الله ﷺ أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسُّلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم، وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل، فلما سمع بمم أهل فَدَك بعثوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم، ويُخلّوا له الأموال، ففعل.

وعــن عــبد الله بــن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أعطى النبي ﷺ خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها)(٣)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲/۸۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> البخاري (۱٤٣/۳) برقم (۲٤۸)

وفي الحديث تعظيم أمر الغلول، \_ وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها \_ وفي الحديث قبول الإمام الهدية، فإن كانت لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله التصرف فيها با أراد، وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين، وعلى هذا يحمل حديث (هدايا الأمراء غلول) فيخص بمن أخذها فاستبد بها. (٣)

عن أبي هريرة ﷺ قال: (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله ﷺ شـــاة فيهـــا سم)(٤)

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (١/٣٥-٣٥٢)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤١/٣) برقم (٤٣٣٤)

<sup>(</sup>۳) ابن حجر، فتح الباري (٤٨٩/٧)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البخاري (١٤٣/٣) برقم (٤٢٤٩)

فقد أهدت إليه زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية، وقد سالت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله هي القيل ها الذراع، فأكثرت فيها مسن السم، ثم سمّت سائر الشاة، ثم جاءت بما، فلما وضعتها بين يدي رسول الله التسناول الذراع فلاك منها مضغة، فلم يُسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، قد أخذ مسنها كما أخذ رسول الله الله في فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله في فَلَفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبري أنه مسموم، ثم دعا بما، فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك ؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان ملكاً استرحت منه، وإن كان قالت؛ بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت؛ إن كان ملكاً استرحت منه، وإن كان نبياً فسيُخبر، فتجاوز عنها رسول الله الله ومات بشر من أكلته التي أكل. (١)

وفي هذا معجزة نبوية أجراها الله تعالى لنبيه ﷺ إذ جعل الله تعالى العظم يُخبر رسول الله ﷺ بأنه مسموم، فلقد تعاطفت معه ﷺ العظام، وأخبرته بما فيها، بقدرة الله تعالى وفضله ومَنّه على نبيه ﷺ وفي هذا بيان لمكانة رسول الله ﷺ ومنـــزلته عند ربه.

وفيه كذلك حلم وصفح رسول الله الله عمن آذاه في نفسه بأشد الأذى. فكان الصفح منه الله حتى على اليهودية التي أرادت قتله، ليعطي بذلك الله على الناس بتطبيقه المسلمون فيما بينهم، فضلاً عن عدوهم، فما أحوج الناس إلى سيرته الله في كل باب من أبواهم، وفي كل أمر من أمورهم.

وقد اختلفت الروايات في قتل اليهودية، وقد وُفِّق بين الروايتين: بأن النبي ﷺ عفا عنها فيما يخصه؛ فلم يقتلها، فلما مات بشر قتلها قصاصاً. (٢)

وفي هذه الرواية يتضح الحقد اليهودي على الإسلام وعلى رسول الله ﷺ وهم يعرفون أبناءهم، وفي هذا درس عظيم الفائدة.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (۳۵۲/۳ ــــ۳۵۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن القيم، زاد المعاد (٣٣٦/٣)





## مكاتبة النبي ﷺ للملوك والأمراء:

لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية في ذي الحجة سنة ست، أرسل الرُّسُل إلى الملــوك يدعوهــم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتباً، فقيل: يا رسول الله ! إن الملوك لا يقـــرأون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ رسول الله ﷺ يومئذ خاتمًا من فضة، فَصُّه منه، نقشه ثلاثــة أسطر: محمد رسول الله، وختم به الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحسرم سنة سبع. وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم، فكان أول رسول بعثه رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري ﷺ إلى النجاشي، ودحـــية بن خليفة الكلبي ﷺ إلى قيصر، وكتب معه كتاباً وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصْـــرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بُصْرى إليه وهو يومئذ بحمص، وقيصر يومئذ ماش في نـــذر كان عليه. وبعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حذافة السهمي الله عليه الله كسرى؛ وكتب معه كتاباً، وبعث رسول الله ﷺ حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ﷺ إلى المقوقــس صــاحب الإسكندرية عظيم القبط، وبعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب الأسسدي ﷺ إلى الحارث بن أبي شَمر الغسايي. وبعث رسول الله ﷺ سليط بن عمرو العامسري را الله هوذة بن على الحنفي. وكان صلى الله عليه وسلم يدعوهم في هذه الكتب إلى الإسلام. وقد ذكر ابن سعد كُتُبًا غيرها لغيرهم من الملوك والأمراء.(١)

فهذه الرسائل للملوك والأمراء تؤكد وتبين عالمية هذه الرسالة، بأنها للعالمين كافحة، قسال تعالى ﴿ وَمَا آرْسَلُنكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكَافَتُهُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكَافِكُ أَلْكَانُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُولُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

وكذلسك تسبين هذه الكتب شجاعة رسول الله ﷺ إذ لم يخش من أولئك أن يقاتلوه. وكذلك تفيد هذه المكاتبة أهمية الدعوة إلى الله تعالى بين أهل الأديان الأخرى،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲۹۸/۱\_۲۹۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة سبأ: آية رقم (٣٤)

وكذلك دعوة عِلْية القوم للإسلام؛ وذلك لولايتهم على غيرهم، فيحصل بإسلامهم إسلامهم السلامهم أسلام أتباعهم، وفي اتخاذ الخاتم من رسول الله على ما يفيد مراعاة عادات وأحوال الأمم في الأمور المباحة، وكذلك فيه اتخاذ الخاتم، واتخاذ الختم، والتختيم باللقب الذي منحه الله تعالى.

ويفيد أن تطوير أساليب الإدارة يكون بحسب واقع الحال، وأخذ الأساليب والنظم المباحه من الغير، والإفادة منها.

وكذلك تفيد نصوص كتبه الله المنهجية في مضامين الدعوة والمكاتبة للغير في أمر الإسلام، ومن ذلك نص كتابه الله الله ولله عظيم الروم الذي نصه كما جاء في صحيح البخاري (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم السروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) (1)

ومن الفوائد التي ذكرها ابن حجر \_ رحمة الله تعالى عليه \_ أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه، وهو قول الجمهور. وفيه عدول عن ذكر هرقل بالملك أو الإمارة، لأنه معزول بحكم الإسلام. لكنه لم يخله من إكرام؛ لمصلحة التأليف. وفيه أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداً؛ وإن كان اللفظ يُشعر به، لكنه لم يدخل في المراد، لأنه ليس ممن اتبع الهدى، فلم يُسلّم عليه. وقوله ﷺ (أسلم تسلم) غاية في البلاغ، وفيه نوع من البديع، وهو الجناس الاشتقاقي. وإعطاؤه الأجر مرتين؛ لكونه كان مؤمناً بنبيه، ثم يؤمن بمحمد وعسباً لدخول أتباعه. وقوله ﷺ (فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) إي إثم الأكار، سبباً لدخول أتباعه. وقوله ﷺ (فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) إي إثم الأكار، أي الفلاح. وقسد جاء مصرحاً به في رواية إسحاق عن الزهري (فإن عليك إثم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹–۱۹) برقم (۷)

الأكارين) قال أبو عبيدة: المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي أراد أن عليك إثم الضعفاء، والأتباع إذا لم يسلموا؛ تقليداً له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر.(1)

قال ابن حجر، ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب، تعظيماً له. وألهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه. (٢)

وجاء من أمر هرقل في صحيح البخاري (...فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حص، فلم يرم شمص حتى أتاه كتاب صاحبه؛ يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي. فأذنَ هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوا هَا فَعُلقت، ثم اطلع، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؛ وأن يَثبُتُ مُلككم فَتَبايعُوا هذا النبي ؟ فحاصوا حيصة حُمُر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد عُلقت، فلما رأى هرقل نفرهم، وأيس من الإيمان، قال: ردوهم عليّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر هرقل نفرهم، على دينكم، فقد رأيتُ. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل.)(")

ويفيد هذا أن شهوة المناصب والمكانة قد تحول بين المرء وخير الآخرة، ثما يفيد المسلم؛ الانتباه واليقظة لشهوات الدنيا، وما قد تؤول به إلى الشر، وتحبسه عن خير الآخرة وثوابها. ويعلم أن النفس تتأثر بملذات الدنيا تأثراً عظيماً، فهرقل قد تحقق عنده نبوة محمد على لا يدع لديه مجالاً للشك، ولكن حال بينه وبين الإيمان به الخوف على منصب الدنيا.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۸/۱–۳۹)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۱/٤٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸–۱۸) برقم (۷)

### ما بين خيبر وعمرة القضاء:

## ـ سرية عمر بن الخطاب الله تربة:

في شعبان سنة سبع من الهجرة، بعث رسول الله على عمر بن الخطاب الله الله الله على أربع ليال من مكة طريق المائين رجلاً إلى عَجُز هوازن بتربة، وهي بناحية العبلاء، على أربع ليال من مكة طريق صلى عنه ونجران، فخرج وخرج معه دليل من بني هلال، فكان يسير الليل ويكمن السنهار، فسأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر بن الخطاب الله محالهم فلم يلق منهم أحداً، فانصرف راجعاً إلى المدينة. (1)

# ـ سرية أبي بكر الصديق ﷺ إلى نجد:

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۱۷/۲)

<sup>(</sup>١١٧/٢) المرجع السابق (١١٧/٢)

! فــوالله ما كشفت لها ثوباً. فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، ففدى بها ناساً من المسلمين، كانوا أُسرُوا بمكة.)(١)

جاء في الحديث لفظ (التعريس) وهو: النـزول آخر الليل، وقوله (وأنظر إلى عـنق مـن الناس) أي جماعة، وفي الحديث من الفوائد، جواز التنفيل، وفيه استحباب الكـناية عن الوقاع بما يفهمه، وجواز المفاداة، وجواز فداء الرجل بالنساء الكافرات، وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلماً، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألف به من في تألفه مصلحة، كما فعل على هنا، وفي غنائم حنين، وفيه جواز قول الإنسان للآخر الله أبوك والله درك. (٢) وهي كلمة مدح.

# \_ سرية بشير بن سعد رالى ناحية فُدك :

في شعبان سنة سبع من الهجرة، بعث رسول الله الله الشهر بن سعد في ثلاثين رجالاً إلى بين مرّة بفَدَك، فسأل عن الناس فقيل في بواديهم، فاستاق النعم والشاة وانحدر إلى المدينة، فلما علموا أدركوه؛ فأصابوا أصحاب بشير، وقاتل بشير حتى أصيب، فقيل قد مات، ورجعوا بنعمهم وشاقم، وقدم عُلبة بن زيد الحارثي بخبرهم إلى رسول الله الله علم ثم قدم من بعده بشير بن سعد. (٣)

# ـ سرية غالب بن عبد الله عليه إلى الميفعة:

عـن أبي ظبـيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة الله يُحدِّث، قال (بعثنا رسـول الله على إلى الحُرَقة من جهينة، قال: فصبّحنا القوم، فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجُلاً منهم، قال: فلما غَشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكفّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي على قال: فقال: يا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۷۵/۳۱ـــ۱۳۷۶) برقم (۱۷۵۵)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸/۱۲-۱۹)

<sup>(</sup>T) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۱۸/۲) ۱۱۹-۱۱)

أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله ؟ قال: قلت: يا رسول الله إنه إنما كان متعوذاً، قسال: قتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله ؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.)(١)

وهم بَطْن من جهينة، سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام؛ لكثرة من قتلوا منهم، وهذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبيد الله الليثي، (٢) وكانت في رمضان سنة سبع من الهجرة. قال ابن حجر: قلل ابن التين: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد، وقال القرطبي: في تكريره ذلك؛ والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك... وفيه ترتب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة. (٣)

وفي قوله (حتى تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) لأن الإسلام يجبُّ ما قبله، فتمنى أن يكون ذلك اليوم أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة، ولم يسرد أنسه تمنى أن لا يكون مسلماً قبل ذلك، قال القرطبي: وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة، لما سمع من الإنكار الشديد. (3)

وفي الحديث دليل على منزلة وعِظُم لا إله إلا الله. فبها يعصم الإنسان نفسه ودمسه ومالسه وعرضسه إلا بحقها. كما يندرج عن ذلك ويلحق به مكانة التوحيد ومنزلسته الرفيعة، فكان عليه الصلاة والسلام يردد ذلك على أسامة شهر (قال: فما زال يكررها علي عنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.)

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٧/٤) برقم (٦٨٧٢)

<sup>(</sup>٢) وعند ابن سعد :عبدالله وليس عبيد الله. الطبقات الكبرى (١١٩/٢)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۹٦/۱۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المرجع السابق (۱۹٦/۱۲)

ومن مقتضيات لا إله إلا الله؛ الإقرار بتوحيد الله وتنسزيهه عن الشرك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

ويفيد الحديث أمانة أسامة بن زيد \_ رضي الله تعالى عنهما \_ إذ لم يمنعه ما حصل منه أن يطوي هذه القضية ولا يذكرها. بل ذكرها، ليستفيد منه غيره.

وهذا الأمر متعلق بحكم من قال لا إله إلا الله، ومنزلتها العظيمة. ويعني هذا أهمية إظهار العلم، وعدم إخفائه لينتفع الناس به. ويفيد كذلك شدة خوف أسامة التحسره على ما بدر منه، فيقدم الله أنموذجاً وقدوة للمؤمن تجاه ما يكتسب من الذنوب، بأن يندم على فعله ويتوب ويعزم على أن لا يعود إليه.

## \_ سرية بشير بن سعد الله إلى الجناب:

بليغ رسول الله 激 أن جمعاً من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن السيكون معهم، ليزحفوا إلى رسول الله 激 فدعا رسول الله 激 بشير بن سعد، فعقد له ليواء في شوال، سنة سبع من الهجرة، وبعث معه ثلاثمائة رجل، فساروا الليل وكمنوا السنهار؛ حتى أتوا إلى يمن وجبار، وهي نحو الجناب، والجناب يعارض سكلاح وخيبر ووادي القرى، فينزلوا بسلاح، ثم دنوا من القوم، فأصابوا لهم نعماً كثيراً وتفرق السرعاء، وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى محالهم؛ فيجدها ليس فيها أحد، فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين، فأسرهما وقدم بحما إلى رسول الله ﷺ فأسلما فأرسلهما.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۲۰/۲)

### عمرة القضاء:

يبين مطلع الحديث التالي سبب هذه العمرة، وارتباطها بصلح الحديبية؛ الذي كان سبباً في إنشائها، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله على خرج معستمراً، فحسال كفَّار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً، ولا يقيم بحا إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم...)(1)

ومن أسماء هذه العمرة: القضاء، والقضية، والقصاص، والصلح. (٢) (٣)

وخسرج ﷺ مستعداً بالسلاح، خشية أن يقع من قريش غدراً، فبلغهم ذلك ففسزعوا، فلقيه مكرز فأخبره ﷺ أنه باق على شرطه، وأن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادها، وإنما خرج في تلك الهيئة احتياطاً، فوثق بذلك. (٦)

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٤/٣) برقم (٢٥٢)

<sup>(</sup>۲) ابن ححر، فتح الباري (۲/۰۰۰)

<sup>(</sup>٣) في الحاشية (وَعُدَّت عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأحر فيها، لا لأنها كملت. والخلاف مبني على الاختلاف في وحسوب القضاء عسلى من اعتمر فَصُدَّ عن البيت، فقال الجمهور، يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. وعن أبي حنيفه عكسه، وعن أحمد رواية أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء، وأخرى يلزمه الهدي والقضاء...) انظر ابن حجر، فتح الباري (٥٠٠/٧)

<sup>(</sup>٤) ابن هشام، السيرة النبوية (١٢/٤)

<sup>(°)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٢٠/٢)

<sup>(</sup>١) ابن حجر، فتح الباري (٧/٠٠) وابن سعد، الطبقات (١٢٠/٢ـ١٢١)

ويسدل هسذا عسلى وفائه ﷺ بما التزم به مع كفار قريش، حيث ترك سلاح الحسرب حسارج مكة، كما يفيد هذا الاحتياط منه ﷺ أهمية أخذ الحيطة والحذر من الكفار، وأن يكون المسلم فطناً ونبيهاً، ومع ذلك يلتزم بما عاهد عليه الكفار، وأن يكون عادلاً منصفاً؛ غير جائر ولا ناقض لمواثيقه. وأن في الالتزام بهذا الخُلُق ما يعكس صورة الإسلام وهديه وأخلاقه التي تُرَغّب وتُحَفّز الكافر للدخول فيه، وهو مطلب من مطالب الدين، أن يدخل فيه غيرهم.

عن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال (قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وَهَنتُهُم الحُمّي، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جَلدَهُم. فقال المشركون: هؤلاء الله الذين زعمتم أنَّ الحُمَّى قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يامرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.)(1)

ومن فوائد هذا الحديث أهمية التحامل على النفس؛ بما يرى العدو القوة والجنلادة من المسلمين، وأن في ذلك مهابة لهم، كما حصل ذلك في قلوب كفار قريش، حيث قالوا لما رأوا جلد المسلمين: هؤلاء أجلد من كذا وكذا.

وفي الحديث أهمية الشفقة والرحمة بالناس، وأن على القائد أن يحقق الهدف من خلل جهود أتباعه مع النظر إلى حالهم، وأن يشفق عليهم ما أمكن ذلك، وبمعنى أن يجمع بين تحقيق الهدف وبين حال الناس. كما جاء في الحديث السابق (ولم يمنعه أن يمرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) وهذا ينطبق أيضاً على المدير الإداري مع منسوبي إدارته، وكذا المعلم مع تلاميذه، وفي كل دائرة من دوائر القيادة والمسؤولية، فيجمع في تعامله بين الشفقة وتحقيق المصلحة، فإذا كان ذلك النهج

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۲۳/۲) برقم (۱۲٦٦)

النبوي الكريم مع أصحابه لمواجهة ظنون الكافرين، فمن باب أولى أن يكون ذلك بين المسلمين في أحوالهم العامة.

وتبين الأحاديث التالية مزيد تفصيل لذلك النُسك وأحداثه: فعن ابن عباس رضي الله تعالى عباس الله على الله على الله تعالى عنهما، قال (إنما سعى رسول الله على ورَمَلَ بالبيت ليُري المشركين أوَّتَه)(١)

عن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال (قدم رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهَنتُهُم حُمَّى يثرب، فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ﷺ لعامه الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركون قوتكم، والمشركون من قبَل قُعيقعان)(٢) وجبل قُعيقعان يُشرف على الركنين الشاميين، ومن كان به لا يرى ما بين الركنين اليمانيين. (٣)

ولقد كان من اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن خافوا على النبي ﷺ مسن أذى الصبية، الذين قد يدفعهم جهلهم وتأثرهم بآراء قومهم أن يؤذوا رسول الله ﷺ فعن أبي أوفى (لما اعتمر رسول الله ﷺ سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله ﷺ)(<sup>3)</sup>

ويفيد هذا الاهتمام وهذا الصنيع منهم رضي الله عنهم، أهمية العناية والاهتمام بحفسظ ولاة أمسر المسلمين: العلماء والحكام، لألهم القائمون على حفظ الدين بالعلم وبالسلاح دفاعاً عنه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۲۳/۲) برقم (۲٤۱ــ۲۲٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (٣/٥٦) برقم (٤٢٥٦)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۰/۷)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (٣/٥٤) برقم (٤٢٥٥)

ولما انتهت المدة التي رآها المشركون، طلبوا من الرسول السول المحيل عن مكة، فلم يتلكا عليه الصلاة والسلام، بل كان وفياً صادقاً حتى مع أعدائه، جاء في الحديث (... فسلما أن أقسام بها ثلاثاً؛ أمروه أن يخرج فخرج) (أ وعن البراء الله قال (... فلما دخسلها ومضسى الأجل أتوا علياً؛ فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخسرج النبي الله فتبعته ابنة حمزة تُنادي: يا عم! يا عم !. فتناولها علييّ؛ فأخذ بيدها؛ وقسال لفاطمة علسيها السلام: دُونك ابنة عمك حَمِّليها. فاختصم فيها عليّ وزيد وجعفر، قال علي : أنا أخذها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي الله خالتها، وقال: الخالة بمنسزلة الأم. وقال لعلي: أنست مسني وأنا منك: وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال على ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة) (٢)

ويبين هذا الحديث موقفاً عاطفياً من ابنة حمزة الله وهي تنادي يا عم! يا عم!، كألها خاطبت النبي الله بذلك إجلالاً له، وإلا فهو ابن عمها، كون حمزة الله عم النبي الله مسن النسب، وكذلك النبي الله عمها، لأن حمزة الله أخو النبي الله من الرضاعة. فقدمت علاقة الرضاعة على غيرها. وقد أقرها علي الله بقوله لفاطمة بنت رسول الله (دونك ابنة عمك)(٣)

وقول راوي الحديث (فاختصم فيها علي وزيد وجعفر) دليل على محبتهم لللخير، ودليل على الهمية صلة الرحم، وكل يرى أنه أحق وألصق وأقرب في صلة السرحم، وفيه دليل على محبتهم لحمزة وألها لصورة رائعة، إذ تبين مدى عمق التواصل اللذي وصل إليه أولئك الأصحاب، حتى ألهم يتنازعون ذلك الخير للوفاء بصلة الرحم. وفي هذا بيان لصورة الأسرة الحميمة في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٤/۳) برقم (۲۰۲)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٤/٣) برقم (٢٥١)

<sup>(</sup>٣) ابن حجر، فتح الباري (٧/٥٠٥)

ثم يتبين من الحديث قوة البيان القضائي والحس التربوي في منهج رسول الله عيث قضى بينهم، مع بيان علة الحكم ومستنده، وفي بيانه ذلك ما يعلم به القاضي والفقيه العلة التي يُستند إليها في مثل هذه القضية، وهو أسلوب تربوي عالي البيان والإيضاح، وأتبع ذلك ببيان منزلة كل واحد منهم عند رسول الله في فيكون ذلك عليهم جميعاً نسيم عليل. فيُستفاد من هذا المنهج النبوي التربوي أهمية الأخذ في الاعتبار جوانب العواطف، ومعالجتها بالأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع الحدث، فقد كانت المعالجة منه في بما يتناسب مع وضع ومنزلة أولئك الرجال منه في فيقاس على ذلك.

ومسن الفوائد التي ذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: قوله (وقال: الخالة بمنسزلة الأم) أي في هذا الحكم الخاص، لأنما تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد، لما دل عليه السياق، ويؤخذ منه أن الخالة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قُدِّمَتْ على العمة مع كونما أقرب العصبات من النساء؛ فهي مقدمة على غيرها. وفيه أن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم، وأن الخصم يدلي بحجته، وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى، أخذاً بظاهر الحديث؛ قاله أحمد. وعنه: لا فرق بين الأنثى والذكر. ولا يشترط كونه محرماً، لكن يشترط أن يكون فيه مأموناً. ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي. (1)

وفي عودته ﷺ تزوج بميمونة؛ بعد تحلله عليه الصلاة والسلام، فعن ميمونة بنست الحسارث (أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال.)(٢) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: (تزوج النبي ﷺ ميمونة في عمرة القضاء)(٣)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲/۷ ۰ ۰۰۷ ۰۰۰)

<sup>(</sup>۱۱۲۱) مسلم (۱۰۳۲/۲) برقم (۱٤۱۱)

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٥/٣) برقم (٢٥٩)

# أحداث ما بين عمرة القضاء وسرية مؤتة: سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم:

وتسبين أحداث هذه السرية أن أمر المؤمن ليس كله حسب ما يتمنى ويرغب، فلله حكم وأسرار لا يعلمها إلا هو، فقد يكون باطنها خلاف ظاهرها، فالله يعلم ما لا يعلمه عباده، وبالتالي فإن مما يُستفاد من هذه الحادثة وأمثالها أن يدرك المسلم حال ما يمتنع عليه أو عنه ما أراد، فإن ذلك حصل لأصحاب رسول الله وهم في جهاد في سبيل الله تعسالي، فلسله الحكمة البالغة، وهذه المشاعر إذا استشعرها المؤمن زادته طمأنينة، وجنبته الظنون والأوهام الرديئة.

# إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد: رضي الله تعالى عنهما:

قال عمرو بن العاص: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق؛ جمعت رجالاً من قريش، كانوا يرون رأيي، ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله أين أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً مُنكرا، وإين قد رأيت أمراً، فما ترون فيه ؟ قالوا: وماذا رأيت ؟ قد النجاشي، فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر النجاشي، فإنا أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۲۳/۲)

قومانا؛ فانحن من قد عَرَفوا؛ فلن يأتينا منهم إلا خير، قالوا: إن هذا الرأي، قلت: فالجمعوا لا الله الله عن أرضنا الأدم. فجمعنا له أدماً كثيراً، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه.

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عَمْرو بن أمية الضَّمْري، وكان رسولُ الله ﷺ قد بعثه إلـــيه في شـــان جعفــر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصــحابي: هــذا عمرو بن أمية الضَّمْري؛ لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أبي قد أجزأت عنها؛ حين قتلتُ رسول محمد. قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحباً بصديقي، أهديت إليَّ من بلادك شيئاً ؟ قال: قلت: نعم، أيها الملك، فقد أهديت إليك أدماً كثيراً. قال: ثم قربته إليه، فأعجبه واشتهاه، ثم قلت له: أيها الملك ! إني قد رأيت رجلاً خــرج مــن عــندك، وهو رسول رجل عدوّ لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب، ثم مدَّ يده فضرب بما أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فَرَقاً منه؛ ثم قلت: أيها الملك ! والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كــان يأتي موسى لتقتله ! قال: قلت: أيها الملك ! أكذاك هو ؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعـــني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليَظْهَرَنَّ على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجُنُوده، قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام ؟ قال: نعم، فبسط يده فبايعتُه على الإسلام، ثم خرجتُ إلى أصحابي وقد حال رأيي عمَّا كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي.

ثم خرجـت عـامداً إلى رسـول الله ﷺ فلقيت خالدَ بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان ؟ قال: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى ! قال: قلت: والله ما جئتُ إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله ﷺ فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت،

فقلت: يا رسول الله ! إني أبايعك على أن يغفر ليَ الله ما تقدَّم من ذنبي، ولا أذكر ما تأخر، فقال رسول الله على إن عمرو! بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها: فبايعته، ثم انصرفت. (١)

#### ـ سرية غالب بن عبدالله الليثي الله الله بني المُلُوِّ بالكديد:

بعـــث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الليثي، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني المُلوِّح بالكديد، وهم من بني ليث، حتى إذا كانوا بِقُديد لقوا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذوه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله ﷺ، قلنا: إن تكــن مســلماً لم يضرك رباطنا يوم وليلة، وإن تكن على غير ذلك نستوثق منك. فَشَــدُوا وثاقه وتركوا عليه رجلاً أسود، وقالوا له: إن نازعك فاحتز رأسه. وأكملوا مسير غزوةم....(٢)

يبين هذا القدر من مسيرهم أهمية الاستيثاق من المجهول أمره، أو ممن يُشك في أمسره، وأن عملية الاحتراز من المهام التي ينبغي الأخذ بها، حتى لا يؤخذ المؤمن على غسرة مسن أمسره. وكذلك من فوائد هذا المقطع من أمر السرية، بيان العلة في اتخاذ الإجراء لمن اتخذ الإجراء في حقه، وأن المسلمين قبلوا منه ما يعصم به دمه؛ فلم يقتلوه، بسل أخذوه معهم لرسول الله ولعل هذا من فوائد ما سبق وأن مر بهم من أحداث قد تبين من خلالها عصمة دم من قال أنه مسلم أو نطق بالشهادة.

وقسد اتخذ المسلمون في هذه السرية من يقوم برصد حركة العدو، ومعرفة ما يدور حولهم؛ حتى لا يأخذهم عدوهم على غرة من أمرهم؛ كما يتضح من هذه القصة الشجاعة، حيث يقول جندب بن مكيث الجهني: فسرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشحمس، فكمنًا في ناحية الوادي، وبعثني أصحابي ربيئة لهم، فخرجت حتى أتيت تلاً مشرفاً على الحاضر، يُطْلُعُني عليهم، حتى إذا أسندت عليهم فيه؛ علوت على رأسه

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣/٢٨٩/٣)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲/٤/۲) وأبو داود (۱۲۸/۳) برقم (۲٦٧٨)

واضطجعت عليه، قال: فإني لأنظر إذ خرج رجل منهم من خباء له، فقال لامرأته: إني أرى على هذا الجبل سواداً ما رأيته من أول يومي هذا، فانظري إلى أوعيتك، لا تكون الكلاب جرَّت منها شيئاً. قال: فَنظرَتْ فقالت: والله لا أفقد من أوعيتي شيئاً، قال: فناوليني قوسي ونبلي، فناولته قوسه وسهمين معها، فأرسل سهماً فوالله ما أخطأ بين عسيني، قال: فانتزعته وتُبَتُ مكاني، ثم أرسل سهماً آخر فوضعه في منكبي؛ فانترعته فوضعته، وثَبَتُ مكاني. فقال لامرأته: والله لو كانت ربيئة لتحركت بعد! والله لقد خالطها سَهْمَايَ لا أبا لك! فإذا أصبحت فانظريهما لا تمضغهما الكلاب. (1)

فيبين هذا المقطع لهذه السرية، أهمية إتخاذ العيون التي ترقب حركة العدو، وأهمية أن يكون الرقيب شجاعاً مُقَدِّراً لقراراته وتحركاته، وأثر ذلك على كتيبته وسريته، حيث قَدَّم جندب الله المثل الصادق والشجاع في محافظته على سريته، فلو تحرك بعد السهم الأول لعرف الرجل الرامي أنه ربيئة أي عيناً يتجسس عليهم، ولصاح في قومه فحصل ما لا يُمكن المسلمين من أمرهم. فلقد صبر جندب على سهمين أصابته ولم يتحرك، حفاظاً على المسلمين وأمرهم. وفيه من الفوائد التطبيق العملى لقاعدة: تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

وبعد أن اطمأن العدو، شن المسلمون الغارة عليهم، واستاقوا النعم. فصرخ صريخ القوم في قومهم، فجاء ما لا قبَلَ لهم به. ويقول جندب في فأدْرَكَنا القومُ حتى نظروا إلينا، ما بيننا وبينهم إلا الوادي، إذ جاء الله بالوادي من حيث شاء، يملأ جنبيه مساء، والله ما رأينا يومئذ سحاباً ولا مطراً، فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه. فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا، وقد أسندناها في المُشكل نحدرها، وفتناهم فتونا لا يقدرون فيه على طلبنا. (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۲٤/۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۱۲۰/۲)

وتسبين خاتمسة هذه السرية كيف نصر الله تعالى المسلمين بسيل لا يعرفون له سسبباً، من سحاب أو مطر، فلقد أجرى الله تبارك وتعالى الوادي بقوته وقدرته، وبمنه وكرامسته لعسباده وجسنوده المجاهدين، والعدو ينظر إليهم وإلى أنعامهم التي أخذها المسلمون، ولا يقسدرون عسلى استرجاع شيء منها، فلله الحكمة والقوة الباهرة. فسبحانه وتعالى ينصر عباده كيف شاء ومتى شاء.

ومسن فوائد هذه السرية أن على الأمة أن تأخذ بالأسباب وتُعلَّق النتائج على ربِّ الأسسباب، وأن لا تسنهزِم أمام العدو لكثرة عتاده وعدته، فالنصر بيد الله تعالى. وكسذا إذا انهزمست، فلهم فيما حصل للمسلمين في هذه الغزوات والسرايا دروس وعبر، وأن لا يكون للضعف طريق إلى قلوهم.

وأن الغزوات والسرايا النبوية وما بعدها من فتوحات تؤكد أن نصر المسلمين لم يكن بقوة السلاح فقط، بل كان بقوة الإيمان والصدق مع الله تعالى.

ومسن فوائد هذه السرية أن العدو الكافر إذا بلغته الدعوة ولم يقبلها، وكان مهدداً للمسلمين، فلهم أن يأخذوه على غرة، لمكابرته ورفضه للحق.

هَــياً رسـول الله ﷺ الــزبير بن العوام؛ وقال له: سرحتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد فإن أظفرك الله بهم فلا تُبْقِ فيهم، وهيا معه مائتي رجل، وعقد له لواء، فقدم غالب بن عبدالله الليثي من الكديد من سرية قد ظفّره الله عليهم، فقال رســول الله ﷺ للزبير: اجلس، وبعث غالب بن عبد الله في مائتي رجل، وخرج أسامة بــن زيــد فيها، حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير، وخرج معه عُلبة بن زيد فيها، فأصابوا منهم نَعَماً وقتلوا منهم قتلى (١)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۲٦/۲)

## \_ سرية كعب بن عمير الغفاري الله أضاعة بذات أطلاح:

ويتكرر الدرس مرة أخرى، من أن الأمور قد لا تكون كما يحب المرء ويتمنى، فلله حكم وأسرار لا يعلمها إلا هو، وقد يكون من حكم ذلك والله تعالى أعلم؛ ليتخذ منهم شهداء، وليعلم من بعدهم أن الهزيمة لا تصد المسلمين عن متابعة أعمالهم ونشاطهم ودعوهم ونشر الخير، فهاهي السرايا يعقب بعضها بعضاً، لنشر كلمة التوحيد، وإعلاء كلمة الله تعالى، فمن أسلم كان لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين.

## ـ سرية شجاع بن وهب ره الله السبّي :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٢٨/٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۱۲۷/۲)





#### ــ سرية مؤتة:

في جماد الأولى سنة ثمان من الهجرة بعث رسول الله على بعثه إلى مؤتة. (١) وقد رتب الإمارة كما جاء في الحديث، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال (أمَّرَ رسولُ الله على في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله على : إن قُتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة...)(٢)

وفي هـــذا الترتيب جواز تعليق الإمارة بشرط، وتولية عدة أمراء بالترتيب. (٣) حيث إمارة الثاني مشروطة بمقتل الأول، وإمارة الثالث مشروطة بمقتل الثاني. وفي هذا ممارســة عملـــية بيانـــية لمنهجية تولية القيادة عندما تكون هناك أخطار وفي منأى عن الــوالي؛ فيصـــعب وصول القرار إليها مباشرة من قبل القائد الأعلى، وفي هذا سعة الدائرة المنهجية الإسلامية في دقائق الأعمال القيادية، والتحسب لما قد يطرأ.

وفـــيه أهمية وضع الخطط لما يتوقع له، ومن ذلك قتل القائد أو إصابته؛ كونه أمر مُتَوَقَّع في الحروب.

فتجهز الناسُ ثم تمينوا للخروج، وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر خروجُهم ودَّع الناسُ أمراءَ رسولِ الله ﷺ وسلموا عليهم. فلما وُدِّع عبد الله بن رواحة مع من وُدِّع

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٥/٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٦/۳) برقم (٤٢٦١)

<sup>(</sup>٢) اين حجر، فتح الباري (١٣/٧)

<sup>(</sup>٤) ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٢٨/٢)

<sup>(</sup>٥) ابن حجر، فتح الباري (١١/٧)

بكى، فقالوا: ما يُبكيك يا ابن رواحة ؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكرم، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ آية من كتاب الله عزَّ وجلَّ يذكر فيها النار ﴿ وَإِن مِنكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَكُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

فلست أدري كيف لي بالصَّدَر بعد الورود...(٢)

وفي هـــذا من الفوائد؛ أن التوديع كان سمة من سمات المسلمين، وفي الأخذ بما تقوية للروابط، وتحقيق للتآلف، وفيه كذلك سؤال الباكي عن ما يبكيه، وأن لا يترك عـــلى ألها خصوصية تخصه، أو أن في سؤاله حرج عليه، فلقد كشف سؤال الصحابة لابــن رواحة أمراً في غاية الأهمية، وهو بكاء من دلالة آية في كتاب الله تعالى، وهذا يبين الخوف الذي ينتاب الصحابي الجليل ابن رواحة هه وهو في حال طاعة لله تعالى، ومُتلــبس بأمر الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فيعطي هه درساً في الخوف من مقام الله تعالى، وليس مجبة للدنيا وكراهية فراقها.

فقسال المسلمون: صحبكم الله، ودفع عنكم، ورَدَّكُم إلينا صالحين. (٣) فكان رَدُّ المسلمين علميهم بالدعساء لهم؛ بما يُحبون من معية الله تعالى ودفع الشر عنهم، والعودة صالحين. وهذا الدعاء حاجة المسلم إليه قائمة، وخاصة في السفر.

فقال عبد الله بن رواحة:

لكنني أسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فَرْغِ تقذفُ الزَّبَدَا أو طعنة بيدي حرَّانٌ مُجْهِزةً بحربة تُنْفذ الأحشاء والكبدا حتى يُقال إذا مرُّوا على جَدَثي أرشده الله من غازِ وقد رشادا فأتى إلى رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة فودعه، ثم قال:

فثبَّتَ اللهُ ما آتاك من حَسَنِ تثبيتَ موسى ونصراً كالذي نُصروا

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: آية رقم (٧١)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (١٥/٤)

<sup>(</sup>T) المرجع السابق (١٥/٤)

إني تفرستُ فيك الخيرَ نافلة الله يعله أني ثابت البصررُ أنت الرسولُ فمن يُحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدرُ (١) وفي هذا ما يدل على استيعاب الإسلام للشعر والكلام الجميل؛ الذي يعبر به المسلم عن أحاسيسه ومشاعره، كما عبر بها الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة وفيه ما يدل على إنشاد الشعر أمام ولي الأمر، والتعبير به عن المشاعر، وكذلك المدح الصواب، وكذلك فيه إعلان رغبات النفس فيما عند الله ما لم يخالطها رياء ولا سمعة، ففي ذلك تشجيع للآخرين، وبيان لهم وترغيب.

ذكر ابس هشام:..ثم سار المسلمون حتى نزلوا مَعَان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب، من أرض البلقاء؛ في مائة ألف من الروم، وانضم إليهم من لَخْم وجُذَام والقين وبَهْرَاء وبَلى مائة ألف، عليهم رجل من بلي، يُقال له مالك بن زَافِلة. فسلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله على فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس، وقال: يا قوم ! والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقضال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع هرقل، من الروم والعرب، بقرية مشارف من قرى البلقاء...(٢)

وفي هذا الموقف العصيب مفارقات عجيبة، فعدد المسلمين ثلاثة آلاف، وعدد العسدو أكثر من مائة ألف، ثم يتبين من هذا الموقف الإجرائي من المسلمين، تشاورهم فسيما بينهم، والتفكير في ذلك يومين متتاليين، فلم يستعجلوا في أمرهم، ثم كان من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٤/٥/١ــ١)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق (7/٤ ١ـــ١٧)

حالهم؛ وضع الحلول المقترحة، بعد أن اجتمعت لديهم المعلومات التي يتشاورن من خلال معطياتها.

ثم يفتح الله تعالى على عبد الله بن رواحة ببيان حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا القيال، وحقيقة الإيمان الذي يخالج ويعايش نفوسهم بتلك العبارات التي ذكرها لهم: (فالتي تكرهون هي التي خرجتم من أجلها تطلبون) فكني شه عن الموت والهزيمة بالتي تكرهون، والشهادة هي التي تطلبون، ثم بين لهم شه حقيقة الكثرة في منهج الجهاد الإسلامي، بأن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا عدة، ولكن يقاتلون بهذا الدين. وقد وأققوه بالإجماع على رأيه، وهذا يدل على قوة إيمان الصحابة وشجاعتهم التي دفعتهم إلى مقاتله جحافل الروم، وهم قلة في العدد والعدة، وكذلك يدل هذا الموقف على أهمية التذكير بحقيقة الأمر؛ فإن المسلمين على الحق والحقيقة يجتمعون، كما اجتمعوا على عدوهم بهذه الحقيقة التي ذكرهم بها ابن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وفي هـــذا الموقف أهمية الاجتماع على الكلمة وعدم الفرقة، وفيه كذلك أن العبرة بالإيمان لا بقوة العدة وكثرة العتاد.

وإذا كان هذا البيان من ابن رواحة في مجال الحرب والجهاد، فإنه كذلك في ما هو أدين من أمور الحياة، فالتاجر الرابح إنما يربح بتوفيق الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، وهـــذا يلزم أن لا يغتر بالفرص المتاحة من المكاسب، فيقدمها على عبادة الله وطاعته؛ جــرياً وراء المكاسب. وكذا الطالب في استذكاره للعلم، إنما يزداد علماً بتوفيق الله تبارك وتعالى، فيلزمه أن لا يَغْتَرَّ بِسُبُل التحصيل عن طاعة الله. ويقاس على ذلك نجاح الإداري في إدارتــه، والــرجل في أسرته، وكل فرد أو جماعة في حقول الدنيا المتنوعة المتعددة.

ذكر ابن هشام ... ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وعبؤوا أنفسهم فيها. جعلوا على الميمنة قُطْبَة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري، ويقال عبادة بن مالك. ثم التقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية

رسول الله ﷺ حتى قُتِل ﷺ ثم أخذها جعفر فقاتل بما حتى قُتل، ثم ابن رواحة، فقاتل حتى قُتل...(١)

وهسذه معجسزة من المعجزات النبوية التي أجراها الله تعالى لنبيه ﷺ قال ابن حجر: وذكر موسى بن عقبة في المغازي، أن يعلى بن أمية قَدم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله ﷺ (إن شسئت فأخسبرين وإن شئت أخبرك. قال فأخبرين خبرَهم. فقال: والسذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره) وفي الحديث جواز الإعلام بموت الميت؛ ولا يكون ذلك من النعى المنهى عنه. (٣)

ويتبين من الحديث العاطفة الجياشة، والرحمة القوية التي يحملها ﷺ بين جوانحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث كان يُخبر أصحابه ﷺ وعيناه تذرفان، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها (لما جاء قَتَلُ ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله ﷺ يُعرف فيه الحُزْنُ)(٤) وذلك لما جعل الله فيه مسن الرحمة، ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء. ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يُخرجه عن كونه راضياً إذا كان قلبه مطمئناً، بل قد يُقال إن من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (۱۹/٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱٤٦/۳) برقم (٤٢٦٢)

<sup>(</sup>۲) ابن حمدر، فتح الباري (۱۳/۷)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البخاري (١٤٦/٣) برقم (٤٢٦٣)

كان ينزعج بالمصيبة؛ ويعالج نفسه على الرضا والصبر؛ أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً، أشار إلى ذلك الطبري. (١)

وفي تمام الحديث فضيلة لخالد بن الوليد؛ ولمن ذُكر من الصحابة؛ وهم زيد بن حارثه، وجعفر بن أبي طالب، وابن رواحة، لأنه الله لا يعلم ذلك إلا وحياً من الله تعالى لرسول الله وفيه كذلك منقبة لخالد بهذا الاسم والوصف العظيم (سيف من سيوف الله)

وفي الحديث ما يدل على هزيمة المشركين وانتصار المسلمين، من قوله ﷺ (حتى فتح الله عليهم)

وكان من أمر جعفر بن أبي طالب المه أمراً عجباً، فقد قاتل حتى إذا ألحمه القات القدم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قُتِل، قال ابن إسحاق: فكان جعفر أول رجل من المسلمين عَقَرَ في الإسلام. (٢)

وفي هــذا دلالة واضحة على شجاعة وبطولة جعفر بن أبي طالب على حيث عقر فرسه، فليس أمامه إلا النصر والظفر بعدوه أو الشهادة في سبيل الله تعالى. وربما أنــه على لم ير أمامه إلا الشهادة، فعقرها حتى لا يظفر بما العدو. وقال ابن كثير: وقد استدل منه جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو، كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع في السير، ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بما، ألما تُذْبَح وتُحْرَق، ليُحَال بيسنهم وبــين ذلك، والله أعلم. قال السهيلي: ولم ينكر أحد على جعفر، فدل على جوازه إلا إذا أمن أحذ العدو له، ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا. (٣)

وكان ركان الله يقاتل ويقول:

يا حبــــذا الجنة واقترابهــــا طيبة وبارداً شرابها

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱٤/٧)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٠/٤)

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، البداية والنهاية (٢٤٤/٤)

## 

وفيه إنشاد الشعر أثناء القتال، وبيان وإيضاح لما كان يشعر به هم من ريح الجنة وطيبها؛ إما حقيقة، وإما إيماناً بذلك، وكلاهما غير ممتنع في حق رجل قطعت يداه في سبيل الله تعالى، كما في الرواية التالية:

وذكسر ابسن هشام: أن جعفر بن أبي طالب الخد اللواء بيمينه فقُطعت، فاحتضنه بعضده حتى قُتل الله وهو ابن السسلات واللائين سنة. (٢)

وهِ الصحابي الجليل درساً من دروس التضحية والفداء، والقيادة الباسلة الشجاعة؛ التي لا الصحابي الجليل درساً من دروس التضحية والفداء، والقيادة الباسلة الشجاعة؛ التي لا هـ الموت والأعداء، فقدم فله درساً في الصبر على ملاقاة العدو، وتحمل أشد آلام القتال. فعوضه الله تعالى عن ذلك خير الجزاء، فعن أبي هريرة فله قال (قال رسول الله في مسرّ بي جعفسر اللسيلة في ملاً من الملائكة، وهو مخضب الجناحين بالدم، أبيض الفؤاد) ولذلك فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) وفي هذه اللفتة التربوية الجميلة؛ من ابن عمسر؛ ما تبين أهمية التشجيع؛ من خلال التذكير بمواقف البطولات للآباء، وبالنعم الخاصة التي تميز بما الإنسان.

وقد بلغ من شجاعة جعفر الله أن الطعنات التي ارتسمت في جسده الله أكثر من تسعين طعنة. فعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما، قال: (...: كنت فيهم

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٠/٤)

<sup>(</sup>٢٠/٤) المرجع السابق (٢٠/٤)

<sup>(</sup>T) الحاكم، المستدرك (T) (۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> البخاري (۲٤/۳) برقم (۳۷۰۹)

في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية)(١)

فسلما قُستل جعفر ﷺ أخذ عبد الله بن رواحة الراية، ثم تقدم بها، وهو على فرمه، فجعل يستنسزل نفسه، ويتردد بعض التردد، ثم قال :

أقسمتُ يا نفسُ لَتنْزِلنَّهُ لَتَنْزِلِنَّ أَو لَــتُكُرَهِــنَّــهُ إِن أَجْلَبَ الناسُ وشدّوا الرَّلَة مالي أراك تكرهين الجنــة قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة

وفي هـــذه الأبيات ما يدل على أن النفس تكره الموت، وتخاف القتل، ولكن يرخص ذاك للجنة، وفيه مجاهدة النفس على نقيض هواها، والقسم على الذات بفعل الخــير وسلوكه، وفيه تصبير النفس وتشجيعها، ومعاتبتها على ما تمابه من سُبُل الجنة. وفيه تذكير النفس بحقيقة خلقتها؛ لتندفع للخير اندفاع الحب للجنة. فقدم ابن رواحة أسُسَــاً تــربوية ونفسية عميقة؛ لتفعيل كوامن النفس نحو الخير؛ بمضامين غاية في الدقة والانسجام، وممتلئة بمصارحة النفس، مع استبعاد تبريرات الخذلان التي تحول بين المرء وبين إدراك الحقيقة التي تفضي إلى مراتب العلو.

وقال أيضاً:

يا نفس إلا تُقْتَلي تمويّ هذا حِمَام الموت قد صَليت وما تمنيت فقد أُعْطيت إن تفعلي فعْلهما هُديــت

يريد صاحبيه: زيد وجعفر، ثم نــزل. فلما نــزل أتاه عَمَّ له بِعَرْق من لَحَمِ، فقــال شُــد بَهُ الله عَده ما لقيت، فأخذه من يده، ثم السَّتهَ به الحَفه به ألقاه من السَّتهَ الدنيا ؟ ثم القاه من الحَف الدنيا ؟ ثم القاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم، فقاتل حتى قُتل. (٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۱٤٦/۳) برقم (٤٢٦١)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢١/٤)

وفي هذا المشهد من الفوائد: التراحم ما بين القريب وقريبه، والشفقة عليه من خلال ما يلمسه ويشاهده عليه من الفاقة والحاجة، وفيه كذلك تزويد المجاهد بما يُقوم صلبه، حتى يتقوى به على العدو. وفيه شجاعة ابن رواحة وإقدامه، وإيثار الجنة على الدنيا، فلما سمع الحَطْمة في ناحية الناس، أي أخذوا يحطم بعضهم بعضاً، عاتب نفسه على تلك النهسات من ذلك اللحم. وفيه أيضاً معاتبة النفس عند المجاهدة لتتحفز إلى المسزيد من فعل الخير، من خلال إشعارها بالتواني والتراخي عن الخير. فلقد كرر ابن رواحة على هذا الأسلوب لوم الذات؛ بما يدفع النفس المؤمنة للخير وسلوكه، فلله درك يا ابن رواحة على هذا الأسلوب التربوي العملاق، الذي يتدفق أثره وتأثيره الإيماني.

وقد قال ﷺ عن شهداء مؤتة (...وما يَسرُّني ــ أو قال : ما يَسُرُّهُم ــ أهم عندنا...)

(...ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، ففتح الله عليه...) وفي هذا من الفوائد، ما نقله ابن حجر عن ابن المنير، قوله: يؤخذ من حديث الباب؛ أن من تعين لولايسة وتعذرت مراجعة الإمام، أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعاً، وتجب طاعته حكماً. ثم قال ابن حجر: كذا قال، ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه. (٢)

وذكر ابن هشام طريق وصول الراية إلى خالد بن الوليد، حيث قال: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان، فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. فلما أخذ الراية دافع القوم، وحاشى عمم، ثم انحاز وانحيز عنه، حتى انصرف بالناس. (1)

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٧٧/٢) برقم (٣٠٦٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۷۷/۲) برقم (۳۰٦۳)

<sup>(</sup>۱۸۰/٦) ابن حجر، فتع الباري (۱۸۰/٦)

<sup>(</sup>٤) ابن هشام، السيرة النبوية (٢١/٤-٢٢)

وفي مزيد عن كيفية صورة نهاية الغزوة، يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وقسد وقع في المغازي لموسى بن عقبة \_ وهي أصح المغازي كما تقدم \_ ما نصه: ثم أخسذ الراية عبد الله بن رواحة فَقُتل، ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد، فهزم الله العسدو وأظهر المسلمين، قال العماد ابن كثير: يمكن الجمع أن خالدا لما حاز المسلمين وبات، ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم (أي جعل مقدمته ساقة، وميمنسته ميسرة) وتوهم العدو ألهم قد جاء لهم مدد، حمل عليهم خالد حينئذ فولوا، فلم يتبعهم، ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى. (1)

وفي اختـــيار خالد بن الوليد رهم من قبل الصحابة ـــ رضي الله تعالى عنهم ـــ وطريقة ذلك؛ ما يدل على أهمية وظيفة الإمارة والقيادة؛ وأن لا تترك شاغرة.

ومن فوائد هذا المشهد أن تُعْطَى القيادة والإمارة للأكفأ، وأن الزهد فيها أمام الجدير بما من كمال النفس، ودلالة الخُلُق الكريم؛ ومن فعل من يُقْتَدَى بمم.

وقسد قاتل خالد بن الوليد الله قتالاً باسلاً في هذه المعركة، يروي ذلك قيس الله قسال (سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقى في يدي إلا صفيحة يمانية)(٢)

وفي هذا الحديث دلالة على قوة خالد بن الوليد الإيمانية والجسمية، وشجاعته القلبية، بما يجعله نموذجاً للقائد المسلم.

وبالرغم من ضراوة هذه المعركة إلا أن الذين قُتلُوا من المسلمين اثنا عشر رجلاً. هم شهداء غزوة مؤتة، ذكر أسماءهم ابن هشام. (٣) وأما المقتولين من الأعداء، فيظهر ألهم كثير جداً؛ يدل عليه قول خالد بن الوليد الله انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف) فما انقطعت إلا من الضرب والقتل، فكيف ببقية المسلمين،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱٤٦/۳) برقم (٤٢٦٥)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٠/٤)

وجعفر الذي عقر فرسه، وقاتل حتى قُتل، وابن رواحة الذي ترك نهسه للحمة في يده؛ وقاتل حتى قُتل، وقبلهما زيد بن حارثة الذي قاتل حتى سال دمه في رماح القوم. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد ضحوا بدمائهم في سبيل هذا الدين القويم، وأعطوا المثال الصادق للتربية النبوية المباركة، التي أخرجت هذه الكوكبة من المجاهدين الأفذاذ، أصحاب الهمم العالية؛ والإيمان الصادق؛ والفهم الثاقب؛ والعلم الذي أناروا به الطريق لمن بعدهم. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين.

## السرايا ما بين مؤتة وفتح مكة:

#### ـ سرية ذات السلاسل:

قيل في تسمية هذه السرية: ألها سميت بذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرّوا. (١) وقيل: وهو ماء لبني جذام بناحية الشام...وكانت هذه الغزوة في جمادى الأخرى، سنة ثمان من الهجرة، وكانت مؤتة قبله؛ في جمادى لأولى مسن سنة ثمان أيضاً، قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي إلا ابن اسحاق فقال قبلها. (٢)

فقد بلغ رسول الله ﷺ أن جمعاً من قضاعة قد تجمعوا، يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة، فدعا رسول الله ﷺ عمرو بن العاص ﷺ فعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار، ومعهم ثلاثمون فرساً. (٣)

ويسروي عمرو بن العاص خبر تأمير الرسول ﷺ له على هذه السرية، فيقول: (بعث إليَّ رسول الله ﷺ فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. فأتيته وهو يتوضأ، فصَعَّد في النظر ثم طأطأه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغسب لك من المال رغبة صالحة، قال: قلت: يا رسول الله ! ما أسلمت من أجل المسال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله ﷺ فقال: يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح)(٤)

ويتبين من هذا الحديث معرفة الرسول ﷺ لقدرات عمرو بن العاص القيادية وشـــجاعته، وما سيكون منه من تفاعل لأمر رسول الله ﷺ إذ لم يخبره إلا بعد أن تجهز

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۷٤/۸)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۵۳/۱۵)

<sup>(</sup>T) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۳۱/۲)

<sup>(</sup>٤) أحمد، المسند (١٩٧/٤) والحاكم (٢٣٦/٢)

عمرو بن العاص بسلاح الجهاد. ويستفاد من ذلك أن لولي الأمر أن يصدر أمره لمن يتوسم فيه خصائص وظيفية معينة دون أن يستشيره. وأن على من كُلِّف بمهمة أو عمل لمصلحة المسلمين أن يقبلها. وفي الحديث معجزة نبوية؛ إذ أخبر الرسول على عمرو بن العاص على عمام المسرو بن العاص على المسرو بن العاص الله وأمر السرية، فقال الحياض الله وأن ويغنمك وأن وفيه المجبة الصالحة من الرسول الله للمال في يد عمرو بن العاص الله وأن المسال الصالح في يد المرء الصالح نعمة عظيمة، وكذلك فيه التمني للمرء الصالح بأن يرزقه الله تعالى المال الطيب المبارك.

وفي الحديث تزكية من النبي ً لعمرو بن العاص ، بأنه رجل صالح، حيث تحسنى له النبي ً المال، وأردف ذلك بقوله ( يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح) وفي الحديث أيضاً حسن الجواب من ابن العاص ، والذي يدل على صلاحه، حيث قال ، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأكن أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله ،

وفسيه بيان حقيقة نعمة كثرة المال عند المسلم الصالح، وأنه مطلوب لمن كان صالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، لمسالحاً، عدم كثرته عند الفاجر، ويمدح في يد الصالحين.

فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً، فبعث رافع بن مَكيث الجهني إلى رسول الله على يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين، وعقد له لواء، وبعث معه سراة المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا. (1)

وفي هـــذا المشهد حَذَرُ عمرو ابن العاص من لقاء الجمع الكثير للعدو بما معه من المسلمين، مما يبين أن الحذر والاستعداد مما يستعان به على النصر.

<sup>(</sup>۱۳۱/۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۳۱/۲)

ولما أن في الجيش أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تحت قيادة أبي عبيدة؛ ثم تحت قيادة عمرو بن العاص، دل ذلك كما قال ابن حجر على جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية. ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم، لكن يقتضى أن له فضلاً في الجملة. (١) وكذلك فيه فضيلة لأبي عبيدة بن الجراح المهاها يقتضى أن له فضلاً في الجملة. (١)

وفي المشسهد كذلك النصيحة والوصاية من ولي الأمر لأتباعه بما يناسب واقع الأمر وحاله. وفيه كذلك عدم المجاملة في الجوانب القيادية وفي مصلحة المسلمين، لأن رمسول الله على لم يجامل في أمر القيادة الصحابيين الجليلين أبا بكر وعمر على ما لهما عنده من مكانة رفيعة، فرضى الله تعالى عن الجميع.

وهذا الأمر من التأمير أحدث في نفس عمرو شيئاً ها قال عنه: (بعثني رسول الله الله على جسيش ذات السلاسل، وفي القوم أبو بكر وعمر، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنسزلة لي عنده، قال: فأتيته حتى قعدت بين يديه، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك ؟ ...)(٢) وهذا نص السؤال والجواب من صحيح السبخاري، عسن أبي عثمان ها (أن رسول الله الله بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة. قلت: من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن ححر، فتح الباري (۷٥/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، البداية والنهاية (۲۷٤/٤)

الــرجال ؟ قال: أبوها. قلت: ثم من ؟ قال: عمر. فعدَّ رجالاً. فسكتُّ مخافة أن يجعلني في آخرهم) (١)

وبالستالي فإن من المبادئ الإدارية التي يمكن أن تُستفاد أيضاً، أن على المرء أن يقسمل حقسيقة الأمر، ويدرك أن هناك فرق بين المحبة وإعطاء الوظيفة أو المهمة، وأن إعطاءها لا ينسبجس في الإسلام من المحبة، بل تنطلق من اعتبارات المصلحة ومقدار تحققها في المكلف.

وفيه كذلك الاستفهام عن حقيقة الأمر إذا اختلج في النفس شيء؛ مخافة ما يترتسب على ذلك الاختلاج. وفي جوابه هي منقبة ومنسزلة رفيعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه كذلك أنه لا حياء في الدين، ولا عيب في ذكر مقدار حب السرجل لزوجته، وكذلك ذكر اسمها على الناس. وفيه كذلك منقبة لأبي بكر الصديق هي إذ هو أحب الرجال لرسول الله هي وأنعم وأعظم بما من منقبة، وفيه كذلك منقبة شريفة وعظيمة لعمر الفاروق هي إذ أنه الثاني محبة عند رسول الله هي

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (١٦٤/٣) برقم (٤٣٥٨)

وبعد الالتقاء أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس. فقال عمرو: إنما قدمت علي مدداً، وأنا الأمير، فأطاع له بذلك أبو عبيدة، وكان عمرو يصلي بالناس. (١)

وفي هذا النص ما يدل على أن للقائد أن لا يتنازل عن حقوقه الوظيفية أو عن شيء منها، وله أن يسترجع أو يمنع ما يؤخذ منها، ولا غضاضة في ذلك، وأن على من مسنعه القائد من بعض أو كل صلاحياته أن يقبل بذلك ويطيع ولا يتأثر، حيث ضرب أبو عبيدة بن الجراح فله المثل الإسلامي في هذا الباب، فأطاع لعمرو بن العاص في ذلك، فرضى الله تعالى عن الجميع.

وكان عمرو هو الذي يتولى إمامة المسلمين في تلك الغزوة، وفي البخاري (يذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فذكر للنبي الله فلم يُعنِّف)(٢)

وفي عدم تعنيف الرسول على العمرو دلالة على أن الجنب إذا خاف على نفسه المسرض أو الموت؛ أو خاف العطش تيمم، كما هو تبويب الإمام البخاري<sup>(٣)</sup> وقال ابن حجر: وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين.<sup>(٤)</sup> وفيه كذلك الاجتهاد بالدليل لا بالرأي.

وسار حتى وطئ بلاد بَليّ وَدَوّخَهَا حتى أتى إلى أقصى بلادهم، وبلاد عُذرة ويوبلقين، (٥) ولقي في آخر ذلك جمعاً فحمل عسليهم المسلمون فهربسوا في السبلاد وتفرقوا. (٢)

<sup>(</sup>١٧ ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٣١/٢) وابن حجر، فتح الباري (٧٤/٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من تبويب البخاري (۱۳۰/۱)

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري (١/٤٥٤)

<sup>(°)</sup> وأما القبائل المذكورة فالثلاثة البطون من قضاعة، أما بَلي: فهي قبيلة كبيرة يُنسبون إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وأما عُذْرة فقبْيلة كبيرة يُنسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم.. وأما بنو القين: فقبيلة كبيرة يُنسبون إلى القين بن حسر.ابن حجر، فتح الباري (٧٤/٨)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٣١/٢)

فــــلما انصـــرفوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فسأله، فقال: كرهتُ أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً فيرى عدوهم قلتهم، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد. فحمد أمره. (٢)

ويدل هذا على عمق تفكير عمرو بن العاص؛ وتحسبه للعدو، والأخذ بالحذر بحسا يحقسق المصلحة. ويستفاد من ذلك أنه يلزم القائد أن يمعن النظر والفكر بما يحقق سلامة المسلمين من عدوهم، وأن يكون حذراً فطناً.

ويستفاد من ذلك تباين الناس في الآراء والأفهام للقضية الواحدة. وكذلك أهمية النصيحة وعدم التشجيع على الفرقة، وفيه كذلك الإذعان من الصحابة لتوجيه رسول الله على وتسليمهم للقائد أو الأمير، وإن اختلفوا معه في أمر. وفيه أن للقائد أن لا يُخبر بعلة النهى أو الأمر.

ثم قفـــل عمـــرو بـــن العاص ﷺ وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله ﷺ فأخبره بِقُفُلِهم وسلامتهم، وما كان في غزاتهم. (٣)

# سرية أبي حَدْرَد إلى الغابة:

أقسبل رجسل من بني جُشَم بن معاوية، يقال له: رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعسة في بطسن عظيم من بني جُشَم، حتى نسزل بقومه ومن معه من الغابة، يريد أن يجمع قيساً على حرب رسول الله على وكان ذا اسم في جُشَم وشرف. فدعا رسول الله

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (٢/٣عـ٢٢)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۷٥/۸)

<sup>(</sup>T) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۳۱/۲)

غلا أبا حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا إليه، فخرجوا؛ وتمكن أبو حدرد من قتل رفاعة بن قيس، وهرب قومُه، واستاقوا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة. (١)

# سرية أبي قتادة إلى بَطْن إضم:

عن عبد الله بن أبي حدرد، قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى اضم في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة، الحارث بن ربعي، ومحلّم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن اضم مرَّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعُود له، ومعه مُتيِّع له، ووطب من لبن، (أي وعاء من لبن) قال: فلما مر بنا سلّم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلّم بن جثامة، فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومُتيِّعَه، قال: فلما قدمنا على ، سال الله ﷺ وأخه ناه الحم نا ألَيْهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ يَتَعَلَّمُ السّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ لَنَّوَلُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْتَكُمُ السّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ اللهِ عَلَيْكُمُ السّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ اللهِ عَلَيْكُمُ السّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِدُ حَيْمِيَّةً كَانَ بِمَا الله عَلَيْكُمُ مَنَانِدُ حَيْمِيَّةً إِلَى اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِدُ حَيْمِيَّةً وَاتَ اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِدُ حَيْمِيَّةً اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِدُ حَيْمِيَّةً إِلَى اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِدُ حَيْمِيَةً إِلَى اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ مَنَانِدُ حَيْمِيرًا اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَاتَه الله كَانَ بِمَا اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَمَنَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ اللهَ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَاتَهُ اللهَ كَانَ بِمَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَاتَهُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ مَنَانِهُ وَاتِهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَاتَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَاتَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَنَانِهُ وَاتَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وفي هذه الآية القرآنية الكريمة ما يؤكد عناية الإسلام بالتبين والتأكد، وأن لا يُستَّخَذ التكفير وسيلة لابتغاء عرض الدنيا، وذلك بنفي الإيمان عنه. قال ابن سعدي: فسلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم ما عند الله من السثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعى نفسه ما ثلة إلى حالة فيها هوى سوهى مضرة سان يذكرها ما أعد

<sup>(</sup>۱) ابـــن هشــــام، السيرة النبوية (٢٧٨/٤ــــ ٢٧٩) والمسند لأحمد (١١/٦ــ١١) وقال محققوا المسند، الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف (٣١٠-٣١٣ــ٣١) طبعة الموسوعة الحديثية.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية رقم (٩٤)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٧٥/٤)

الله لمسن نهى نفسه عن هواها، وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيب للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. (١)

وما مَكَث محلم بن جثامة إلا سبعاً حتى مات، فلفظته الأرض، ثم عادوا له، فلفظته الأرض، ثم عادوا فلفظته الأرض، ثم عادوا فلفظته، فلما غُلب قومه؛ عمدوا إلى صُدَّين \_ أي جبلين \_ فسطَحوه بينهما، ثم رضموا عليه الحجارة حتى واروه، فبلغ رسولَ الله ﷺ شأنه، فقال: (والله إن الأرض لـتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يَعِظكم في حُرْم ما بينكم بما أراكم منه)(٢)

ويستفاد من ذلك شناعة قتل النفس المؤمنة، وأثر الموعظة الحسية، وأن الله لطيف بعباده إذ يعظهم بما يحفظهم به، وأنه يلزم المؤمن أن يحفظ حدود الله، والتي منها حفظ الدماء المعصومة، ويعلم أن الله على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٣٨٩/١)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢/٧٧)







#### غزوة فتح مكـة:

كان من شروط صلح الحديبية: أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله ﷺ وعهده فليدخل فيه. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ﷺ وعهده. فلما كانت الهدنة عَدَت بنو بكر على خزاعة وهم على الوتير وهو ماء لهم أسفل مكة كانت الهدنة عَدَت بنو بكر على خزاعة وهم على الوتير وهو ماء لهم أسفل مكة فأصابوا منهم. وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم.

فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا، ونقضوا مساكان بينهم وبين رسول الله ﷺ من العهد والميثاق؛ بما استحلوا من خزاعة؛ خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قَدِمَ على رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ (نصر تسام، ثم عرض لرسول الله ﷺ عَنان من السماء، فقال: إنَّ هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب)

ثم خسرج بُدَيسل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. (١)

وفي جواب رسول الله ﷺ لعمرو بن سالم الخزاعي ما يفيد نُصْرَة الحليف على من خان الميثاق، وأن لا يخذهم، بما يؤكد أن منهج الإسلام يحترم المواثيق والأحلاف، ويعطيها من الحق والنصرة ما تستحق. فكيف لو كان هذا الحلف مع جماعة مسلمة ؟ لكان ذلك أدعى.قال ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حرباً له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١/٤٣ــ٣٧) وابن حجر، فتح الباري (١٩/٧ـ٥٠٥)

<sup>(</sup>۲) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (۲۰/۳)

ولم يغز رسول الله ﷺ قريشاً حتى بعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحدى ثلاث: أن يودوا قتيل خزاعة، وبين أن يبرأوا من حلف بكر، أو ينبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضمرة فخيرهم، فقال قرظة بن عمرو: لا نودي ولا نبرأ، ولكننا ننبذ إليه على سواء، فانصرف ضمرة بذلك. فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله ﷺ في تجديد العهد. (1)

ويفيد هذا أن للإمام أن يخير من نقض العهد والميثاق بما يراه مناسباً، ويحقق مصلحة المسلمين، وقد اختارت قريش القتال.

فخافت قريش، فانطلق أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ﷺ فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته عنه، فقال: يا بنية ! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت: بل هو فسراش رسول الله ﷺ وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله ﷺ قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. (٢)

لقد بينت أم حبيبة زوج النبي ﷺ بهذا السلوك التطبيق الشرعي لمنهج الإسلام، فبينت نجاسة المشرك، وتقديم محبة رسول الله ﷺ على محبة أبيها، وعدم الاكتراث بمنزلة والدها طالما أنه مشرك، وفيه المجاهرة بقول الحق لأبيها. وفيه اختلاف أحكام الناس باختلاف المقاييس المتأثرة بنوع الدين، فأبو سفيان يرى أن هذا التصسرف مسن ابنته شر قد أصابها؛ وهي ترى من خلال منهج الإسلام أن هذا هو المسلك الحقيقي والطبيعي. وفيه كذلك الجمال اللفظي لأسلوب أبي سفيان حيث قال لابنته: ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ فالجمال اللفظي كان في حسن تركيب الكلمات التي تساءل بها.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (٦/٨)

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٨/٤)

وبعـــد لقائه بابنته توجه إلى رسول الله ﷺ فكلمه، فلم يرد عليه شيئًا. ثم ذهب إلى أبي الحساهد تكم به. ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب على ...فقال له: فاشفع لي إلى رســول الله. فقــال: ويحــك يا أبا سفيان ! والله لقد عزم رسول الله ﷺ على أمر ما نستطيع أن نكسلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد ! هل لك أن تأمري بُنَــيِّك هذا فيجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ قالت: والله ما بلغ بُسنيَّ ذاك أن يجسير بين الناس، وما يجير أحدّ على رسول الله ﷺ قال: يا أبا الحسن إبي أرى الأمور قد اشتدت علىَّ فانصحني، فقال: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاً، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئاً ؟ قال: لا والله؛ ما أظنه، ولكنى لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المستجد فقال: أيها الناس إنى قد أجرتُ بين الناس، ثم ركب بعيره فانطلق. فأخبر قريشاً بذلك، فقالوا له: فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لا. قالوا: ويلك ! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك، فما يغني عنك ما قلت. قال: لا والله، ما وجدت غير ذلك.(١)

وفي رواية: فقال لأبي بكر: جدد لنا الحلف، قال: ليس الأمر إليَّ. ثم أتى عمر فأغلظ له عمر. ثم أتى فاطمة فقالت له: ليس الأمر إليَّ. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٨/٤ ٣٩) وفي الفتح مختصراً. (٧/٨)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱/۸\_۷)

وأمَرَ رسول الله على بالجهاز، وأمَرَ أهله أن يجهزوه، ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجِدِّ والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نَبْغَتها في بلادها، فتجهز الناس. (٢)

وتفيد هذه الرواية أن لولي الأمر أن يباغت العدو الذي نقض الميثاق والعهد. قال ابن القيم: ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. (٣)

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (٤٢٢/٣)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٣٩/٤ -٤٠)

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (٤٢٠/٣)

<sup>(4)</sup> موضع بين مكة والمدينة. النووي،صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/٥٥)

<sup>(°)</sup> الظعينة هنا الجارية،وأصلها الهودج، وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه، واسم هذه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي. النووي،صحيح مسلم بشرح النووي (٦٦/٥٥)

<sup>(</sup>١) أي شعرها المضفور، وهو جمع عقيصة النووي،صحيح مسلم بشرح النووي (٦/١٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٧/۳ لــــــ ۱٤۸) برقم (۲۷٤)

وفي هــذا معجـزة ظاهرة لرسول الله على وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتــبهم؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. (1)

وفي تعامله على مع القضية درس تربوي وإداري وخُلُقي، كما يتضح من نص مستابعة الحديث (...فقال رسول الله على : يا حاطب ما هذا ؟ قال: يا رسول الله لا تعجل على الي كنت امرءاً ملصقاً في قريش لله يقول: كنت حليفاً ولم أكن من أنفُسسها، وكسان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يَحمون قرابتي، ولم أفعله ارتداداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام،...)(٢)

وفي الحديث المنهجية الحُلُقية والتربوية والإدارية الإسلامية في التعامل مع هذا الموقسف. ففيه السؤال عن علة الصنيع، وتقديمه على الحكم، وعدم التسرع في تفسير الحسدث، وفسيه طيب المعاملة منه ﷺ أن باشر عليه الصلاة والسلام سؤاله بلفظ (يا حاطب)

وفي تعليل حاطب على لما قام به بيان لما قد يحدث للنفس البشرية؛ وما يعترضها. ويقابل ذلك المنهج الإسلامي؛ الذي يتعامل معها وفق طبيعتها، ولا يُجَرّدُها عما قد يعترضها ويعتريها، بل ينصفها حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف، كما يتبين من جواب رسول الله على التالي: (... فقال رسول الله على: أما إنه قد صدَقَكم. فقال عمسرُ: يا رسول الله، دعني أضربُ عُنُقَ هذا المنافق. فقال إنه شهد بدراً، وما يدريك لعلى الله اطلع على من شهد بدراً، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة (المتحنة: ١) (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء

<sup>(</sup>١) النووي،صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/٥٥)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲۷۲ ۱ ــ ۱ ٤۸ ) برقم (۲۷٤)

تُلقَــون إلــيهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ــ إلى قوله ــ فقد ضل سواء السبيل )(١) ففي جوابّ حاطب ﷺ الصدق، كما شهد له رسول الله ﷺ بذلك.

وفي هــذه المسألة باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى وحكمته في خلقــه وأمره وثوابه وعقابه، وأحكام الموازنة. (٢) فبقدرة الله تعالى وعلمه وَمَنّه وكرمه وجــوده كــان حاطب بن أبي بلتعة ضمن من شهد بدر، وهو العالم سبحانه وتعالى بما سيصدر عنه من هذا الأمر ومن غيره. فلله الحكمة البالغة. فلقد علمنا ربنا جلّ جلاله بحذا الموقف أنه فعال لما يريد. وقد علمنا على الإذعان لأمر الله تعالى، بالرغم مما حصل من حاطب في حق رسول الله على فأنزل النبي الكريم على حاطب في المنــزلة التي أرادها الله تعــالى لأهل بدر. وهو الصحابي الذي قاتل المشركين يوم بدر، وقرابته بين أظهر المسركين في مكة، قال ابن القيم: فتأمل قوة إيمان حاطب التي هملته على شهود بدر، وبلسله نفسه مع رسول الله على وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته، وهم بــين ظهــراني العــدو، وفي بلدهم، ولم يثن ذلك عنان عزمه، ولا فَلَ من حَدِّ إيمانه ومواجهــته للقتال. (٣) وفيه كذلك فضيلة أهل بدر، وكذلك فضيلة حاطب كونه من أهل بدر، وشهد الحديبية.

وفسيه مسن الفوائد أن يُنظر في الحكم العام على الأشخاص من خلال جميع معطياةم، لا مسن خلال آخر زلاقم. وهذا لا يعني الغاء الحكم الشرعي من خلال السنظرة العامة. ولكن أن لا تُسقط محاسن الفرد بالزلة الواحدة؛ فَيُذَم ويُرمى بآخر ما صدر عنه من زلة أو هفوة، فيتم التعامل معه من خلال ذلك. وفيه أهمية استيعاب ولي الأمر والأمة وأفراد المجتمع لمن يخطئ من المسلمين، أو يصدر فيه حكم شرعى.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۲ ۱ــ۸۱ ۱) برقم (۲۷٤)

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (٤٢٧/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> المرجع السابق (۲۲۲/۳)

وحتى في حالة إقامة الحد فإنه لا يُسْقُط من المجتمع؛ بل يَلزم قبوله واحتواؤه، فلقد طُبِّق الحد على من كان بدرياً؛ ولم يسقط عنه عطاء الله تيجالى، قال الإمام النووي عند قوله على (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شيّتهم فقد غفرت لكم ) قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن تَوَجَّه على أحد منهم حدّ أو غيره أقيم على على الدنسيا، ونقسل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، قال وضرب النبي على مسطحاً الحد وكان بدرياً. (1)

ومن فوائد الأحكام ما قاله الإمام النووي: فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الكبائر لا يكفرون بذلك. وهذا الجنس كبيرة قطعاً، لأنه يتضمن إيذاء النبي وهو كبيرة بلا شك. وفيه أنه لا يُحد العاصي ولا يُعَزَّر إلا ياذن الإمام، وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. (٢) وفيه أن الكبيرة العظيمة ثما دون الشرك قد تُكفَّر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجَسُّ من حاطب مكفراً بشهوده بدراً. (٣)

ثم تَتَــتَابِع أمور غزوة مكة المباركة، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن النبي ﷺ خرج في رمضان من المدينة؛ ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد ـــ وهو ماء بين عسفان وقُديد ـــ أفطر وأفطروا )(أ)

وفي هذا الحديث ما يدل على تكاثر عدد المسلمين، فقد تضاعف ما بين صلح الحديبية إلى مسيرة مكة، فكان في صلح الحديبية ألف وخمسمائة تقريباً، ثم بلغ عشرة

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (٦/١٦-٥٧٥)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/٥٥)

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (٢٣/٣عــ٤٢٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٨/٣) برقم (٤٢٧٦)

آلاف خسلال سسنتين، حيست كان صلح الحديبية في مستهل ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة النبوية المباركة. وفيه من الفوائد الفطر للصائم في السفر.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (سافر رسول الله ﷺ في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نهاراً ليراه الناس، فأفطر حستى قَدِم مكة) (١) وفي هذا الحديث التوجيه بالفعل والقدوة، حيث دعا بإناء ﷺ من ماء فشرب نفساراً ليراه الناس. وهذا يؤكد أهمية الإعلام والتوجيه بالقدوة، فإن تأثيرها أبلغ وهو الأسلوب الذي يُركز عليه المنهج الإسلامي.

وفي الجحفة لقي النبي ﷺ العباس مهاجراً بعياله، وكان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته، ورسول الله ﷺ عنه راض (٢) وقد أسلم قبل فتح خيبر (٣) ولعل بقاءه في مكة كان لمصلحة رآها رسول الله ﷺ فكان عنه راض.

عسن هشام عن أبيه قال (لما سار رسول الله ﷺ عام الفتح، فبلغ ذلك قريشاً، خسرج أبسو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُدَيل بن ورقاء، يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كألها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه ؟ لكألها نيران عرفة. فقال بُدَيل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله ﷺ فأدركوهم فأحذوهم، فأتوا بهم رسول الله ﷺ فادركوهم

وفي هذا بيان أهمية أثر إظهار قوة المسلمين أمام الكفار، لما تُحدثه من أثر فاعل في قلوب الأعداء، وتغرس هيبة ومهابة في نفوسهم للمسلين. وفيه أهمية اتخاذ الحراسة المستحركة. وأن من قُبض عليه من الأعداء يُبَلَّغ به ولي الأمر، لأنه المعني باتخاذ ما يراه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۸/۳) برقم (٤٢٧٩)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢/٤)

<sup>(</sup>۱۳۸/۳) أحمد، المسند (۱۳۸/۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (١٤٩/٣) برقم (٤٢٨٠)

مناسباً؛ ولتكتمل أيضاً الصورة في ذهنه عن ما يدور حول المسلمين، وما يقوم به العدو من أعمال أو تجهيزات.

وقسد كان في قدوم هؤلاء النفر خير للمسلمين؛ حيث أسلم أبو سفيان، فعن هشام عن أبيه، قال: (...فأسلم أبو سفيان...) (١) فدخل بديل وحكيم على رسول الله فأسلما. (٢)

وفي هـــذا الاقـــتراح مــن العباس الله وقبوله من النبي الله ما يدل على أهمية مراعاة الجوانب النفسية؛ وخصائص الطبائع البشرية في مجال الخير، واستغلالها بما يربي النفس ويثبتها على الطاعة؛ ويشحذها بما تُحب إلى ما يحبه الله ورسوله من أعمال الخير والبر، والتي في مقدمتها إخراج الإنسان من الكفر إلى الإيمان.

وقسبل رحيل أبي سفيان إلى قومه وجّه النبي الله العباس الله بتوجيه حيال أبي سسفيان : (... فلما سار قال للعباس: أحبس أبا سفيان عند خطم الجبل؛ حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعَلَت القبائل تمر مع النبي الله : تمر كتيبة كتيبة على أبي سسفيان، فمرت كتيبة، فقال: يا عباس من هذه ؟ فقال: هذه غفار، قال: مالي ولغفار. ثم مسرت جهينة، قال: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيل، فقال: مثل ذلك. ومرت سسليم، فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه ؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة؛ معه الراية، فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٩/۳) برقم (٤٢٨٠)

<sup>(</sup>۲/ ابن حجر، فتح الباري (۷/۸)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٤٦/٤)

يوم الملحمة، اليوم تُستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس! حبذا يوم الذمار. (١) ثم جساءت كتيبة \_ وهي أقل الكتائب \_ فيهم رسول الله راضحابه، وراية النبي رسم الزبير بن العوام...) (٢)

وفي حسبس أبي سفيان عند أنف الجبل، لكونه مضيقاً للوادي، وليرى كتائب المسلمين وقوقمهم فيخسبر بما قريش، وفي هذا أهمية النشر الإعلامي لقوة المسلمين، وإظهار ترسانتهم الحربية وكتائبهم للعدو، وإجراء الاستعراضات التي تُرهب عدو الله، واتخاذ الوسائل والسبُل التي تحقق النشر الإعلامي، وتُوصِل الرسالة العسكرية للعدو.

وتبين رواية هشام عن أبيه مزيداً من تفاصيل تواجد أبي سفيان في معسكر المسلمين: (...فلما مرَّ رسول الله ﷺ بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال: ما قال ؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يومَّ يُعَظَّم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة...)(٢)

ويتبين مسن جواب رسول الله ﷺ لأبي سفيان أهمية تصويب الخطأ لفظاً أو فكسراً، وقوله ﷺ عن كلام سعد (كذب) أي أخطاً. وفيه من الفوائد: إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع؛ ولو كان قائله قد بناه على غلبة ظنه؛ وقوة القرينة، وقوله ﷺ (يسوم يعظم فسيه الكعبة) يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها، وغير ذلك مما أزيل عنها مما كان فيها من الأصنام؛ ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك. وقوله ﷺ (ويوم تُكْسَى فيه الكعبة) قيل أن قريشاً كانوا يكسون الكعبة في رمضان؛ فصادف ذلك اليوم، فأشار النبي ﷺ أنه هو الذي يكسوها ذلك العام، ووقع ذلك.

<sup>(</sup>١) أي يوم الهلاك. ابن حجر، فتح الباري (٨/٨)

<sup>(</sup>۲) البحاري (۱٤٩/۳) برقم (۲۸۰)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٩/۳) برقم (٤٢٨٠)

<sup>(</sup>٤) ابن ححر، فتح الباري (٩/٨ـــ١٠)

وفي جوابسه ﷺ تواضعه ومحبته لأن تكون الأمور كما يجب أن تكون دون مبالغة. ففي قوتم ما يغنيهم عن التهويل والتضخيم.

ثم إن في هـــذا الــنمط من التعامل ما يربي في الأعوان الرضا بتبادل الأدوار القيادية وغيرها من المهام؛ حسب ما تقتضيه المصلحة، مما يزكو بالنفس ويرتقي بما إلى السمو في السلوك الإداري، وينتزع منها بواعث الكبر وحب الذات؛ والاستئثار على

<sup>(</sup>۱) ابن ححر، فتح الباري (۹/۸)

الإخسوان، بل ويغرس فيها عمقاً فكرياً تظهر مظاهره في الاستقرار النفسي أثناء تبادل الأدوار، فيسلك بما مسلكاً نفسياً عميق الأثر، ومن ثَمَّ يتقوى بما المسلك الإداري.

ويفيد هذا أهمية تغيير القرار بما تقتضيه المصلحة، وبما يتبين مما يطرأ من التصرفات. وفيه أن يقبل المرء بما يؤخذ منه أو يوكل إليه من مهام. وفيه مراعاة المصلحة، مع مراعاة تطيب النفس أثناء اتخاذ القرار. وفيه أهمية تربية النفس على مثل هذه المواطن؛ والتي لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا بصحة الهدف الذي يغرسه الإخلاص لله تعالى لا شريك له.

ثم صدرت التوجيهات النبوية الكريمة لقادته: (... قال: وأمر رسول الله ﷺ أن تُركز رايسته بالحجونَ...) (٢) وقد (دخل النبي ﷺ عام الفتح من أعلى مكة؛ من كداء) (٢) وأمرهم أن يكفوا أيديهم؛ ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. (٤) وفي الكتيبة الأنصارية التي في مقدمة رسول الله ﷺ يصدر توجيها نبوياً كريماً لأبي هريرة، كما قاله أبسو هريرة ﷺ (...قال: فنظر فرآني. فقال: أبو هريرة ؟ قلت: لبيك يا رسول الله ! فقال: لا يأتيني إلا أنصاري... فقال: اهتف بالأنصار. قال: فأطافوا به...) (٥)

وفي طسواف الأنصار به ﷺ دليل عمق محبتهم لرسول الله ﷺ وسرعة تجاوبهم لأمسره وتوجسيهه علسيه الصلاة والسلام. وفي التوجيه والحصر النبوي بأن يهتف له

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۸۰ ۱۵۰۳ ـــ ۱۶۰۳) برقم (۱۷۸۰)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٩/۲) برقم (۲۸۰)

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥١/٣) برقم (٤٢٩٠) ورقم (٢٩١)

<sup>(</sup>١٠/٥) ابن حمر، فتع الباري (١٠/٨) البيهقي، الدلائل (٤١/٥)

<sup>(°)</sup> مسلم (۱۲۸۰ ۱۵۰۳ ــ ۱۶۰۳) برقم (۱۷۸۰)

بالأنصار ما يدل على عمق الثقة بهم ورفعاً لمراتبهم وإظهاراً لجلالتهم وخصوصيتهم. (۱) ولعيل من أسباب ودواعي ذلك ألهم الأنصار الذين نصروه بعد أن تحامل عليه كفار قريش؛ وردوا دعوته وكذبوه، فأراد في أن يظهرهم أمامهم، وليبين للأنصار أنه معهم وإن فُتحَـتُ مكـة. وفي هذا أهمية إبراز وإظهار من كان لهم قدم سبق في الخير. وأن تبست العلاقـة الصادقة ولا تتبدل بتبدل الأحوال؛ طالما أن أسسها قائمة. وهذا ما أظهرته رواية أبي هريرة التي سيأتي الوصول إلى تمامها بإذن الله تعالى.

ثم يضيف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مزيداً من الوصف، فيقول: (...ووبَّشَتْ قريش أوباشاً لها وأتباعاً. فقالوا : لُقَدِّمُ هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي سُئلنا. فقال رسول الله ﷺ : أترون إلى أوباش قريش وأتسباعهم. ثم قال بسيديه، إحداهما على الأخرى. ثم قال : تُوافوين بالصفا، قال: فانطلقنا. فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله. وما أحد منهم يُوجِّه إلينا شيئاً....)(٢)

ودلالة هذا ومعناه: أن قريشاً قد جمعت جموعاً من قبائل شتى لصد المسلمين. وقد قابل ذلك ﷺ بقوله (...يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظروا؛ إذا لقيتموهم خداً أن تحصدوهم حصدا..)(٢) وقد استُدل بهذا على أن مكة فُتحت عنوة، قال بذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء.(٤)

<sup>(</sup>۱) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲۷/۱۲)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۰) ۱۵۰۹ (۱۲۸۰) برقم (۱۷۸۰)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۳ ۱ ۱ س. ۱۶۰۷) برقم (۲۸ــ۱۷۸)

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٣٠/١٢) وفتح الباري (١٢٨-١٣)

(...قال: فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله ! أُبيحت خضراءُ قريش<sup>(١)</sup> لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن...)(٢)

وفي هذا ما يدل على قوة المسلمين وتمكين الله تعالى لهم، وفي كلام أبي سفيان كما يدل على الخوف والرعب الذي حصل عند مشركي أهل مكة، وإلا فما قُتلَ من المشركين فهو أربعة وعشرون رجلاً من قريش، وأربعة من هذيل. (٣) وقتل من خيل خالد بن الوليد ﷺ يومئذ رجلان: حُبيش بن الأشعر، وكُرز بن جابر الفهري، رضي الله تعالى عنهما.(1)

فسلما ظهر رسول الله ﷺ على ثنية أذاخر رأى البارقة، ققال: (ألم أنه عن القتال؟ فقيل: خالد قوتل فقاتل. فقال: قضاء الله خيرٌ.)(٥)

وفي هـــذا دلالة على نهي النبي ﷺ عن القتال ما لم يقاتلهم أحد. حتى أن خالد بن الوليد ﷺ لم يقاتل إلا بعد أن قوتل كما هو واضح من النص السابق. وقد عفا ﷺ عـن أهـل مكة بالرغم مما فعلوا به أثناء وجوده في مكة، ومحاربتهم له ولأصحابه في المدينة، فقال رسول الله ﷺ (يا معشر قريش ! ما ترون أبي فاعل فيكم ؟ قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم. قال : اذهبوا فأنتم الطلاقاء)<sup>(١)</sup>

غــير أنه أهدر دم نفر من الرجال والنساء: هم تسعة من الرجال، وست أو ثمان من النساء، فمنهم من قُتل ومنهم من أسلم. (V)

<sup>(</sup>١) خضراء قريش أي بمعنى جماعتهم ويُعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة. النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (11/411).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۰) ۱۵۰۱) برقم (۱۷۸۰)

<sup>(</sup>٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٣٦/٢) وابن حجر، فتح الباري (١١/٨)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣/ ١٤٩) برقم (٤٢٨٠)

<sup>(°)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٣٦/٢)

<sup>(</sup>٦) ابن هشام، السيرة النبوية (٤/٥٥)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۱/۸ ۱ــ۱۲)

وفي قبوله إسلام من أسلم؛ دليل واضح على أن ما كان يرجوه ره الناس هــو أن يدخلوا في دين الله تعالى، وإلا لما قبل إسلام من أسلم، وقد أهدر دماءهم لما كــان منهم من أذى للمسلمين. فليدرك كل ظالم أن الإسلام لا يقبل الظلم؛ ويتعامل معه بما يبتــر ظلمه وطغيانه.

ولم تُعامَل مكة معاملة البلاد المفتوحة عنوة لقدسيتها ومكانتها الدينية، فقد استثنى النبي الله فحرم القتل والسبي فيها، وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها، ولم يفرض عليها خراجاً. (١) وهذا دليل على خصوصية مكة؛ ومكانتها المعظمة، والتي امتدت إلى أهلها. فيستفاد منه احترام وإجلال هذا البيت المقدس، وتحصينه من شرور النفس؛ ورذائل الأخلاق في كل تعاملات الإنسان ونشاطه. وكذا إكرام أهله.

ومن الفوائد: التطبيق العملي للعفو عند المقدرة، كما هو معهود منه ﷺ فيقدم الأمسته النموذج التطبيقي في ذلك، الذي تحتاجه الأمة في معاملتها مع بعضها البعض، ومَدِّ سلطان العفو للآخرين؛ حتى يدركوا رحمة الإسلام وسمو أخلاقه، الذي تندفع به النفوس للدخول في دين الله تعالى.

وفي قوله ﷺ (يسا معشر قريش ! ما ترون أين فاعل فيكم ؟ ) يظهر فيه الأسلوب الحواري التربوي، الذي يستثير من خلاله الفكر والوجدان، حتى يُدرك العدو إمكانات القرار المتاحة له ﷺ وبالرغم من ذلك يختار ما يؤكد رحمة الإسلام ورحمة النبي الأمي، والهدف الذي يسعى من خلاله ﷺ

وفي قول قريش للنبي ﷺ: أخ كريم وابن أخ كريم. ما يؤكد ويبين ما اتصف بسه السنبي ﷺ وما عُرِف عنه بين قومه، وكذا والده. من كرم النفس، وكرم الخُلُق، ومحاسن الأخلاق المجتمعة في رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/۸) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة(٤٨١/٢ـ٤٨٢) ومهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية، ص (٦٩٥ــ٥٧٠)

وفي قوله عليه الصلاة والسلام لقريش (اذهبوا فأنتم الطلقاء) الغاية في الكرم والعفو والصفح والرحمة، بما يفيد أن سمو الهدف يسمو بالأخلاق والأفعال والقرارات. فلسمو الهدف الذي منطلقه هداية الناس، أثر في أخلاقيات القرار، الذي انتفت منه حظوظ النفس، ولذلك علا وارتفع السمو الخُلُقي في القرار النبوي، فعفا عمن ظلمه وأساء إليه وللمسلمين والإسلام.

ويفييد هذا ويعطي قاعدة سلوكية غاية في الأهمية، وهي: سمو الأهداف يولد سمي القرارات يتولد من سمو الأهداف. وأن كرم الأخلاق في الأفعال والأقوال مرتبط بصحة الأهداف وعلوها.

و النهج الذي المتم به المنهج الإنساني الذي الهتم به المنهج الإسلامي في نصوصه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتطبيقاته العملية التي طبقها النبي الله

قسال الإمسام النووي: معنى هذه الجملة: ألهم رأوا رأفة النبي ﷺ بأهل مكة، وكف القتل عنهم، فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة؛ والمقام فيها دائماً، ويرحل عنهم، ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم، فأوحى الله تعالى إليه ﷺ فأعلمهم بذلك، فقال لهم

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲/۰۵/۳ مسلم (۱۷۸۰) برقم (۱۷۸۰)

رسول الله ﷺ: قلتم كذا وكذا، قالوا: نعم، قد قلنا هذا. فهذه معجزة من معجزات النبوة. فقال: كلا إني عبد الله ورسوله. ومعنى كلا هنا: حقاً. ولها معنيان: أحدهما حقاً والأخرى النفي. وأما قوله ﷺ (إني عبد الله ورسوله) فيحتمل وجهين: أحدهما: أني رسول الله حقاً فيأتيني الوحي، وأخبر بالمغيبات؛ كهذه القضية وشبهها، فثقوا بما أقول لكرم وأخربر كم به في جميع الأحوال، والآخر: لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات، وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه، فإني عبد الله ورسوله. (١)

ويحستمل أيضاً أن مدلولها هو: أنه طالما أنني عبد لله ورسوله فإنه يمتنع مني التحسيز الْقَسبَلِي أو المكاني، أو أن يكون هناك ولاء تبع لذلك. فمقتضى العبودية لله تعسالى، والرسسالة تمسنعان ذلك. ولعل مما يؤكد ذلك ما بعده (الحيا محياكم والممات مماتكم) وفي هذا تقديم أخوة الدين على أخوة النسب إذا افترقت.

وقال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ : وأما قوله ﷺ (هاجرت إلى الله وإلى دياركم وإلى الحيكم، الحيا محسياكم، والمسات مماتكم) فمعناه: هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطالها، فلا أتركها، ولا أرجع عن هجري الواقعة لله تعالى، بل أنا ملازم لكم، الحيا محياكم، والممات مماتكم. أي لا أحيا إلا عندكم، ولا أموت إلا عندكم، وهذا أيضاً من المعجزات. فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا، وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصاً عليك وعلى مصاحبتك، ودوامك عندنا؛ لنستفيد منك؛ ونتبرك بك؛ وقدينا الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وهذا معنى قولهم: ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك، وهو بكسر الضاد، أي شحاً بك أن تفارقنا ويخستص به غيرنا، وكان بكاؤهم فرحاً بما قال لهم، وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يُستجيى منه. (٢)

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (٢٨/١٢ ١-٢٩)

<sup>(</sup>٢) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (٢ / ٢٨/١ ١- ١٢٩)

وفي هــذا الحــدث من الفوائد: أن من مكارم الأخلاق العفو والصفح عند المقــدرة. وأن لا يرغب المسلم عن العالم ويزهد فيه، بل يجله ويرغب فيه، فلئن توفي رســول الله هي فإن العلماء ورثة الأنبياء. وفيه الفخر بالعبودية لله تعالى وإعلالها، كما قــال هي (إني عبد الله ورسوله). ويستفاد كذلك أن لا يُفتتن المرء بالعالم، فينــزله في مـنــزلة الربوبية أو الألوهية؛ في حياته أو بعد مماته. وإذا كان ذلك لا يصح في حق غيره.

وفسيه أن يحفظ المرء حقوق الأخوة، ولا يستبدلها بآخرين، وإنما يضيف عليها الآخسرين. وفسيه القوة العاطفية الإسلامية عند الأنصار، وهو ما يجب أن يكون عند المسلم. ومسن فوائد ذلك أن على العالم أن يدفع ما قد يدور في أذهان الآخرين من مفاهسيم وتوقعات غير صحيحة، وهذا يكون بجهده وقوة خبرته وتحسبه، لأن زمن الوحسي قد انقطع. وفيه أثر التربية النبوية على مسلك وسلوك الأنصار. وأن من أراد الخير في غير مسلك ومنهج التربية الإسلامية فقد بحث في المجهول الذي نهايته الظلام.

(... قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان. وأغلق الناس أبواجم. قال: وأقبل رسول الله على الحَجَر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله على قوسٌ؛ وهـو آخـذ بسية القوس<sup>(۱)</sup>. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا، فعلا عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه؛ فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو)<sup>(۲)</sup>

وفي ذلك من الفوائد: الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان محرماً بحسج أو عمرة أو غير محرم، وقد دخلها النبي ﷺ في هذا اليوم غير محرم بإجماع

<sup>(</sup>١) أي المنعطف من طرف القوس

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۵۰۵ است۱٤۰۱) برقم (۱۷۸۰)

المسلمين، وكان على رأسه المغفر. (١) كما جاء في صحيح البخاري عن أنس ﷺ (أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر...) (٢)

وفي تحطيم الصنم بيان لبطلانما وإذلال لها ولعابديها، وأنما لا تضر ولا تنفع؛ ولا تدفيع عن نفسها ضراً ولا تجلب لها نفعاً. وجاء في عدد الأصنام التي كانت حول البيت؛ عن عبد الله ﷺ (دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح؛ وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُـب، فجعـل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)(٢) ولمسلم (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا؛ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد...) (<sup>4)</sup> وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المسنكر. (٥) وفسيه من الفوائد حمد الله تعالى والثناء عليه عند حدوث النعم، وكذلك الدعاء. كما أن فيه إزالة المنكر إذا تحققت المصلحة ووجدت القدرة، إذ لم تُزل ألأصنام إلا بعد أن مكنه الله تعالى بالفتح. مما يفيد أهمية مراعاة ذلك في التطبيق العملي ومما قام به ﷺ في تطهير الكعبة ما جاء عن ابن عباس ـــ رضي الله تعالى عنهما ـــ (أن رسول الله ﷺ لما قَدم مكة أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بما فأخرجت، فَأَحْــوج سُورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي ﷺ : قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بما قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت، وخرج ولم يصل فيه)(١) فقد أمر النبي ﷺ عمر بن الخطاب ﷺ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها حتى محيت الصور، وكان عمر ﷺ هو الذي أخرجها، والذي يظهر أنه محا

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٢٩/١٢)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳/ ۱۹۰) برقم (٤٢٨٦)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٠/٣) برقم (٤٢٨٧)

<sup>(</sup>۱۲۸۱) مسلم (۱۲۸۸۳) برقم (۱۷۸۱)

<sup>(°)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٣٠/١٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> البخاري (٣/ ١٥٠) برقم (٤٢٨٨)

ما كان من الصور مدهوناً مثلاً، وأخرج ما كان مخروطاً. فبقيت بقية، (١) فأزالها ﷺ كما في الحديث الذي قبل السابق.

وفي هيئة دخوله 幾 البيت العتيق، يقول أنس ۞ (دخل رسول الله 幾 مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً) (٢) وفي ذلك صورة من صور تواضعه 幾 حتى في لحظات النصر، حيث يزداد تواضعاً لله تعالى، حتى كانت ذقنه 幾 على رحله، وكان خشوعه 幾 خشوع المتعبد. وفي هذا دلالة على أن الإسلام يربي في المسلم التذلل لله سبحانه وتعالى، والتقرير بأن النصر من الله جلّ جلاله. وأن على المسلم أن يُعلن ذلك بأفعاله حالة النصر وحصول النعم. وفيه دلالة على أن منهج الإسلام يربي في أتباعه التواضع والانكسار للحق تبارك وتعالى. وهو ما يلزم المسلم أن يسلكه فيما يحصل عليه من نعم، بأن يزداد كما تواضعاً، لأن المعطي لها الله تبارك وتعالى، بحوله وقوته، إذ لو شاء لمنعها وما بسطها لعبده.

وعــن عبد الله بن مغفل يقول (رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجِّعُ )(٣)

ويذكر نافع عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ رأن رسول الله ﷺ أقبل يسوم الفتح من أعلى مكة على راحلته؛ مُرْدِفًا أسامة بن زيد، ومعه بلال؛ ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة؛ حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله ﷺ ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه لهاراً طويلاً، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالاً وراء الباب قائماً،

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۷/۸)

<sup>(</sup>٢) الحاكم، المستدرك (٤٧/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱٤٩/۳) برقم (٤٢٨١)

فساله: أين صلى رسول الله ﷺ؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله : فنسيت أن أسأله: كم صلى سجدة.)(١)

وفي هذا الحديث من الفوائد: الحرص على فعل السُّنَّة، التي مَثَلَ الحرص على معرف تها وعلى أدائها عبد الله بن عمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ وهذا دليل على حرص ابن عمر على متابعة النبي على حتى أنه أول من دخل.

ويفيد هذا الحديث أن للكعبة باباً ومفتاحاً قبل الإسلام. ونقل ابن حجر: أن النبي الله دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان، فقال: (خذها خالدة مخلدة، إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم، ولا ينزعها منكم إلا ظالم) وفي رواية (فدعا عثمان فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة؛ لا ينزعها منكم إلا ظالم)(٢)

وعن ابن أبي ليلى قال (ما أخبرنا أحدٌ أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، ثم صلى ثماني ركعات، قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود)(٣)

وفي الحديث عناية النبي الله بالنظافة البدنية، حيث اغتسل الله وكذا عنايته بصلة الضحى، ويستفاد من ذلك أهمية الاهتمام بنظافة البدن عند حصول ما يستدعي ذلك، وكذا الاهتمام بالصلاة، كما اهتم بما الله في ذلك الحال والموقف، سواء كانت صلاة الضحى أو صلاة شكر لله على ما فتح عليهم (أ).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۰۰ ۱-۱۰۱ ۱) برقم (۲۸۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حمحر، فتح الباري (۱۸/۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> البخاري (١٥١/٣) برقم (٤٢٩٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قـــال ابن قيم الجوزية ـــ رحمة الله تعالى عليه ـــ عن تلك الصلاة : فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصناً أو بلداً صلوا عَقِبَ الفتح هذه الصلاة، اقتداء برسول الله ﷺ ابن القيم، زاد المعاد (٣/٣)

قسال ابن حجر: أنه ﷺ لم يقم في بيت أم هانئ وإنما نسزل به حتى اغتسل وصلى؛ ثم رجسع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب، وهو المكان الذي حصرت فيه قريش المسلمين. (٢)

وجاء في الحديث عن عمرو بن عثمان (عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننسزل ؟ قال النبي على وهل ترك لنا عقيل من منسزل ؟) (٣) وفي لفظ آخسر، عسن أسسامة بن زيد سرضي الله تعالى عنهما، أنه قال (يا رسول الله! أين تسنسزل؛ في دارك بمكة ؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع (٤) أو دور ؟ وكان عقيل وَرثَ أبسا طالب؛ هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي سرضي الله عنهما سشيئًا، لأفمسا كانسا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين...) قال الله (لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث المؤمن وطالب).

فـــلم ينـــزل ﷺ في بيته، مبيناً الأسامة بن زيد العلة. وكان عقيل قد ورث أبا طالب، هو وأخوه، وباع الدور كلها. (٧)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۰۰۱) برفم (٤٢٨٤)

<sup>(</sup>۲) ابن ححر، فتح الباري (۱۹/۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱٤٩/۳) برقم (٤٢٨٢)

<sup>(\*)</sup> السرباع: هو المترل المشتمل على أبيات. وقيل هو الدار. وعلى هذا فقوله (أو دور) إما للتأكيد أو من شك الراوي. ابن ححر، فتح الباري (٤٥٢/٣)

<sup>(°)</sup> البخاري (٤٨٩/١) برقم (١٥٨٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲/۰۰۱) برقم (٤٢٨٣)

<sup>(</sup>۷) ابن حجر، فتح الباري (۱٤/۸ ۱ــ۱)

فلما كان الغد من يوم الفتح خطب رسول الله ﷺ في الناس (أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حَرَّمها الله ولم يحرمها الناس. لا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجراً. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ فيها؛ فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.)(1)

وهذا دليل على عظيم قدسية مكة؛ شرفها الله تعالى، بما يغرس في نفس المؤمن إجلالها مسن أن يعمل فيها ما يُسخط الله تعالى من المنكرات، وأن يحمى جنابها من منكرات الأخلاق، وأن يتخلق فيها بما يتناسب وقدسيتها. فضلاً عن القتال فيها.

وفسيه من الفوائد أن هذا التحريم لمكة المشرفة من الله تعالى، وليس لأحد من خلقه. وفيه كذلك عظيم حرمة سفك الدماء، وعضد الشجر فيها.

وفــيه مــن الفوائد أن على شاهد العلم والخير أن يبلغ به غيره ممن غاب ولم سر.

وعن إقامة الرسول ﷺ بمكة وصلاته فيها؛ يقول ابن عباس ــ رضي الله تعالى عنهما ــ (أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين)(٢) وفيه أن المسافر يقصر الصلاة.

وعن عبد الله بن مطيع عن أبيه، قال (سمعت النبي ﷺ يقول يوم فتح مكة: لا يُقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم، إلى يوم القيامة) (٣)

قــال الإمام النووي: قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يُسلمون ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده ﷺ ممن حورب وقُتل صبراً. (٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۱۵۱/۳) برقم (٤٢٩٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۲/۲°) برقم (۲۹۸۶)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم(۱۲۸۳) برقم (۱۷۸۲)

<sup>(4)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٣٤/١٢)

وكـــلُ ذي روح يوثق حتى يُقتل؛ فقد قُتِل صبراً. (١) وفي هذا الإخبار بمغيبات المستقبل معجزة نبوية.

وفي فتح مكة نزلت سورة: النصر. قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (...هــو أجلُ رسول الله ﷺ أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم)(١) وفي هذا بيان منــزلة ابن عباس وسعة علمه ﷺ وأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، كما أن فيه اهتمام عمر ﷺ بأصحاب القدرات، وإنــزال الناس منازلهم.

وقد اجمع الناس لمبايعة الرسول الله بعد هذا الفتح العظيم، كما جاء في صحيح البخاري (..وكانت العرب تَلوَّمُ بإسلامهم الفتح؛ فيقولون : اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر علمهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كلُّ قوم بإسلامهم...)(٣)

وفي هذا بيان أن العرب كانت تَلوَّم، أي تنتظر بإسلامها الفتح؛ وانتصار النبي الله علما حدث هذا بادر كل قوم بإسلامهم. وفي هذا من الفوائد حاجة الكفار للتطبيق العملي من المسلمين للإسلام، في اقتصادهم وأخلاقهم وسياستهم وسلمهم وحربهم؛ وفي جميع شؤوهم، حتى يروا في تطبيقه منهج الله تعالى؛ الذي لا يراه عاقل إلا ويدرك أن هذا المنهج لا يكون إلا من رب العالمين الرحمن الرحيم.

وعسن مجاشسع بن مسعود السلمي، قال: (أتيت النبي ﷺ أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها؛ ولكن على الإسلام والجهاد والخير.)(<sup>4)</sup>

<sup>(</sup>۱) الفيومي، المصباح المنير (۲/۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۵۱/۳) برقم (۲۹۶)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۵۲/۳) برقم (۲۰۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> مسلم (۱٤۸۷/۳) برقم (۱۸٦۳)

وعــن مجاشع بن مسعود السلمي، قال: (جئت بأخي، أبي معبد إلى رسول الله ﷺ بعــد الفــتح. فقلــت: يا رسول الله ! بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلتُ: فبأي شيء تبايعه ؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير.)(1)

وفي هـــذا بيان أن مكة قد أصبحت دار إسلام وأمان بعد الفتح، وأن الإسلام ديــن جهــاد وخير. وفي الجمع بين الإسلام والجهاد والخير للمبايعة ما يدل على أن الإسلام والجهاد قائم على الخير، قولاً وعملاً، لا ينفك عن ذلك أبداً. وأن الجهاد في الإسلام قائم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه.

وفي الحديث فوائد عظيمة، منها: بيان الترابط الوثيق بين أجزاء منهج الإسلام، ككل لا يتجزأ؛ فلا يقبل الإيمان ببعض وترك البعض، بل هو الإسلام جملة مسنهج واحد لا يتبعض أبداً. ثم ترابطه مع ذروة سنامه؛ وهو الجهاد. ثم يعانق ذلك بسالخير كلمه؛ فلا شر في الإسلام، بل هو خير محض، والجهاد خير بمدف الخير، ليس لأكل أموال ومدخرات الشعوب، أو لهضمها واستعبادها من أجل مصالح الدنيا، وإنما الجهاد باب لدخول الناس في دين الله تعالى، ولصد أذى الكفر من أن يصيب الإسلام وأهله.

إن لفط (الخير) في الحديث يدل على أنه ثوب الإسلام ورداؤه العظيم ؛ ومسلكه السذي يسير به. وبالتالي فإن المسلم يسلك مسلك الخير في أكله وشرابه، وقيامه وجلوسه، وفي سره وعلانيته، وفي جهاده واجتهاده، وفي مهنته وفي كل حياته، فالخير لا يخفى على أحد من الناس ما ابتغاه وطلبه.

وقد خطب رسول الله ﷺ في هذا الفتح العظيم عدة خُطب، بين فيها مزيداً من شرائع الإسلام الحنيف، سبق أن ذُكِرَت خطبة، وهذه أخرى: قال ﷺ (لا إله إلا الله وحده؛ نصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده، \_ قال هشيم: مرة أخرى: الحمد لله الذي

<sup>(</sup>۱۸۱۳–۸٤) برقم (۱۸۱۳–۱۸۲۳)

صدق وعده ونصر عبده \_ ألا إن كُلَّ مَأْثُرة (١) كانت في الجاهلية تُعَدُّ وتُدعى، وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا وإن قَتيلَ حَطَأ العمد. قال هشيم مرة: بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون في بطولها أولادها. )(١)

وفي هــذا الحديث نسخ لقوانين الجاهلية، وبيان لشريعة الله تعالى فيما تضمنته الخطبة. وفيه تدرج نــزول الأحكام التشريعية، إذ لم تنــزل جميعها جملة واحدة، وأن مــا جاء في الحطبة هو شيئ منها، وفي هذا دليل على أهمية أسلوب التدرج في الميدان التربوي والدعوي، كمبدأ تعليمي وتوجيهي. بل وفي تعدد خطبه على في فتح مكة، وما تضمنته كل خطبة من بيانات تشريعية دليل على مبدأ التدرج أيضاً كمنهج إسلامي.

ومن فوائسد هذه الخطبة النبوية الكريمة، إبطال مفاخر الجاهلية بالأحساب والمكسارم، وكذلسك إبطال الأخذ بالثار الذي أَبْرَمَ في الجاهلية سلسلة من السفك الدمنوي؛ فَحَسلٌ مكانه القصاص، أو العفو مقابل المثوبة من الله تعالى. وفي هذا بيان وتوضيح بأن مسلك الإسلام التربوي هو بناء المكارم وتطبيقها لله تعالى لا للمفاخرة. لتتربى النفوس على الأدب الإسلامي الرفيع.

وفيما تضمنته الخطبة الأخرى قوله و الله الله على الله: يا أيها الناس كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، ولا هجرة بعدد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ولا يُقتل مؤمن

<sup>(</sup>۱) المآثر: القدم في الحسب، ومآثر العرب مكارمها ومفاخرها التي تُؤثر عنها، أي تُذكر وتروى. ابن منظور، لسان العرب (٧/٤)

<sup>(</sup>۲) أحمد، المسند (۲۷،۱۳) وانظر تخريج الأحاديث الواردة بمذا الشأن، المسند (۱۰۸/۲٤) بأرقام (۱۰۳۸۸، ۱۰۳۸۹) بأرقام (۱۰۳۸۸، ۱۰۳۸۹) طبعة الموسوعة الحديثية. وقال محققوا الطبعة، شعيب الأونؤوط وآخرون : صحيح. وكذلك من نفس الطبعة (٤٧٨/٣٨) برقم (۲۳٤۹۳)

بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جَنَبَ (١) ولا جلب (٢) وتؤخذ صدقاقم في ديارهم، يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم. ثم نزل.)(٢) وفي صحيح مسلم (لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة)(٤)

قال الإمام النووي ــ رحمة الله تعالى عليه ــ أما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى، والتناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحق؛ فهذا باق لم يُنسخ، وهذا معنى قوله إلى في هذه الأحاديث، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يسزده الإسسلام إلا شسدة. وأما قوله الله (لا حلف في الإسلام) فالمراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، والله تعالى أعلم. (٥)

فلقد بينت الخطبة النبوية المزيد من التشريع الذي يبين الحقوق الأخوية بين المسلمين، وتكافؤهم في الدماء. لا فرق بين أسود وأبيض وأحمر، وغني وفقير، وأمير ومأمور، وصغير وكبير.

وكذلك بينت خطبته الله على التكافؤ بين المسلم والكافر؛ فلا يُقتل مسلم بكافر، فكما أنه لا تكافؤ بين المسلم والكفر؛ فكذلك لا تكافؤ بين المسلم والكافر، ومسع ذلك حفظ الإسلام للكافر حقه، فدية الكافر نصف دية المسلم، فلم يُهمل التشريع الإسلامي حقوق غير المسلمين، وهذا دليل واضح على حق الكافر في الحياة

<sup>(</sup>۱) الجنب: هو الذي يجب عليه الغسل من الجماع وخروج المني. ابن الأثير، النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر. (٣٠٢/١)

<sup>(</sup>٢) الجلسب: يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المُصَدِّق على أهل الزكاة؛ فينــزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، ليأخذ صدقتها، فَنَهِي عن ذلك. وأُمِر أن تؤخذ صدقاقم على مياههم وأماكنهم. والثاني أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره؛ ويجلب عليه، ويصيح حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٨١/١)

<sup>(</sup>۲/٥/۲) احمد (۲/٥/۲)

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٦١/٤) برقم (٢٥٣٠)

<sup>(</sup>٥) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/١٦)

والعيش والتكسب، وأن دمه مُصان في الإسلام إلا بموجبه. وفيه أن الإسلام لا يظلم أحداً، وأنه كله خير، حتى لغير المسلم فإنه خير؛ إما أن يتأمله فيدخل فيه، أو أنه يحفظ ليه حقوقه. ويستفاد من ذلك أهمية تحقيق هدي الإسلام في التعامل مع غير المسلمين لأن ذلك باب يلجون من خلاله إلى الإسلام.

كما تضمنت الخطبة فساد نكاح الجاهلية: الشغار، وهو نوع من النكاح الجاهمية: الشغار، وهو نوع من النكاح الجاهمية: يقول الرجل: زوجني أختك؛ أو ابنتك؛ أو من ألي أمرها. (١) وفي هذا التحريم حفظ للمرأة وإعزاز لها.

كما تضمنت الخطبة مكانة المسلمين فيما بينهم، والتي تبين أن الأدبى له من الحسق ما يقبله ويحفظه أعلاهم، فله أن يُجير، وأن على المسلمين قبول ذلك. بل حتى المسلمأة أن تجير، كما قال الله الله هايي (قد أجرنا من أجرت يا أم هاييء) (٢) قال ابن حجسر سرحمة الله تعالى عليه سرأجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة. وفي هذا بيان لمكانة المرأة، وحفظ لتلك المعنوية بإمضاء أمالها.

ويستفاد من ذلك ألأهمية التربوية في حفظ ورفع معنوية الأدنى من المسلمين، وأن يُشعر بان مكانته محفوظة عند إخوانه المسلمين، مهما تباينت بهم أموال الدنيا وحطامها، أو جاهها وعلاقاتها، أو تباعدت بهم أصقاع الأرض ومسافاتها؛ فتباعد المسافات بين المسلمين لا يحجب تعاولهم وتعاضدهم، فكلهم كالجسد الواحد.

وقــد طُبِّق في هذا الفتح إحدى العقوبات الشرعية؛ على امرأة سرقت. فعن عــروة بــن الزبير (أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة فتح مكة، ففزع قومهـا إلى أســامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلوَّن وجَه

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٨٢/٢)

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤١١/٢) برقم (٣١٧١)

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٢٧٣/٦)

وفي هـذا الحديث بيان للعدل الذي ساد الأمة بمنهج الإسلام، الذي جاء به وطـبقه رسـول الله على وفـيه أن المحاباة وعدم إقامة العدل عنوان هلاك الأمم، وبه تـزول النعم وتأيّ النقم. وفيه بيان شناعة المجاملة في إقامة الحدود وتحريمها (والذي نفـسُ محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ). وفيه كذلك تحريم الشفاعة في الحدود. وفيه ضرب المثل بالنفس والولد. وفيه التهديد والوعيد لمن يغترف حداً من حدود الله تعالى. وفيه مكانة فاطمة رضي الله تعالى عنها، حيث ضرب بها مثلاً لـو حصـل منها ذلك، وحاشاها ذلك. وفيه وجوب تطبيق الحد ولو كان على ابن السلطان. وفيه أن في الحدود قذيب وتأديب، كما حصل للمرأة إذ حَسُنَتْ توبَتُها، وكذلك أن وفقها الله تعالى وتزوجت.

وفيه كذلك إكرام التائب ومن طُبِّقَ عليه الحد، وكذا احتواؤه وعدم هجره، حيست كانست تأيّ تلك المرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فترفع حاجتها للنبي ﷺ وكذلك أن لا يَنْبُذُ المجتمعُ من طُبِّق عليه الحد، حيث قد تسزوجت تلك المرأة، ولم تؤخسذ بمسا كان منها، ولم تُسحب عليها جريرتها طوال حياتها حتى يزهد الناس فيها. فيزهد الخطّاب عنها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۳/۳) برقم (٤٣٠٤)

## البعوث والسريا بعد غزوة الفتح:

## البعوث والسريا لإزالة الأصنام:

عندما تم تطهير البيت العتيق من الأصنام والأزلام والصور، أرسل رسول الله والبعوث لإزالة الأصنام، فأرسل خالد بن الوليد في سرية إلى بطن نخلة من ديار بني ثقيف؛ لهدم العزى. وبعث عمرو بن العاص في سرية إلى سُواع، صنم هذيل فهدمه. وبعث سعد بن زيد الأشهلي في سرية لهدم مَناة، وكانت بالمشلل من ناحية قديد للأوس والخزرج وغسان؛ فهدمه. (1)

ومـن فوائد تحطيم هذه الأصنام بيان ضعفها وسخافة عقول من يعبدها، فلو كانـت آلهة كما يقولون لدافعت عن نفسها التحطيم والتخريب. ولا شك أن في هذا بيان وإعلان واضح للعرب ببطلان هذه الآلهة وقيام دولة الإسلام.

## بعث خالد بن الوليد ره إلى بني جذيمة:

لما رجع خالد بن الوليد على من هدم العزى ورسول الله على بمكة؛ بعثه إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلاً، فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وبني سُليم. فانتهى إليهم خالد. (٢)

قال ابن عمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ (فجعل خالد يقتل ، فقال النبي ﷺ أبراً إليك مما صنع خالد.) وعن سالم عن أبيه قال (بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بسني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. ودفع إلى كل رجل منا أسيره. حتى إذا كان يوم أمر خالد بقتل كل رجل منا أسيري؛ ولا يقتل

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (٢/٥٥ ١ ــ٧٤١)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق(٢/٧))

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤١٢/٣) باب: إذا قالوا: صبأنا ولم يُحسنوا أسلمنا.

رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على النبي ﷺ فذكرناه، فرفع النبي ﷺ يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؛ مرتين.)(١)

فدل الحديث على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم، قال ابن بطال: لا خــلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم أنه مردود. لكن يُنظر فإن كــان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط؛ وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. (٢) وذكر ابــن حجر: وزاد الباقر في روايته (ثم دعا رسول الله عليه عليه فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم؛ واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج حتى جاءهم، ومعه مال؛ فلم يبق لهم أحد إلا وداه) (٣)

وفي هذا دليل على وجوب الضمان، وتطييب نفوس من حصل الخطأ عليهم، وبيان اهتمام الإسلام بالحقوق والعواطف والخواطر، وأنه دين رحمة وشفقة.

وفيه جيواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته (أ) ( والله لا أقتل أسيري؛ ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره).

وقد عذر النبي ﷺ خالد بن الوليد في اجتهاده، ولذلك لم يقد منه. (٥) ويستفاد من إعــذاره ﷺ أن صاحب الأمر كالوالي والقائد والمدير والرئيس يعذر إذا اجتهد فأخطأ، ويكفيه من اللوم سماع ما يبين خطأ صنيعه. وكذلك من الفوائد أن البراءة من صنيع العامل أو الموظف بيان يشتمل على الإيضاح والزجر.

وفيه من الفوائد أن المصطلح إذا اشتهر بين قوم قد تُشْكِل دلالته عند من لم يدركه، فقريش تقول لكل من أسلم صبأ، حتى اشتهرت هذه اللفظة، وصاروا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۰/۳) برقم (٤٣٣٩)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲۷٤/٦)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٥٨/٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المرجع السابق (۸/۷ه)

<sup>(°)</sup> المرجع السابق (٢٧٤/٦)

يطلقو فسا في مقام الذم، فلما قال بنو جذيمة صبأنا فهمها خالد على ظاهرها، لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين. (١)

وفيه من الفوائد أن المرؤوس لا يطيع رئيسه في كبيرة؛ إذا تحقق عنده ارتكابه لكبيرة قد خفيت على رئيسه أو قائده، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (۷/۸)





## غزوة حنين:

لما سمعت هوازن برسول الله الله الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عصوف النَّضْرِي، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نَضر وجُشَم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال؛ وهم قليل. ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. (١)

يقــول أنس بن مالك ﷺ (لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعَمِهم وذراريهم، ومع النبي ﷺ عشرة آلاف ومن الطلقـــاء...)(٢) ومـــن الطلقـــاء ألفان.(٣) وأما العدو فكان عددهم ضعف عدد المسلمين وأكثر.(٤)

وهــذا النبأ يبين أن هوازن قد خشيت من غزو النبي على ها، بعد أن فتح الله تعــالى عليه مكة. فخرجت بالنساء والغنم والإبل، في حشود عظيمة، وذلك إمعاناً في التهيؤ ليشتد قتالهم، وكان مالك بن النضر، وهو شاب في الثلاثين من عمره، قد ألّب القــوم وشــجعهم، وجمعهم على ذلك، بينما أنكر دُرَيد بن الصّمَّة ذلك على مالك، وكان شيخاً كبيراً، وذو تجربة. (٥)

وفي هــذا الإقــدام من مالك، والإنكار من دُرَيد ما يفيد أن مرحلة الشباب تتميز بالاندفاع؛ نتيجة القوة والجلادة؛ مع قلة الخبرة والتجربة، وأن الشيخ فيه التأني؛ والإفــادة من الخبرة؛ وبالتالي يأتي الرأي بعد التفكير؛ ، مما يبين أهمية العناية بالشباب وربطهــم بالكبار في السن، والإفادة من خصائص كل مرحلة بما لديها من مكتسبات؛

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (۸۰/٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۹/۳) برقم (٤٣٣٧)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٨٣/٤) وابن سعد، الطبقات (١٥٠/٢)

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۲۹/۸)

<sup>(</sup>٥) ابن هشام، السيرة النبوية (٨٠٨١)

لتتضافر قــوة الرأي مع قوة الاندفاع، أو لتنضبط قوة الاندفاع الشبابي بقوة الرأي والتأنى عند الكبير الخبير المجرب. وهذا ليس على إطلاقه.

وعن جابر بن عبد الله على قال (...فلما سمع بهم رسول الله على بعث عبد السرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، فقال: اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم، فدخل فمكث يوماً أو يومين، ثم أقبل فأخبره الخبر...) (١)

وفي هـــذا بيان للمنهجية الصحيحة في التثبت من الخبر، وإرسال العيون على العدو، لمعرفة حقيقة ما يُكاد للمسلمين. وفيه الأخذ بخبر المسلم الواحد، وتصديقه بما يخبر عنه. وفيه بيان لحكم التجسس على العدو؛ بقصد معرفة ما يرصد للمسلمين.

(... ثم بعث رسول الله ﷺ إلى صفوان بن أمية؛ فسأله أدراعاً، مائة درع، وما يصلحها من عدلها. فقال: أغصباً يا محمد ؟ قال: بل عارية مضمونة؛ حتى نؤديها إليك. ثم خرج رسول الله ﷺ سائرا.) (٢) وصفوان بن أمية يومئذ مشرك. (٣)

وفي هذا الحديث من الفوائد ما يبين إباحة التعامل مع الكافر في البيع والشراء، والاستعارة منه. وكذلك فيه سماحة الإسلام في التعامل، ولم يستخدم عليه الصلاة والسلام قوة المنتصر مع صفوان، بل استخدم معه أسلوب السماحة، وفيه من الفوائد ضمان العارية.

فخرج رسول الله رسم مكة يوم السبت لست ليال خلون من شوال. (1) وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان، وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره. (٥)

<sup>(</sup>١) الحاكم، المستدرك (١٨/٣ ــ ٤٩)

<sup>(</sup>٢) الحاكم، المستدرك (٤٩/٣ ـ ٩ ٤)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام، السيرة النبوية (٨٣/٤)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٥٠/٢)

<sup>(°)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۲۷/۸)

واستعمل رسول الله ﷺ عَتَّاب بن أَسِيد بن أبي العاص على مكة. (١) وحنين: واد بينه وبين مكة ثلاث ليال. (٢) وتعرف الآن بالشرائع. (٣)

وأما عن صفة مسيرهم وحراسة الجيش، فيقول سهل بن الحنظلية ﴿ أَهُم سَارُوا مع رسول الله ﷺ يوم حنين، فأطنبوا السير...) (أ) ويفيد لفظ (فأطنبوا السير) أفسم أسرعوا في السير، فالإطناب في السير هو الاجتهاد والمبالغة في المسير. غير ألهم وصلوا إلى حنين في اليوم العاشر من شوال، وقد تحركوا من مكة في اليوم السادس. ويبدوا من ذلك ألهم كلما اقتربوا من حنين ساروا ببطء وحذر، فإلها لا تبعد عن مكة سوى عشرين كيلاً، شرقى مكة، (٥) وفي هذا من الفوائد أهمية الحذر واتخاذ أسبابه.

ف الذين سالوا رسول الله ﷺ هذا المطلب هم الذين كانوا حديث عهد بالجاهلية، كما جاء في رواية ابن هشام. (٧)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٨٣/٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱٤٩/٢)

<sup>(</sup>٢) أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (٢/٩٦)

<sup>(1)</sup> أبو داود (۲۰/۳\_۲۲) برقم (۲۵۰۱)

<sup>(°)</sup> أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (٢٩٦/٢)

<sup>(</sup>٦) أحمد، المسند (٥/٨١٧)

<sup>(</sup>٧) ابن هشام، السيرة النبوية (٤/٤ ٨ ـــ٥٨)

وفي هـــذا من الفوائد، أهمية وجود القدوة الصالحة أمام القدوة المنحرفة، حتى تنصح وتبين لها، وأن المرء يتأثر بما كان عليه؛ وما اعتاده من الجهل، فيحتاج إلى عناية ومتابعة، وكذلك من كان حديث عهد بكفر يحتاج إلى مزيد توجيه وقدوة يراها فيتعلم منها.

وفيه كذلك أن الحدث قد يتكرر نفسه من البشر؛ إذا وُجدَت العوامل والقواسم المستركة، وهي السنن الاجتماعية، كما حدث ذلك من قوم موسى مع نسيهم موسى عليه السلام. وبالتالي تظهر أهمية الاستفادة مما يحصل من الغير، للحذر منه. لأن هناك سنن اجتماعية تتكرر بتكرر عواملها.

وفيه أن طلب منهج الكفر دليل على جهل الطالب، وبالتالي كلما زاد ظهور القسدوة السيئة لزم مقابل ذلك أن تظهر القدوة الصالحة؛ وأن تبرز للعيان بكل أوجه وزوايا الصلاح؛ لشدة حاجة الناس إلى ذلك.

ثم أُسْتُكُمْلَ المسير كما جاء في الحديث (...فأطنبوا السير، حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله على فجاء رجل فارس، فقال: يا رسول الله ! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بحوازن على بكرة آبائهم، بظُعُنهم ونعَمِهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله على وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله...)(1)

وفي هـــذا البــيان من الصحابي الذي رصد قوة هوازن ما يفيد أن هوازن قد حضرت بكامل قوتها، وهو قوله (على بكرة أبيها) أي ألهم جاؤا جميعاً؛ لم يتخلف منهم أحد. وهي كلمة تستخدمها العرب للتعبير عن الكثرة في العدد. وقوله (بظعنهم) أي نسائهم، وواحدتما ظعينة. وقوله (ونعمهم) أي الإبل والشاة، أو خاص بالإبل. (٢)

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰/۳\_۲۲) برقم (۲۵۰۱)

<sup>(</sup>۲) أبو الطيب أبادي، عون المعبود (۱۷۹/۷)

وفي هذه المكونات ما يدل على أنه لم يتخلف منهم أحد؛ حتى النساء والبهائم. وقد قابل رسول الله ولله الخبر بابتسامة، وقال (تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله) وفي هذا أهمية التفاؤل، وتشجيع الجيش أمام كثرة الأعداء، لأن نصر المسلمين بتوفيق الله تعالى؛ وليس بكثرة عددهم وعتادهم، وفيه كذلك تحقيق التوحيد، أن ربط رسول الله ذلك بمشيئة الله تعالى. وهو ما يجب أن يدركه المسلم في كل توقعاته ونواياه المستقبلية.

وفي هـذا الجزء من الحديث: سرعة المبادرة من الصحابي الجليل أنس بن أبي مرثد الغنوي هي، ثما يفيد أهمية المبادرة في فعل الخير وعدم التواني عنها. وفيه كذلك أهمية إدراك القائد لمنطقة المعركة حتى يستطيع أن يوجه أفراد جيشه لما ينبغي أن يقوموا به، كما وجه النبي على أنس بن أبي مرثد هي إلى أعلى الشعب. وفيه أهمية توجيه من أوكلت له مهمـة، وإن كان ذلك متقرر عنده، فقد قال له يلى (ولا نُعَرَّنَ من قبلك الله الله المحدد عنه وائد هذا الحديث أهمية ركعتي سنة الفجر؛ حيث صلاها عليه الصلاة والسلام وهـو في ذلك الموقف (فركع ركعتين) حتى أنه يلتفت إلى الشعب وهو في صلاة الصبح. ثما يدل على أهمية المحافظة على هاتين الركعتين. ويستفاد أيضاً أنه لا بأس بالالتفات في الصلاة إن كان لخوف ونحوه.

<sup>(</sup>١) التثويب هنا: إقامة الصلاة. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٢٦/١)

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰/۳\_۲۲) برقم (۲۰۰۱)

والالتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة، وقد جاءت الأحايـــث تنـــهى عـــن ذلك. (١)

ثم يقــول راوي الحديث (...حتى إذا قضى صلاته وسلم، قال: أبشروا فقد جاء حتى جـاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله في فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب؛ حيـث أمــرين رسول الله في فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحــداً، فقــال له رسول الله في : هل نــزلت الليلة ؟ قال: لا، إلا مصلياً أو قاضياً حاجة، فقال له رسول الله في : قد أو جَبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها.)(٢)

وفي الحديث من الفوائد: طيب خُلُقه ﷺ حيث يبشر أصحابه بقدوم الفارس. وهـــذا يبين أهمية البشارة بالخير، وفي سؤاله وتلفته ﷺ ما يدل على مسؤولية القيادة، وأهمـــية استشعارها ببذل أقصى الجهد. وفي الحديث عناية الصحابة بصلاة الليل، حتى عند من كان في الحراسة، وفيه كذلك بيان الفضيلة العظيمة لحراسة الجيش، حتى قال له ﷺ (قد أوجَبت؛ فلا عليك أن لاتعمل بعدها.) قال أبو الطيب أبادي: أي عملت عملاً يوجب لك الجنة. (٣) وفيه كذلك الثناء في الوجه لمن قام بعمل جليل، إذا لم يخش عليه فتة.

ولقد كان عدد جيش المسلمين كبير في هذه المعركة. فقال رجل يوم حنين: لن نُغلب السيوم من قلبة، فشق ذلك على النبي ﷺ (أ) فقص عليه الصلاة والسلام لأصبحابه قصة نبي أعجبتهم كثرقم، فعن صهيب (أن رسول الله ﷺ كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا: يا رسول الله ! إنا نراك

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النحدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، (٨٧/٢ ــ ٨٨)

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰/۳<u>) برقم (۲۰۰۱)</u>

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أبو الطيب أبادي، عون المعبود (۱۸۱/۷)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۷/۸)

تفعل شيئاً لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك ؟ قال: إن نبياً فيمن كان قبلكم أعجبته كيثرة أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء. فأوحى الله إليه أن خيّر أمتك بين إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدواً من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت، فشاورهم، فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم، وأما الجوع فلا صبر لينا عليه، ولكن الموت. فأرسل عليهم الموت، فمات منهم في ثلاثة أيام سبعون ألفاً. فيال رسول الله الله المول: الآن حيث رأى كثرهم: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل) (١)

وفي هذا الحديث التحذير من أن يغتر المسلم بقوته، أو بماله في تحقيق مطالبه، أو بقسوة أعوانسه ووسطائه في قضاء حوائجه، أو بقدرته العقلية وملكاته العلمية في السنجاح والتقدم، وأن لا يُعجب بما عنده من الخير والقوة وسُبُل تحقيق الأهداف. بل يعسلم أنه لا تُغني عنه قوته شيئاً؛ مهما كبرت وكثرت، فلا حول ولا قوة لكل مخلوق إلا بسالله. وبالمقابل لا يَضْعُف ولا يجزن لقلة الأسباب أو ضعفها؛ فلا حول له ولا قوة إلا بالله. وفيه من الفوائد أن الله يجب من يعتمد عليه لا على ما به من قوة ونعمة، وأن الله يُسبغض مسن يغتر بالأسباب وينخدع بما. وفيه كذلك فضل: لا حول ولا قوة إلا بسالله. التي دلت عليها الألفاظ الأخرى التي استخدمها على وهي (: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، (٢) وبك أقاتل) وفيه كذلك فضل هذا الدعاء.

وفي هـــذا البـــيان النـــبوي الكريم من الفوائد، استخدام القصة الصحيحة كوسيلة للبيان والموعظة والدرس، بما يُغنى عن النهى المباشر.

<sup>(</sup>١) أحمد، المسند (٣٣٣/٤) وقال محققوا المسند طبعة الموسوعة الحديثية، شعيب الأرنؤوط وآخرون: اسناده صحيح على شرط مسلم (٢٦٢/٣١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أصاول. وفي رواية (أصول) أي أسطوا وأقهر. والصولة: الحملة والوثبة. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (٦١/٣)

وأما عن سير المعركة، فيقول أنس بن مالك ﷺ (افتتحنا مكة. ثم إنا غزونا حنينا. فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال: فصُفَّت الخيل، ثم صُفَّت المقاتلة، ثم صُلَّت النساء من وراء ذلك، ثم صُفَّت الغنم، ثم صُفَّت النّعَم...)(١) وفي هذا بيان لحسن استعداد العدو، وفيه كذلك العدل في الوصف؛ والمدح والبيان؛ حتى ولو كان في حق المسلم، فإنه أوجب.

وهذا الوصف يعطي المنهجية الإسلامية في وصف الحدث، بأن يكون صادقاً، وأن يكون الواصف عادلاً؛ فلا يغمط الناس حقوقها من الحسن أو الإبداع. وإذا كان هـــذا في حق العدو فإنه يتحقق لزوماً في حق المسلم، بأن لا تُغمط خصائصه وثميزاته ومنجزاته وإبداعاته، حتى وإن كان في النفس عليه شيء.

عن أبي إسحاق، قال سمعت البراء (...وإنَّا لَمَّا حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام...)(٢)

وهـــذه الــرواية تَدُل على سير المعركة عند بدايتها، بأنه حصل بين المسلمين وعدوهـــم قـــتال، فانكشف العدو فأكب المسلمون على الغنائم، فَكَرَّ عليهم العدو بالسهام.

وعن جابر بن عبد الله قال: (لما استقبلنا وادي حنين: انحدرنا في واد من أودية قامة، أجوف حَطوط، إنما ننحدر فيه انحداراً، قال: وفي عماية الصبح، وقد كان القوم كَمَــنُوا لنا في شعابه وفي أحنائه، ومضايقه، قد أجمعوا وقميأوا وأعدوا، قال: فوالله ما راعــنا ونحـن منحطُّون إلا الكتائب قد شدت علينا شَدَّة رجلٍ واحد، وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد...)(٣)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۳۲/۲) برقم (۱۳۱ـ۹۰۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۱٤۰۱/۳) برقم (۸۰ ــ۱۷۷٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أحمد، المسند (٣٧٦/٣\_٣٧٦). وقال محققوا طبعة الموسوعة الحديثية، شُعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده حسسن (٢٧٥/٢٣) برقم (١٥٠٢٧)

وفي هذا الوصف ما يدل على تضافر بعض الأمور التي أدت إلى انتصار العدو أول المعركة، منها تفرق العدو في الشعاب ومنعطفاته ومضايقه؛ واختفاؤهم فيها، وهو معنى (كمنوا لنا) وكذلك قيؤهم لذلك الأمر. وفي نفس الوقت كان نسزول المسلمين مع الوادي؛ وهو (أجوف) أي واسع كبير، (وحَطوط) أي فيه نسزول وتَسَفُّل، فهذا جعلهم ينحدرون فيه انحدارا، وفي (عماية الصبح) أي بقيت فيه ظلمة من الليل.

وهــنا تفاجأ المسلمون بكتائب عدوهم، قد شدت عليهم شدة رجل واحد، إضــافة إلى أن بعض المسلمين لم يكن متهيئاً بالسلاح، فعن البراء هذه (...ولكنه خرج شبان أصحابه وخِفَافُهُم حُسْراً ليس بسلاح، فأتوا قوماً رماة...)(١) وانهزم الناس، حتى أنه لا يلوي أحد على أحد.

ومسزيد مسن التفصيل فيما رواه أنس الشهر (...وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الولسيد، فجعلست خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا، وفرت الأعراب، ومن نعلم من الناس..)(٢)

فلسن كانست تلك المحاور التخطيطية؛ وانكباب بعض المسلمين على الغنائم؛ والمفاجساة مسن العدو بالكمين لهم؛ كانت سبباً مادياً، لتظهر سنن الله تعالى الكونية والاجتماعية، فإن هناك ثمة سبب آخر؛ هو أقوى من كل تلك الأسباب، قد بينه الله تعالى، ليتعلم المؤمنون منه درساً عظيماً عبر تاريخهم الطويل الذي سيمتد بهم حتى قيام الساعة؛ بإذن الله تعالى. قال تعالى ﴿ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ الساعة؛ بإذن الله تعالى. قال تعالى ﴿ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ

حُنَيْنٌ إِذْ أَعَجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ ثُغَنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَرِرِينَ ﴿ ﴾ (")

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳٤٠/۲) برقم (۲۹۳۰)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۲۳۷\_۷۳۷) برقم (۱۳۱\_۹۰۰۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سورة التوبة: آية رقم (٢٥)

يَذْكُـرُ الله تعـالى للمؤمنين فضلَه عليهم وإحسائه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة؛ من غزواهم مع رسوله هي وأن ذلك من عنده تعالى؛ وبتأييده وتقديره؛ لا بعددهم ولا بعدهم، وأن النصر من عنده سبحانه وتعالى؛ سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله هي ثم أنسزل نصره وتأييده على رسوله هي وعلى المؤمنين الذين معه. (1)

قــال الإمام النووي ــ رحمة الله تعالى عليه ــ :وفي هذا: الغزو بالنساء وهو مُجْمَــع عليه... والطلقاء هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن السنبي هي مَــن عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سُليْم أهم منافقون، وأهم استحقوا القتل باهزامهم وغيرهم؛ وقولها من بعدنا أي من سوانا. (٣)

وفي هذا دليل على شجاعة أم سليم رضي الله تعالى عنها. وكذلك فيه بيان أن من أسباب هزيمة المسلمين تصرف الطلقاء بالهزامهم. إذ تقول (أَقْتُلُ مَنْ بعدَنا من الطلقاء، الهزموا بك) وفيه كذلك إخبار المرؤوس للقائد بما يراه. وفيه من الفوائد أهمية السؤال عن العلة قبل اتخاذ الحكم من قوله على لأم سليم (ما هذا الخنجر ؟)

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٥٧-٣٥٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مسلم (۱۸۰۹ ۱<u>—۱۶۶۲</u> ۱۹۹۸) برقم (۱۸۰۹)

<sup>(</sup>٣) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٨٨/١٢)

وفيه كذلك كريم خُلُقه على حيث ابتسم لأم سُلَيْم لصنيعها وتعليلها، ثما يؤكد أهمية الابتسامة حتى في أحلك الأوقات. وفيه كذلك عدم التعنيف وتسليط الكلام على ما حدث من أخطاء؛ حيث اكتفى رسول الله على لأم سُلَيْم بقوله (إن الله قد كفى وأحسن) وفي هذا بيان الاكتفاء بنصر الله وإحسانه، والاستغناء عن العتاب والتأنيب. وفيه إسدال النصر والإحسان إلى الله تعالى، المتفضل بالنصر والإنعام. ومن فوائد إجابته وفيه إسدال النعلم بجماع اللفظ ودلالاته الغزيرة. وأنه على جوامع الكلم.

وأمـــا مـــا كان من حال رسول الله ﷺ فيقول أنس ﷺ (...ومع النبي يومئذ عشرة آلاف، ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه. حتى بقى وحده...)(١)

فالسنبي محمد ﷺ لم يتراجع؛ وبقي عليه الصلاة والسلام مقداماً شجاعاً واثقاً بربه سبحانه وتعالى، مُقدّماً للأمة الأنموذج القيادي الفريد. يذكر ابن حجر في جمعه بين السروايات: (حتى بقي وحده) وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة، بأن المراد؛ بقسي وحده متقدماً مقبلاً على العدو، والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. (٢) فعن جابر بن عبد الله (...فانطلق الناس، إلا أن مع رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، ثبت معه ﷺ أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب، والعباس بن عسد المطلب، وابنه الفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وأيمن بن عبيد؛ وهو ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد...)(٢)

وعن كثير بن عباس بن عبد المطلب، قال: قال عباس: (شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين؛ فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسولَ الله ﷺ فلم نفارقه، ورسول الله ﷺ على بغلة له بيضاء، أهداها له فروة بن نفائة الجُذَامِيُّ. فلما الستقى المسلمون والكفار، ولَّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله ﷺ يركض بغلته

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/۷۳۵\_۷۳۹) برقم (۱۳۵\_۱۰۰۹)

<sup>(</sup>۲۹/۸) ابن ححر، فتح الباري (۲۹/۸)

<sup>(</sup>٣) أحمد، المسند (٣/٢٧\_٧٧٦)

ق بَلَ الكفار، قال عباس، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ أكفها إرادة ألا تُسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ﷺ ...)(١)

وفي هــذا المشهد البطولي من رسول الله على يبين شجاعته التي ليس لها نظير، وبسالته وثقته بربه وبنصره وتأييده؛ وقوة إيمانه التي جعلته يتقدم صوب العدو ببغلته البيضاء، وليست البغلة كالفرس في الحرب، وبالرغم من ذلك يتقدم بها مسرعاً؛ حتى أن العباس على يقول (وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله الفي اكفها إرادة ألا تُسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله على ويمكن الجمع بأن أبا سفيان آخذ أولاً بزمامها؛ فــلما ركضــها النبي على إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفها، وأخــذ أبـو سفيان الركاب وترك اللجام للعباس إجلالاً له؛ لأنه كان عمه. بل ومن شجاعته على أن الصحابة يلوذون به إذ اشتدت الحرب(٢) قال (... البراء: كنا والله! إذا احْمَرَ الباس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. يعني النبي على (٣)

وهذا الوصف غاية في شجاعته ﷺ وقوته التي لا يجاريه فيها أحد من الشجعان أبداً، وأن غاية الشجاع من الصحابة الذي يحاذيه وهو متق به ﷺ. ثما يفيد أن الذي يُقــتدى بــه؛ يلزمه مزيد قدوة لغيره، حسب الموطن الذي هو فيه. وهذا مبدأ قيادي وإداري وتربوي ودعوي، في غاية الأهمية لميدان النجاح العملي.

وقو\_له (بغلـته) هي البغلة البيضاء، وله من حديث سلمة (وكان على بغلته الشهباء) ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صنّف في السيرة أنه ركان على بغلته دلدل، ودلدل أهداها له المقوقس. ويحتمل أن يكون يومئذ ركب كلاً من البغلتين إن ثبت أنما كانت صحبته. وإلا فما في الصحيح أصح. (1)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۹۸/۳۱—۱۳۹۹) برقم (۱۷۷۰)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳۰/۸)

<sup>(</sup>۱۲۷۱–۲۷۱) برقم (۹۷–۱۷۷۱)

<sup>(1)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۳۰/۸\_۳۱)

قال العاماء: ركوبه البغلة في موطن الحرب؛ وعند اشتداد الناس هو السنهاية في الشجاعة والثبات، ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه، وتطمئن قلوبحهم به وبمكانه، وإنما فعل هذا عمداً؛ وإلا فقد كانت له المجه أفراس معروفة، ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته المجه تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين، وقد فر السناس عنه، وفي الرواية الأحرى أنه نسزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة في النسبات والشجاعة والصبر، وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان نازلاً على الأرض من المسلمين. وقد أحسر الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ بشجاعته المجه في جميع المواطن. (1)

وبالستالي فإن على القائد أياً كان موقعه ومهمته أن يكون مثالاً فيما هو قائد وقسدوة فيه. وأن يبذل كل ما في وسعه وقدرته من الشجاعة أو المثابرة والعمل، مع الدقة فيما يقوم به من أداء.

وفيما يخسص قَبُولَه ﷺ الهدية من الكافر؛ ذكر الإمام النووي: فإن قيل في الحديث قبوله ﷺ هدية الكافر، وفي الجديث الآخر (هدايا العمال غلول) وفي حديث آخسر أنسه ردَّ بعض هدايا المشركين، وقال (إنا لا نقبل زبد المشركين) أي رفدهم، فكسيف يُجمع بين هذه الأحاديث؟ قال الجمهور: لا نسخ بل سبب القبول أن النبي شخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال؛ بخلاف غيره، فقبل النبي ﷺ عمن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين، وكافأ بعضهم، وردَّ هدية من لم يطمع في إسلامه، ولم يكسن في قسبولها مصلحة. وأما غير النبي ﷺ من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئاً للمسلمين، فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم. وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. وقيل إنما قبل النبي ﷺ هدايا كفار أهل الكتاب عمن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام، فلا معارضة بينه

<sup>(</sup>۱) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱٥/۱۲)

وبين قوله ﷺ (لا نقبل زبد المشركين) وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان. (١)

ثم بعد هذه الشجاعة والإقدام منه على يقول عباس السلم (... فقال رسول الله على عسباس! ناد أصحاب السلمرة. فقال عباس: وكان رجلاً صيتاً فقلت بأعلى صويت: أين أصحاب السلمرة ؟ قال: فوالله! لكأن عَطْفَتَهُمْ حين سمعوا صويت عَطْفَةُ البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قُصرَت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج! يا بني المعتمر الأنصار!

وفي تعيين العباس بذلك ما يفيد أهمية الاستفادة من خصائص الأعوان، فقد كيان ظهر صيتاً: قال الإمام النووي: ذكر الحازمي في المؤتلف: كان يقف على سلع في النابة؛ فَيُسْمِعُهُم. قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال. (٣)

وأهــل السَّمُرَة هم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وهي الشجرة التي بايعوا تحــتها بيعة الرضوان. (٤) وفي انعطافهم بتلك الصورة والمثال المذكور من عباس الله على يفيد سرعة استجابتهم، وقربهم من رسول الله الله وألهم لم يفروا عنه ببعيد، وفيه كذلك مكانتهم العالية إذ بدأ النداء بهم.

ومــن فوائد هذا الحديث حُسن التصوير اللفظي من عباس الله وأهمية البيان والفصاحة الموجزة في الوصف الذي يغني عن كثرة الكلام.

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١١٤/١٢)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۹۸/۳<u>) ۱۳۹۸</u> برقم (۱۷۷۰)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱٥/۱۲)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (١٢/٥/١)

قسال العسلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداً، وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم. (1)

ومن ثم المناداة بالأنصار، وهم داخلون في أهل بيعة الرضوان، ولعله من التخصيص بعد ذكر العام للأهمية والعناية . والله تعالى أعلم. وفي ذلك من الفوائد أهمية الوصف الجميل والتذكير بالفعل العظيم عند المناداة، وذلك من قوله ﷺ (ناد أصحاب السَّمُرَة ) وفيه أهمية الألقاب الطيبة والمناداة بها، وأثرها الحميد؛ لما ارتبطت به من المعاني أو الدلالات العظيمة أو الجميلة.

وقــد كان من شدة وسرعة انعطافهم إلى رسول الله ﷺ أن الرجل منهم إذا لم يطاوعــه بعــيره عــلى الرجوع؛ لبس درعه ثم انحدر عنه؛ وأرسله؛ ورجع بنفسه إلى رسول الله ﷺ (٢)

وفي صورة أخرى يرويها أبن إسحاق، قال (جاء رجل إلى البراء، فقال: أكنتم وليتم يسوم حنين ؟ يا أبا عمارة ! قال: أشهد على نبي الله على ما وَلَى، ولكنه انطلق أخفًاء من الناس، وَحُسَّرٌ إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نسبل كأنها رِجْلٌ من جراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله على وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فَنَسزَل وَدَعَا، واستنصر، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نَزِّل نصرك...) (٣)

وقــد تضمن جواب البراء إثبات الفرار لهم، لكن لا على طريق التعميم. (\*) وهذا من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: فررتم كلكم؛ فيقتضي أن النبي ﷺ وافقهم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (۱۲/۵/۱۲)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٥٧/٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> مسلم (۱٤٠١/۳) برقم (۷۹ـــ۱۷۷۳)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۸/۸)

في ذلك، فقال البراء: لا والله ما فَرَّ رسول الله ﷺ ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا. (١)

وفي هـــذا مــن الفوائد حُسْنُ الجواب بما يقتضي المقام، والاستثناء بما يقتضي واقــع الحــال. وقوله (أخفاء) جمع خفيف، وهم المسارعون المستعجلون، وأما قوله (حُسَّراً) أي بغير دروع.(٢)

وفسيه من الفوائد أيضاً: أهمية احتواء المناهج التعليمية على نماذج من حُسن الجسواب اللفظي، وبيان أهميته، وممارسة تطبيقه، لما في ذلك من بديع الجواب وحُسنه وأدبه الذي يتوافق مع أخلاقيات ديننا العظيم.

وقوله ﷺ (أنا النبي لا كذب) فيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب، فكأنه قال: أنا النبي، والنبي لا يكذب، فلست بكاذب فيما أقول حتى ألهزم، وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حق، فلا يجوز على الفرار. (٣)

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله، فكألها لشهرة عبد المطلب بين السناس، لما رُزِق من نباهة الذكر وطول العمر، بخلاف عبد الله فإنه مات شاباً، ولهذا كان كشير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب. وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية. والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الحيلاء في الحرب دون غيرها، وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله. (4)

وفي نــزوله ﷺ ودعائه واستنصاره استحباب الدعاء عند قيام الحرب. (٥٠)

<sup>(1)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١١٧/١٢)

<sup>(</sup>۱۱۸-۱۱۷/۱۲) المرجع السابق (۱۱۸-۱۱۷/۱۲)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳۱/۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>\$)</sup> المرجع السابق (٣١/٨\_٣٢)

<sup>(°)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱۸/۱۲)

فيبين هنذا المقطع من الحديث مزيداً من شجاعته ﷺ وإقدامه، فقد كان كالمتطاول على بغلته لقتالهم، والتطاول التَمَدُّد إلى الشيء ينظر نحوه. (٢)

وقوله ﷺ (هذا حين حمى الوطيس) قال الأكثرون: هو شبه التَّنور، يُسجر فيه، ويضـرب مـثلاً لشدة الحرب التي يُشْبِه حرَّها حَرُّه. وهذِه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه؛ الذي لم يُسمع من أحد قبل رسول الله ﷺ. (٣)

(...ثم قسبض قبضة من تراب من الأرض؛ ثم استقبل به وجوههم، فقال: شساهت الوجسوه. فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً بتلك القبضة. فَوَلُوا مدبرين، فهزمهم الله عزَّ وجلَّ. وقَسَمَ رسول الله ﷺ غنائمهم بين المسلمين.)(1)

وفي هــذا الحديث والذي قبله معجزات له الأولى: الإخبار بالهزامهم، والثانية: أن قبضة من التراب قد أحدثت أثراً فاعلاً في أعينهم، كما جاء في الحديث (فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً بتلك القبضة) والمعجزة الثالثة: ما حصل للعــدو من آثار ظاهرة عليهم، من أن حدهم كان كليلاً، أي أن قوهم كانت ضعيفة، ويشــاهد ذلك الصحابة، فيرونه بأعينهم، وبالتالي عرف الصحابي راوي الحديث أن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۹۸/۳۱ـــ۱۳۹۹) برقم (۱۷۷۰)

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان العرب (۲/۱۱)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱٦/۱۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> مسلم (۱۲۰۲/۳) برقم (۱۷۷۷)

أمــرهم مُدْبِرَا. فولوا مدبرين، قد هزمهم الله تعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى.

وفي هـــذا بيان أهمية التوكل على الله تعالى، والأخذ بالأسباب، والعلم اليقيني بــأن النصــر في كـــل أمــر لا يكون إلا بالله، وفيه كذلك أهمية التعلق بالله تعالى لا بالأسباب، وإنما يؤخذ بما دون التعلّق بما. فترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد.

وفيه من الفوائد، أن العبد المسلم الموحد لا يقيس التفعيل بكثرة الأسباب وقوقسا، بل بقوة خالق الأسباب وإرادته. وفيه كذلك أهمية التربية الإيمانية، لما تُحدثه من قوة قلبية؛ يتحقق بما الفوز والنجاح والقوة في الإقدام، والطمأنينة والاستقرار؛ بإذن الله تعالى وتوفيقه وكرمه وجوده.

ومـــا حصل من اطمئنان نفسي عند رسول الله ﷺ وعند المؤمنين؛ كان بفضل من الله تعالى؛ وامتنان منه عَزَّ وجلَّ، قال تبارك وتعالى :

وفي الآية الأولى ما يفيد أن طمأنينة النفس وسكينتها، والإقدام رزق وهبة من الله تعسالى، يلسزم المؤمسن أن يطلبها من مُعْطِيْهَا ورازقِها؛ آخذاً بالأسباب المحققة لها؛ والجالبة لمقتضاها؛ من الطاعة والدعاء والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفيها كذلك أن جسنود الله كسثير، لا يعرف حدودهم أحد، ولا يدرك كنه قوقهم أحد، تتنسزل بين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآيتان رقم (٢٦، ٢٧)

عــباده. إذ قد لا يراها أحد، فينصر الله تعالى بما من شاء من المؤمنين؛ ويعذب بما من يشاء، ويهزم بما أعداء الدين.

وفي هذا من الفوائد: أهمية التوكل على رب البرية، واستنـزال النصر والعون والمسدد مـنه جلَّ جلاله؛ بالطاعة والدعاء والثقة به سبحانه وتعالى، كما ترجم ذلك رسـول الله على قولاً وعملاً، فحقق الله سبحانه وتعالى له وللمؤمنين معه من السكينة والنصر والتأييد والجند ما كسر له قوة عدوه الضارية، وجعلهم غنيمة للمسلمين كما قـال جابر بن عبد الله على (...فوالله ما رَجَعَتْ رَاجِعةُ الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مُكَتَّفين عند رسول الله على (١)

## تعقب المسلمين للفارين بأوطاس والنخلة:

وبعــد انتصار المسلمين في حنين أمر رسول الله به بتعقبهم، قال ابن إسحاق: ولمــا الهزم المشركون أتوا الطائف؛ ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجــه بعضهم نحو نخلة. وتبعت خيل رسول الله به من سلك في نخلة من الناس، ولم تتبع من سلك الثنايا. (٢)

وعن أبي بُردة عن أبي موسى ﴿ للا فرغ النبي ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دُريد بن الصِّمَّة، فَقُتِل دُريد، وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فَرُمِي أبو عامر في ركبته. رماه جُشَمُّى بسهم فاثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمَّ من رماك ؟ فأشار إلى أبي موسى، فقال: ذاك قاتلي السذي رماني، فَقَصَدتُ له، فَلَحِقتُه، فلما رآني ولَّى، فأتبعتُه؛ وجعلت أقول له: ألا تشبت ! فكفَّ. فاختلفنا ضربتين بالسيف، فقتلته...)(٣)

<sup>(</sup>١) احمد، المسند (٢/٢٧\_٢٧٦)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٩٥/٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۹۲۳ ۱۵۷۳) برقم (٤٣٢٣)

وفي هذا المقطع من هذا الحديث؛ يتبين ملاحقة النبي الله فوازن، مما يدلل على الانتصار الساحق للمسلمين، حتى هربت هوازن ومن معها إلى نخلة وأوطاس، وهو واد في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف؛ ثم التقوا بحنين. (١) ويفيد هذا التعقب من المسلمين؛ أهمية إظهار القوة لكسر شوكة العدو، لما في ذلك من المصلحة. ويبين هذا الحديث كذلك انهزام العدو في هذه المعركة.

وقد قُتِل منهم ثلاثمائة، وأن الذي قتل دريد بن الصمة هو الزبير بن العوام الله وأن دريداً عسندما رأى الزبير قال خلّوه لي، فقال: هذا الزبير بن العوام، وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. (٢)

وفي كلام دريد ما يدل على شجاعة وإقدام الزبير بن العوام ره وأنه معروف ومشهود له بذلك.

وأما الصحابي الجليل؛ أبو عامر فله فهو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري، وهــو عم أبي موسى. (٣) وفي سؤال أبي موسى لعمه أبي عامر عمن قتله ما يفيد أهمية العــناية والمواساة للعم حتى في أرض المعركة. ثم يتبين شجاعة أبي موسى حيث تعقب الرجل، وقد تولى واستوقفه باستثارة بواعث الحياء من الهرب، فتقاتلا حتى أظفره الله تعالى بعدوه فقتل الجُشَمى.

و الجُشَمّى نسبة إلى بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. (4)

ثم يقسول أبسو موسى ﴿ (... ثم قلت لأبي عامر: قَتَل الله صاحبك. قال: فانسسزع هذا السهم، فنسزعته؛ فنسزل منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي السلام، وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيراً ثم مات.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (٤٢/٨)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤٢/٨) وقال رواه البزار في مسند أنس بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/٨)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع السابق (٤٢/٨)

فرجعت فدخلت على النبي على اينه على سرير مُرمَل، وعليه فراش؛ قد أثَّرَ رمالُ السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا؛ وخبر أبي عامر، وقال: قل له يستغفر لي، فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعُبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: السلهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: السلهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مُدْخَلاً كريماً. قال أبو بُردة: إحداهما لأبي عامر، والأخرى لأبي موسى.)(1)

وفي الحديث زُهْدُ رسولِ الله ﷺ حيث كان (على سرير مُرمَلٍ) أي معمول بالسرمال، وهي حبال الحصير التي تُضفَّر بها الأسرة. (٢) وعليه فراش، ولكن الفراش لم يكن وثيراً يمنع تأثير حبال السرير على الجسم، فأثر ذلك على ظهره وجنبيه ﷺ

وفي الحديث استحباب الوضوء عند الدعاء، ورفع اليدين كذلك، وقد ظهر بياض إبطيه الطلق الستجابة للوصية، بياض إبطيه الله كما جاء في الحديث (ورأيت بياض إبطيه). وفيه الاستجابة للوصية، ورفع الصحوت بالدعاء، وطلب الدعاء من الفاضل للمفضول، وفيه كذلك حرص الصحابة على دعاء النبي الله في أبو عامر؛ ثم حَرِصَ أبو موسى رضي الله تعالى عنهم على ذلك. وفيه كذلك كرم النبي الله حيث زاد في الدعاء عن ما طلب منه، سواء لأبي عامر أو لأبي موسى. ومن فوائده تطييب خاطر المقتول قبل وفاته بقتل قاتله الكافر ما أمكن ذلك؛ ويقاس عليه الاجتهاد في تطييب خاطر من حاله مدبر عن الدنيا؛ مقبل على الآخرة؛ كالمريض.

وقد أسفرت هزيمة عدوهم عن مقتل سبعين من بني مالك من ثقيف، وقُتِلَ من الأحلاف من ثقيف رجلين.<sup>(٣)</sup> وقُتل بأوطاس ثلاثمائة كما سبق بيانه. وقُتِل آخرون.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۶/۳ ۱۵۷س) برقم (٤٣٢٣)

<sup>(</sup>۲) وفي لســــان العرب: وقد رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطاً أو غيره فجعله ظهراً له. (۱۱/ ٢٩٥) ابن حجر، فتح الباري (۲//۸)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٩٢/٤)

وأما من المسلمين فقد استشهد أربعة، وهم: أيمن بن عبيد، ويزيد بن زَمْعَة بن الأسود، وسراقة بن الحارث، وأبو عامر الأشعري. (١)

وكان السبي ستة آلاف، والإبل أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة. (٢)

ومسن أحسدات هسذه الغزوة أنه روي أن الشيماء بنت الحارث ممن وقع في الأسر، فقالت لرسول الله ﷺ إني أختك من الرضاعة، فبسط لها رسول الله ﷺ رداءه، فأجلسها عليه. وخيرها ﷺ بين البقاء معه أو أن تلحق بقومها، فقالت تمتعني وتردين إلى قومها. (٣)

ويستفاد من هذه الرواية كريم خُلُقه ﷺ وعنايته وحفاوته بصلة الرحم. مما يؤكد أهمية الأخوة من الرضاعة ومنزلتها، وما ينبغي من إكرام لها.

ويستفاد من هذه الرواية كريم خُلُقه ﷺ وعنايته وتقديره لأمه التي أرضعته، حستى بسط لها رداءه ﷺ مما يبين أهمية إكرام الأم للرضاعة والحفاوة بما. وفيه كذلك فطنة واهتمام الصحابي أبي الطفيل ﷺ حيث سأل عن تلك المرأة وهو صغير؛ لِمَا رأى من حفاوة الرسول ﷺ بما. وفي هذا دليل على العناية التربوية لذلك الجيل حتى جعلته يفطن لهذا الأمر.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٠١/٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲/۲)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (١٠١/٤)

<sup>(</sup>٤) الحاكم، المستدرك (١٦٤/٤) وقال: هذا حديث صحيح و لم يخرجاه.

## غزوة الطائف:

بعد تعقب الفارين في نخلة وأوطاس توجه رسول الله ﷺ إلى الطائف، فسلك على نخله اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بُحْرة الرغاء من لية، فابتنى مسجداً فصلى فيه. (١) ثم مضى رسول الله ﷺ حتى نــزل قريباً من الطائف، فاقترب العسكر من حائط الطائف، فَقُتِل به ناس من الصحابة بالنّبل، ولم يتمكن المسلمون من دخــول الحصــن، فلما أصيب أولئك النفر من الصحابة ــ رضى الله تعالى عنهم بالنــبل، وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة، ويقال: سبع عشرة ليلة. (٢)

ويُستفاد من ذلك المشهد عنايته على بالمسجد لإقامة ذكر الله تعالى، مما يفيد الأهمية العظممي للصلاة التي من أجلها تُتخذ المساجد، إضافة إلى أهمية أدائها مع الجماعة التي ما اتُخذَ المسجدُ إلا من أجل أن تقام الجماعة.

وفي هذا المشهد من الفوائد أهمية الصبر على أداء المهام العملية، سواء أكانت جهادية أم إدارية. وأن ما يريده ويرغبه المسلم لا يأتي إليه في كل حين على بساط من السهولة والمدعة، بل لا بد من حدوث العناء والمشقة، فها هو رسول الله على وصحابته الكرام يُحَاصِرُون الطائف فلا ينالونها، ويُستشهد منهم اثنا عشر رجلاً. (٣) بِنَبْلِ العدو.

وبالسرغم مما لقي المسلمون من تعند ثقيف ورشقها للمسلمين بالسهام، حتى استشهد منهم اثنا عشر صحابياً، إلا أن رسول الله على كان يطمع في إسلامهم، وهم الذين طردوه من الطائف؛ عندما جاءهم داعياً، بعد أن رغبت قريش عن دعوته، فيُقال له في هذا الحصار أدع عليهم يا رسول الله ! فيقول عليه الصلاة والسلام؛ كما جاء في الحديث الذي رواه جابر رقالوا: يا رسول الله أَحْرَقَتْنَا نبَالُ ثقيف فادع الله عليه الحديث الذي رواه جابر رقالوا: يا رسول الله أَحْرَقَتْنَا نبَالُ ثقيف فادع الله

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٢٤/٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۲۰/٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۵۸/۲)

عليهم. قال: اللهم اهد ثقيفاً) (١) فيدل هذا الحديث على سمو خُلُقه ﷺ وعلو فضله، وطيبة قلبه، وكرمه وجوده وعفوه، ونزاهته من الحقد والضغينة؛ عليه أفضل الصلاة والسلام. مما يلزم المسلم الاقتداء والتأسى بهذا الخُلُق النبوي العظيم.

ويفيد كذلك هذا الصنيع النبوي الكريم أن الهدف الذي يرجوه هي من كل أحد؛ وحتى من ألد اعدائه هو الدخول في الإسلام، ليحقق مراد ربه سبحانه وتعالى، ويسؤدي واجب الرسالة الذي كان فيها حقاً أميناً أميناً في وفيه من الفوائد كذلك منزلة ثقيف ومكانتها، وما تميزت به. مما يدل على أن يحرص المسلم على من يتوخى فيهم الخير، لطيب معدفم، أو لميزة يستفيد وينتفع بها الإسلام والمسلمون. وأن يدعوا لهم بالهداية؛ حتى ولو كانوا كفاراً؛ كما دعا عليه الصلاة والسلام لثقيف (اللهم اهد ثقيفاً). وفيه من الفوائد أن على الداعية؛ بل وعلى كل مسلم أن لا يجعل الحقد والبغضاء مانعان له عن الخير أثناء الدعوة أو الجهاد، فيمنعانه ويُغيبان عنه الهدف الدعوي الذي هو إخراج الناس من الكفر إلى الإسلام.

وفيه من الفوائد أن سلامة الهدف يحقق سلامة الفكر وبعد النظر. وفيه كذلك أهمية ممارسة العملية التربوية في كل لحظة من لحظات الحياة، ليتعلم بالقدوة والأسوة من يحيطون به. وفيه كذلك أن على القائد أن يكون بعيد النظر، يحسب ويقدر الأشياء والتبعات، ويدرك أن الْمُصَابَ قد يطلب ما يعزيه في مصابه. حيث قالوا للنبي الله السول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم.)

وقد استخدم المسلمون في حصارهم الطائف المنجنيق، حيث رموا به العدو، وهم أول من رمى به في الإسلام. كما ألهم استخدموا الدبابة ليحتموا بها عن السهام، ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكَكَ الحديد، محماة

<sup>(</sup>ا الترمذي (٦٨٥/٤) برقم (٣٩٤٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

بالسنار، فخسرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنبل. فأمر رسول الله ﷺ بقطع أعناب أثقيف. (¹) ثم سألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله ﷺ إني أدعها لله وللرحم. (¹)

ومن فوائد هذا المقطع من حصار الطائف: الاستفادة من مستجدات آلات الحسرب لكسر الحصون، ومن الابتكارات التي تكون عند الغير من الناس، حيث اشتهرت جسرش اليمانية التي لا تسزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة اشتهرت بصناعة الدبابات والمنجانيق. (٣) وفيه كذلك تمديد العدو باجتثاث ما يحب من الثمار، والشروع فيه، بُغيّة استسلامه أو التفاوض، وليس بهدف العبث والفساد. وفيه كذلك مسنسزلة الرحم، والعدول عن الفعل مراعاة للمستجار به، وهو الله سبحانه وتعالى، والرحم. وفي هذا تقديس للرب تبارك وتعالى، ولمنسزلة الرحم ومكانتها في الإسلام.

ومن مشاهد هذا الحصار أن نادى منادي رسول الله ﷺ أيما عبد ننزل من الحصن وخرج إلينا فهو حُرّ ! فخرج منهم بضعة عشر رجلاً، منهم أبو بكرة، ننزل في بكرة، فأعتقهم رسول الله ﷺ أناب على النبي ﷺ ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف) وهو الأصح. (٥)

وفي هذا من الفوائد أهمية استخدام الحكمة والسُبُل لإضعاف العدو، وقد ذكر ابن سعد أن ذلك شَقّ على أهل الطائف مشقة شديدة. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٢٦/٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۵۸/۲)

<sup>(</sup>٢) أكسرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة (٥٠٩/٢) ومكونات المنحنيق من عمود طويل موضوع على عربة ذات عجلتين، في رأسها حلقة أو بكرة، يمر بها حبل متين، في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس، توضع فيها حجارة أو مواد محترقة، ثم تُحرك بواسطة العمود والحبل، فيندفع ما وُضع في الشبكة ويسقط على الأسوار. حاشية المرجع نقلاً عن محمود شيت خطاب، الرسول القائد، ص ٢٥٤.

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٥٨/٢\_١٥٩)

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٧/٣) برقم (٤٣٢٦، ٤٣٢٧)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٥٩/٢)

وفيه من الفوائد كذلك: الوفاء بالعهد وعدم الغدر، حيث وَفَى رسول الله ﷺ عَهِد به. وفيه كذلك أن القائد لا يباشر كل عمل هو بنفسه؛ بل يمارس بعض مهامه من خلال أعوانه ومساعديه، حيث أن الذي نادى هو منادي رسول الله ﷺ

(لما حاصر رسول الله ﷺ الطائف فلم ينل منهم شيئاً، قال: إنا قافلون إن شاء الله، فَصَنَعُلُ على على الله، فَصَنَعُه، وقالوا: نذهب ولا نَفْتَحه ؟ وقال مرة: نقفل، فقال: اغدوا على القتال، فغدوا؛ فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غداً إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي ﷺ وقال سفيان مرة: فتبسم.)(1)

وفي الحديث رَبْطُ النبي على مراده بمشيئة الله تعالى، وهو ما يلزم المؤمن الأخذ به في كل ما يعزم عليه. وفيه كذلك أن كل مراد للإنسان لا يتحقق إلا بمشيئة اللطيف الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من الفوائد مراعاة القائد الحربي أو الإداري لمطالب من معه؛ وإن كانت على غير مطلبه، وفي ذلك تطييب لخواطرهم. وفيه قبول السرأي الجماعي في الإدارة وإن كان مرجوحاً على رأي الرئيس أو القائد أو المدير. وفيه مراعاة الجوانب النفسية للعاملين مع القائد أو المدير والرئيس. وفيه كذلك شفقته ورفقه بأصحابه على لم شدة تَحَصّن العدو، ثم ما حصل لهم بعد تحقيق مطلبهم من استمرار محاولة الفتح.

وفيه من الفوائد أن القائد أو المدير أو المربي لا يُعَنِّف ويُذَكِّرُ أتباعه بخطأ رأيهم إذا تبين بعد ذلك مرجوحيته لهم، وتكفيه منه الابتسامة لهم؛ كما فعل ﷺ وكذلك أن لا ينزعج من مخالفة رأي أعوانه له. وفيه كريم خُلُقه ﷺ ومراعاته لمشاعر من معه ﷺ وأنه لا ينطق عن الهوى ﷺ وأنه ليس بالشديد ولا العنيف، بل لطيف وكريم في تعامله ﷺ فمنهجه فيما يحصل مبنى على (قَدَرُ الله حير).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٧/٣) برقم (٤٣٢٥)

وقد كان حصار الطائف أربعين ليلة. (١) وعند أهل السير اختلاف، قيل عشرين يوماً وقيل بضع عشرة، وقيل ثمانية عشر، وقيل خمسة عشر. (٢)

## تقسيم الغنائم وإسلام هوازن:

لقد انصرف رسول الله على من الطائف في شوال إلى الجعرانة. (٣) حيث ترك رسول الله على غنائم حنين في الجعرانة، قبل أن يتحرك لحصار الطائف، وبعد عودته الله على غنائم حنين في الجعرانة لم يستعجل في تقسيم تلك الغنائم الأمر كان يتوقعه الله وهو إسلام هوازن، على ما سيأتي تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى.

فلقد انتظر رسول الله ﷺ بضع عشرة ليلة ينتظر هوازن، فلما تأخرت جاء تقسيم الغنائم، ولقد قسم رسول الله ﷺ تلك الغنائم قسمة يتبين منها منهجية الإسلام، والمقصد الأسمى حتى في العطايا، ألها لإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، وتقوية قلوب من دخل في الإسلام حديثاً، حتى لا يرتد عن هذا الدين العظيم، فلقد كان يعطي ﷺ من تلك الغنائم ما يذهل له العقل، لما تضمنه من السخاء في العطاء، حيث أعطى بعض الأفراد المائة من الإبل، وقد سمى ابن إسحاق اثنا عشر رجلاً؛ قد أعطى رسول الله ﷺ كل واحد منهم مائة من الإبل. (أ) ومن أولئك من سمًاهم رافع بن خديج ﷺ كما في صحيح البخاري، قال (أعطى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عبًاس بن مرداس دون ذلك، فقال عبًاس بن مرداس:

أتجعل لهبي ولهب العُبَــــيْد بين عيـــيـنة والأقــرع؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۳۷/۲) برقم (۱۳۵\_۱۳۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (٤٥/٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المرجع السابق (۳۳/۸)

<sup>(3)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (١٣٥/٤-١٣٧)

يفوقان مرداس في المجمــع ومن تَخْفِضِ اليوم لا يُرْفَعِ

وفي هـذا الموقـف العطائي من النبي هي ما يفيد ويبين كرم النبي هي ومعرفته الحقـيقة المال في الدنيا، وتسخيره لما فيه خير الإسلام. وفيه إنـزال الناس منازلهم من العطاء. وفيه مراعاة الطبائع النفسية، حيث زاد لعباس بن مرداس بما جعله يتساوى مع مـن قـارن نفسـه بهم في الأبيات المذكورة آنفاً. ومن الفوائد عناية العرب بالشعر، واسـتخدامه في مطالبهم ومناقشاهم، وبه يعبرون عن مشاعرهم وانفعالاهم، وكذلك فيه الاستماع إلى الكلام المسبوك شعراً، وفيه التجاوب مع المطالب إذا كان في تلبيتها خـير للطالب في دينه. وأما علة العطاء فيوضحها قوله للله المأنصار (...فإني أعطي رجـالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم...)(٢) وفي رواية (...إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم...)(٢)

وهــذا يبين أهمية الحكمة وأهمية مراعاة الجوانب النفسية عند الناس، في مجال الدعــوة والتربــية والإدارة والسياسة، مما يؤكد عمق المنهج الإسلامي وتفهمه لواقع السنفوس وخصائصها، ومراعاة ذلك أثناء التعامل معها. ولئن كان المفهوم النفسي لم يأخذ مصطلحاً، فلقد كان تفعيله في الحياة العامة يرسم منهجية إسلامية بكل أبعادها.

وفي فعلم هذا رضي الله الله الله المسلحة العامة أو مصلحة الإسلام على المصالح الذاتية. أو مصالح بعض الجماعات.

قـــال ابـــن حجر: ثم اقتضت تلك الحكمة أن تُقسم تلك الغنائم في المؤلفة، ويوكـــل مـــن قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه...وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من

The second second second

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۳۷/۲/۸۳۷) برقم (۱۳۷) ۱۳۷)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۵۸/۳) برقم (٤٣٣١)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٩/٣) برقم (٤٣٣٤)

النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرُّعب، فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب، من هوازن وثقيف؛ بما وقع بمم من الكسرة، وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام. (١)

وإزاء هذا العطاء الكبير؛ وعدم إدراك مغزاه البعيد؛ يحدث موقف من أحداث الأنصار \_ رضي الله تعالى عنهم أجمعين \_ فعن أنس بن مالك ﴿ أَن أَناساً من الأنصار قالوا يوم حنين، حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله على أيعطي أيعطي رجالاً من قريش؛ المائة من الإبل. قالوا: يغفر الله لرسول الله، يُعطي قريشاً ويتركنا؛ وسيوفنا تقطر من دمائهم! ...)(٢)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۹/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۳۲/۳ ــ ۷۳۳) برقم (۹۰۰۱)

تنقلسبون بسه خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله ! قد رضينا. قال: فإنكم سستجدون أُثْرَةً شديدةً، (١) فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإني على الحوض. قالوا: سنصبر)(٢)

وفي هاتين الروايتين تتبين حكم وفوائد عظيمة وجليلة، منها: أن رسول الله ﷺ مستخذ أي موقف تجاه مقولة أحداث الأنصار؛ إلا بعد أن استمع لمن أخبر عنهم، مما يؤكد أهمية هذا المسلك الإداري القيادي؛ بأن لا يحمل القائد أو المدير أو رب الأسرة أو السيد في قومه على من بلغته عنهم مقالة حتى يواجههم ويسمع منهم، ليعرف العلة والسبب، وهو المسلك النبوي الإسلامي، الذي تبرز فوائده في مجالات الحياة المختلفة؛ سواء ما كان منها مهنياً أو اجتماعياً أو سياسياً، أو إدارياً، أو تربوياً.

ثم يتبين أن أهل الرأي والمشورة لم يصدر عنهم شيء، وإنما صدر ذلك القول مسن أناس حديثة أسناهم. مما يفيد أن إدراك حديث السن لا يتساوى مع إدراك الشيوخ؛ لما أضيف إلى تفكيرهم من العلم وسعة الخبرة؛ التي ينطلق منها بُعد النظر. وهلذا ليس لكل مُتقدم في السن، وذاك ليس في كل شاب حديث السن، ولكن على الغالب.

<sup>(</sup>۱) الأثرة أي الإنفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. ابن حجر، فتح الباري (٥٢/٨)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۷۳۳/۲\_۷۳۴) برقم (۱۰۵۹)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مسلم (۷۳۵/۲) برقم (۱۳۳<u>–۱۰۵۹</u>)

وهنا يُلاحَظ أن الأنصار \_ رضي الله تعالى عنهم \_ لم يخفوا شيئاً مما قالوا عن رسول الله على وذلك لما اتصفوا به من الصدق، حيث بين أنس على تلك الصفة في قوله عنهم (قالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون) (١) حتى أنه دخل سعد بن عبادة فل فأخبر رسول الله على بما حصل من قومه. وعندما سأله رسول الله الله في (فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال: يا رسول الله ! ما أنا إلا امرؤ من قومي...) (١) فكان صادقاً في قوله؛ ولم يبحث عن ما يتأول به. بما يعطي درساً تربوياً؛ بأن يكون المسلم صادقاً في كل تصسرفاته، وإذا كان الناس يدركون من الإنسان ظاهره، فإن الله تعالى يدرك حقيقته، وإن خفيت على المخلوقين.

وفيه كذلك أن للقائد أن يخص القوم بالتوجيه دون غيرهم إذا كان في الأمر خصوصية، ولذلك قال ﷺ (أفيكم أحد من غيركم ؟). ثم تفيد الرواية الثانية منزلة ومكانية ابن أخت القوم، حيث قال ﷺ (: إن ابن أخت القوم منهم.) وفي هذا القول مسنه ﷺ منا يفيد مكانة المرأة من قومها إذا كان زوجها ليس منهم، وكذلك مكانة أبنائها عند أخوالهم. فهم من أخوالهم كذلك. (٣)

ثم يتسبين منهجسية التدرج في طرح المسألة منه ﷺ حيث بدأ بالجمع، أي جمع الأنصار، ثم السؤال، ثم الاستماع إلى الجواب، ثم ذكر لهم مبررات فعله ﷺ والحكمة الستي جساءت من هذا الصنيع النبوي الكريم (فإين أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر. أتألفهم.) (إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة. وإين أردت أن أجبرهم وأتألفهم.) ثم بعد ذلك يبين مميزاهم ﷺ ومنها أنه أعطى الناس ووكل الأنصار إلى إيماهم، فأنعم به من وصف ومنقبة للأنصار (...فأتاهم رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار! ما قالة بلغتنى عنكم ؟ وجُدرةً وجدتموها في أنفسكم!

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/۷۳۵) برقم (۱۳۶<u>–۹</u>۰۱)

<sup>(</sup>٢) أحمد، المسند (٢/٣٧\_٧٧)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ذكرت ما يتعلق بمكانة المرأة: خلود بنت خالد الحازمي.

ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا: بل الله ورسوله أمَن وأفضل، قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ قالوا: وبماذا نجيبك يسا رسول الله ! ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم؛ فلصدقتم وصسدة قتم، أتيت المكذّب أ فصدقناك، ومحذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فأغني الله وحدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة (() من الدنيا؛ تألفت بما قرماً لي السلمكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير؛ وترجعون برسول الله في ورحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت المرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً؛ وسلكت الأنصار شعباً؛ لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار، قال فسبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً، ثم انصرف فسبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً، ثم انصرف رسول الله إلى بسيوتكم ؟ لسو سلك السناس وادياً، وسلك الأنصار شعباً؛ لسلكت شعب الأنصار. (")

وفي هذا بيان لمكانة الأنصار العظيمة منه ﷺ ففي الصحيح أنه ﷺ قال (الأنصار شعار؛ والناس دثار) والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الذي فوقه. وفيه تخصيص الأنصار بالدعاء لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، وهذه والله خير من تلك العطايا.

<sup>(</sup>۱) ومنه قيل في الحديث: إنما الدنيا لعاعة، يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء، ومنه قولهم: ما بقي في الدنيا إلا لعاعة أي بقية يسيرة. ابن منظور، لسان العرب (٣١٩/٨)

<sup>(</sup>۲) أحمد، المسند (۲/۲۷\_۷۷)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۷۳۰) برقم (۱۳۳<u>–۱۰۰۹</u>)

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٨/٣) برقم (٤٣٣٠)

وفيه كذلك قوة إيمان الأنصار، لأنه ﷺ وكلهم لإسلامهم، وَلِمَا حدث منهم في صدق القول والرضا والبكاء والمحبة العظيمة لرسول الله ﷺ وللمناقب التي ذكرها لهم رسول الله ﷺ

وفيه كذلك العدل في فصل الخطاب، فلم يهضمهم حقهم ﷺ بل بين ما قدَّمُ وه للرسول ﷺ وإن كان ما قدموه لا يعادل ما أصابهم من خير الدنيا والآخرة بمجرته ﷺ إليهم، ولكنه الكرم والخلق النبوي الكريم. وفي قول النبي ﷺ هذا؛ ما يفيد أهمية العدل في الحقوق؛ وفي الوصف؛ وفي ذكر المناقب، وأن لا يؤاخذ الإنسان بما لم يُعهد منه.

وفيه كذلك فضل الإيمان على الغنائم المادية، مما يفيد ويبين أن من تفضل الله علم بقوة الإيمان وقلة المال، فقد أغدق الله تعالى عليه وتفضل بخير النعيم. ولكن من يجهل نعمة الإيمان لا يرى النعمة إلا في المال.

قال ابن حجر عن فوائد ذلك: وفيه المعاتبة، واستعطاف المعاتب، واعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه، والاعتذار والاعتراف. ويوضح له وجه الشبه ليرجع إلى الحق. وفيه علم من أعلام النبوة لقوله الله السلقون بعدي أثرة) وفيه أن للإمام تفضيل بعض السناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يُعطي الغني منه للمصلحة. وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك. ومشروعية الخطبة عسند الأمر الذي يحدث، سواء كان خاصاً أم عاماً. وفيه جواز تخصيص المخاطبين في الخطبة، وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة. والحض على طلب الهداية والألفة والغني، وأن المنة لله ولرسوله على الإطلاق. وتقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر عَمَّا فات منها ليدخر ذلك في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. (1)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲/۸)

وفيه ضرب المثال لتوضيح عمق مكانتهم، وهو ما تقرر في منهجه التربوي والمسحابه. (لو سلك الناس وادياً، وسلك الأنصار شعباً؛ لسلكت شعب الأنصار.) ويتميز هذا المثل بأن ذكر الوادي والشعب، والوادي أوسع من الشعب وأرحب، والشعب نهايته جبلان متعانقان، والغالب أن طريق الشعب أصعب لما فيه من الصعود. وبالرغم من جميع تلك المميزات للوادي؛ إلا أن الأنصار لو سلكوا الشعب لسلكه معهم وعن الوادي الفسيح. فما أعذب أمثلته وأقواله وتراكيب كلامه وصدق محبته وكمال وفائه وعظيم أخلاقه هي

وفي مشهد العطاء النبوي تتبين مشاهد وحكم، فقد بلغ تأثير هذا الصنيع النسبوي مبلغاً عجيباً في النفوس، ذلك (أن صفوان قال: والله ! لقد أعطاني رسول الله على مسا أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يُعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليّ) (1) (وأعطى رسول الله على يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة) أقال أنسس على (إن كان الرجل ليُسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها) (7)

وفي هــذا العطـاء والاختصاص به لأناس دون غيرهم ما يبين الحكمة النبوية العظيمة، والمنهجية التربوية السديدة، وما ينبغي أن تُعالج به النفوس من العطاء المادي الذي يتناسب مع تطلعاتها، وفي ذلك بيان لأحوال النفس البشرية؛ وأهمية مراعاتها أثناء الستعامل مع الخلق. وفيه أيضاً أهمية تأليف القلوب على الإسلام بالمال إذا لزم الأمر ذلك، وأن من دخل في الإسلام طمعاً في لعاعة سيتخلى عن ذلك؛ بإذن الله تعالى، لما يجده في الإسلام من منهجية تغيب معها الأطماع الدنيوية. وبهذا تتبين المنهجية التربوية

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۰۶/۶) برقم (۲۳۱۳)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۰۶/۶) برقم (۲۳۱۳)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۰٦/٤) برقم (۸۵–۲۳۱۲)

الإسلامية التي تتعامل مع الإنسان من خلال طبيعته النفسية، وما جُبِلت عليه النفوس من الرغبة في الأموال.

وفي صورة تربوية أخرى تتضح المنهجية العلاجية للنهم والطمع المادي، حيث يقتلع المسلك العلاجي الإسلامي جذور ذلك بتصوير الحال تصويراً بليغاً، حتى لا يبقى منه شيء من إشراف النفس المتجاوزة للحد، أو المخالفة للخُلُق الإسلامي. فهذا حكيم بن حزام هذه يذكر منهجية ذلك؛ والتي يرويها عنه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، قال حكيم (سألت رسول الله وأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم! إن هذا المال خَضِرٌ حُلُوٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارَك لَه فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر يدعوا حكيماً ليعطيه العطاء، فيابي أن يقبل منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه لذي النبي الله له من هذا الفيء؛ فيابي أن يأخذه، فلم يَرْزَأ حكيمً أحداً من الناس شيئاً بعد النبي بي حتى توفي.)(1)

يبين هذا الموقف التربوي من النبي الله على مع حكيم بن حزام الله فوائد عديدة جليلة، منها: أن تلك الصفة التي مر الله على منها: أن تلك الصفة التي مر الله الشخصية للآخرين، بقصد أخذ الفائدة والعلم منها.

ثم يسبين هذا الموقف كَرَمَ رسولِ الله ﷺ بتكرار عطائه لحكيم بن حزام ﷺ تسلا ذلك التوجيه التربوي منه ﷺ بعد أن أجزل له العطاء؛ فبلغ تأثيره أعماق نفسية حكيم؛ إذ لم يكن التوجيه قبل العطاء، مما يفيد في مثل هذا الموقف أن يكون التعليم والتوجيه بعد العطاء، أو قضاء الحاجة؛ حيث تكون النفس في تلك الحال متجهة

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٢/٢) برقم (٣١٤٣)

ومستعلقة بمسا تطلسب حسى تناله، وربما متأولة للنصيحة والتوجيه. وأما بعد العطاء والإشسباع يسزول ذلك التفسير أو التأويل المتوقع؛ الذي يحول بين المرء وبين إدراك النصيحة والتوجيه. مما يفيد تربوياً تقديم العطاء، أو قضاء حاجة الشخص، ثم التوجيه بعد ذلك، فإنها أبلغ في التأثير.

فكانست المنهجسية التربوية العلاجية لاستشراف النفس؛ في أحسن صورة وأبلغ تأثير، حيث عالج ذلك عليه الصلاة والسلام بعدة ركائز:

أولاً: ببيان الصفة الملازمة للمال؛ واحتكامها منه كاحتكام حب الخُضْرَةِ والحَلاوة في النفوس. فالحضرة والحَلاوة تَسْتَلِدُّ بِمَا ولها الطبائع البشرية، وقد لاَزَمَ ذلك المحسوب مسن الحضرة والحَلاوة تلك الأموال، فتتجاذب لها النفوس وتتوق، وفي هذا تقرير لهذه الحالة النفسية التي يكشفها رسول الله على ولم ينفيها عن الطبيعة البشرية، لأن انعدامها في الطبائع الإنسانية يقتل العمل والتطلع، ولكن منهجية الإسلام التربوية تضبط ذلك بالمسلك التربوي الذي يحد من عملية التأثر ببريق المال.

وثانياً في هذه المنهجية العلاجية: يقرر رسول الله على حالات التعامل البشرية مع هذا المال الفتان بلونه وحلاوته: فآخذ له بسخاوة نفس، أي بغير شَرَه ولا إلحاح، وآخذ له بإشراف نفس، أي بشره وإلحاح، فمن أخذه بالحالة الأولى حفت ذلك المال السبركة من الغني الكريم سبحانه وتعالى، ومن أخذه بالحالة والصورة الثانية انتفت منه البركة التي هي أساس صلاح المال.

وثالث هذه الخطوات العلاجية: تشبيه حال الشَّرِه المُلِح المُسْتَشْرِفَة نفسه له؛ والستي قسد فقدت بركة المال؛ بذلك الذي يأكل ولا يشبع. وفي هذا التشبيه النبوي الكسريم ما يجسد للمستمع والقارئ للحديث حقيقة هذا التعامل في صورة متكاملة المشهد، في جميع وجوهه بأسلوب غاية في الدقة والإيضاح. وهذا الوصف النبوي يبين سبب شراهة البعض تجاه المال، حتى قد يصل به الحال إلى أن لا يتردد في أخذه من غير

حله، وبالتالي فإن علاجه في أبسط صور العلاج، أن يُعَوِّد نفسه على عدم استشراف المال بنهم وجشع. ثم تمام العلاج ببيان المفاضلة بين من يأخذ ومن يُعطي (واليد العليا خـــير من اليد السفلي) لترتسم في ذهن المتعلم ومن يستمع ويقرأ هذا التوجيه النبوي الكريم صورة العطاء وما يلازمه من الخيرية، وصورة السؤال وما يلازمه من الدونية.

ثم ياتي بعد ذلك أثر هذا المنهج العلاجي الكريم كسرعة البرق في ضوئه، والسرعد في صوته، ليقتلع ما كان عند حكيم بن حزام شه من ذلك السلوك، فيقول حالاً في مجلسه (والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا) فقد بدأ تأشره وتجاوبه هه مع هذا المنهج النبوي العلاجي: بقسم على أن لا يسأل أحداً شيئاً بعد رسول الله على مفارقة الدنيا. وكلمة (شيئاً) تعني العموم، ليس المال فقط؛ بل كُلَّ شيء، وليس فيه استثناء لزمن أو حالة؛ بل حتى مفارقة الدنيا.

ثم تأي الممارسة والتطبيق العملي من حكيم في ضورة من يأتيه المال دونما طلب منه أو استشراف نفس؛ فيرفضه في، وكأي به في قد تذكر قول النبي في (والسيد العليا خير من اليد السفلي) بل يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في (يا معشر المسلمين! إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبي أن يأخذه) إنما صورة المتعلم والمتربي؛ الملتزم بما تعلمه من نبيه محمد في إلى درجة التورع عين ما يجوز له أخذه، وإنما كذلك صورة المنهجية التربوية العلاجية العظيمة التي تضمنها المنهج الإسلامي العظيم. (فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالاً)(1)

ثم في مشهد آخر تظهر منهجية نبوية علاجية عظيمة الأثر على النفس البشرية، إذ تستثير فيها مكامن الخير، والبعد عن النهم والجشع، فعن عمرو بن تَعْلَبَ على قال رأعطى رسول الله على قوماً ومنع آخرين فكالهم عتبوا عليه، فقال: إني أُعْطِي قوماً أخاف ظَلَعَهُم وجَزَعَهُم، وأكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوهِم من الخير والغنى،

<sup>(</sup>١) ابن حجر، فتح الباري (٣٣٧/٣)

مسنهم عمسرو بن تَعْلَبَ. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ﷺ حُمُرَ النَّعَم.)(١)

ففي هذا الحديث ما يدل على أهمية مراعاة الجوانب النفسية والإيمانية عند الستعامل مع الآخرين، وفيه ما يدل على الأثر الإيماني العظيم على النفس البشرية؛ في قبولها وإذعالها وهدوئها وانبساطها ورضاها وطاعتها. وهذا يؤكد أهمية التربية الإيمانية إذ همي المرتكز في البناء السلوكي، فلا بناء تربوي من غير بناء إيماني. وفي الحديث دلالة لمسا يجسب على المربي والمدير والحاكم والرئيس والأمير من مراعاة الأحوال الإنسانية عند التعامل؛ في غير إهمال لها. لما يترتب على ذلك من المصالح والمفاسد.

وفيه كذلك أن العتاب قد يصدر ممن غابت عنه حكمة القول أو العمل، وأن ليس للمرء إلا بما علم، وفيه كذلك أن القلب هو مكمن الخير وصندوق الغنى، لقوله وأكسلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى) مما يؤكد أهمية العناية الستربوية به، وأن من أراد معالجة سلوكه، فعليه أن يبدأ بقلبه أولاً، فهو ميدان العلاج والتأسيس البنائي للسلوك الإنساني، وفي الحديث ما يفيد استغلال الموقف في التربية والتوجيه. وفيه من الفوائد أن الغني ليس المكتنز للأموال؛ المستشرف لها، بل من علك الغنى النفسى.

وأمسا المنهجية العلاجية التي تضمنها هذا الموقف، فإنه الله قلم قلم أو لا أ ببيان علم العطاء والترك (إني أعْطِي قوماً أخاف ظَلَعَهُم وجَزَعَهُم، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوهسم مسن الخسير والغنى ) أخاف ظَلَعَهُم وجَزَعَهُم، أي اعوجاجهم وعدم صبرهم. فعلة العطاء مبنية على النقص عند المعطى، وعلة المنع مبنية على كمال الخير والغسنى عند من لم يُعط، والذي أساسه قوة الإيمان ورسوخه. وثاني خطوات العلاج: الخسيار شخصية من الصحابة الأجلاء الذين تميزوا بهذه المنقبة الإيمانية كمثل لذلك،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۲ ٤٠٣ ـــ ٤٠٣) برقم (۳۱٤٥)

حستى يسري أثر هذا العلاج عند كل من لم يُعط؛ قياساً على الوصفة الإيمانية النبوية (منهم عمرو بن تَغْلَبَ.) وكلمة (منهم) تفيد أن عمرو واحد من كثير، فكان أثر هذا البيان النبوي، أن قال (عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ولله حُمُرَ النّعَم.) إنها شهادة النبي ولله المالي المالي

وهــذا المــنهج العلاجي يؤكد أهمية بيان حقيقة الدنيا؛ وحقيقة المال؛ عندما تستشــرفه القلوب وتستطمعه النفوس، وبيان المناقب الإيمانيه والتعبدية؛ وما أنعم الله تعــالى به على العبد من نِعَمٍ قد غابت عنه أمام فتنة الدنيا وزخرفها، لتستكين النفس وتعود إلى رشدها، وتنقمع عن توقائها واستطالتها لعَرَض الدنيا.

ثم يسأي مشهد آخر لموقف الامتثال للخبر الواحد المنقول عن النبي الله في أمر لا يقلل أثراً في استحكامه عن المال، وربما أشد أثراً واحتكاماً منه، فعن نافع في (أن عمر بن الخطاب في قال: يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به، قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قلا فَمَنَّ رسول الله في على سبي حنين، فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عسبد الله انظر مسا هذا ؟ قال: مَنَّ رسول الله في على السبي، قال: اذهب فأرسل الجاريتين..)(1)

<sup>(</sup>١) البخاري (٢/٢) برقم (٣١٤٤)

وفي الحديث من نذر بطاعة قبل إسلامه أتمها بعد إسلامه. (١) وفي هذا الحديث مسايبين سرعة تجاوب المسلمين مع توجيه رسول الله على دون تردد أو تلكؤ، حتى أنه من كثرة السبي وانطلاقهم في وقت واحد؛ وهم يسيرون في سكك مكة أن لهم حركة ظاهرة ، فلما سمع عمر على بحركتهم في السكك أمر ابنه أن يستطلع الأمر، فأخبره، أن رسول الله على قد من على سبي حنين. فأمره بإطلاق إلجاريتين حالاً دون تردد. مما يفيد أهمية سرعة الامتثال لأمر رسول الله الخال إذا عَرَفه المسلم؛ دون تردد، وفيه كذلك أهسية الزهد في الشيء إذا علم المسلم لهي الإسلام عنه. ثم قبل عمر على خبر الواحد وهو ابنه، ولم يقل أستوثق وأتأكد، وإنما امتثل للخبر عن النبي على كما قال ابن حجر: يُستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. (٢)

وقد أمر الرسول ﷺ بإطلاق السبي عن طيب نفس، أو بعوض لقوله ﷺ (وإين قـــد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل)

ويبين المشهد التالي تدافع الأعراب على النبي ﷺ حين فَرَغ من حنين، يطلبون الغينائم، كما يرويه محمد بن جبير فيقول: (أخبري جبير بن مُطْعَم أنه بَيْنَا هو مع رسول الله ﷺ الأعراب يسألونه؛ حتى اضطروه إلى سَمُرَة؛ فخطفت رداءه، فوقف رسول الله ﷺ فقال: أعطوين ردائي،

<sup>(</sup>۱) وللفقهاء اختلاف هل هي واجبه أم ألها على سبيل الندب، والذي رجحه ابن حجر ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلماً، فإنه إذا أسلم يجب عليه، على ظاهر قصة عمر، قال: وبه يقول الشافعي وأبو ثور. وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعي، والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم، وأن الشافعي وحل أصحابه على أنه لا يجب، بل يستحب، وكذا قال المالكية والحنفية، وعن أحمد في رواية، يجب، وبه جزم الطبري والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه. فتح الباري (١١/١٨٥-٥٨٣)

فلو كان عدد هذه العِضَاهِ (١) نَعَماً لَقَسَمْتُه بينكم، ثم لا تجدوي بخيلاً ولا كَذُوباً ولا جباناً.)(١)

وفي هــــذا الحديث ما يدل على كثرة الأعراب الذين تدافعوا على رسول الله ﷺ يسألونه العطاء حتى ضاق به المكان، فاضطروه إلى الاقتراب من سَمُرَة فَعَلق رداؤه ﷺ بالسَـــمُرَة: وهي شجرةُ صحراوية صغيرة الورق وكثيرة الشوك. وهذا دليل على تواضعه ﷺ إذ لم يكن معه حاشية من الناس تَدْفَع عنه مثل هؤلاء، بل كان متواضعاً في سيره ورحله وركبه ﷺ وفي ذلك صورة من صور مُسْلكه الخُلُقي الرَُّفيع مع الأعراب، إذ لم يزجرهم لقاء ما حصل له، بل طلب رداءه، ثم بين ما يحمله من صفات خُلُقية رفيعة؛ قسد يجهلها الأعراب، مما يفيد أن للمرء أن يبين ما يحتاج إلى بيانه من صفاته وقدراته لمن يجهلها. فبين ﷺ أنه ليس بخيلاً؛ فيمنع الخير عن الناس ويستأثر به لنفسه، وضرب لذلك مثالاً، بأنه لو كانت العضاه وهي الشجر الكبير نَعَمَاً لَقَسَّمَه بينهم، ولم يستأثر به لنفسه، أو بشيء منه، وأنه ﷺ ليس كذوباً، فقد أمَّنَهُ اللهُ تعالى على رسالته، فكــان أميـــناً صادقاً ﷺ وهو ما اتصف به قبل البعثة ﷺ فكيف يكون بعد البعثة إلا كذلك. وما جُرِّب عليه كَذب قط. ثم بين ﷺ الصفة الثالثة؛ وهي الشجاعة التي ضد الجبن، وكانت مواقفه القتالية دليل ذلك، كما سبق بيانه في مواقع ذلك من الكتاب، ومن أقربما غزوة حنين.

وفي هـــذا مــن الفوائــد كما قال ابن حجر ــ رحمة الله تعالى عليه ــ : ذم الحصال المذكورة في الحديث: البخل والكذب والجبن، وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكــون فيه خصلة منه، وفيه ما كان في النبي على من الحلم وحُسن الخُلُق، وسعة الجود والصــبر عـــلى جفاة الأعراب. وفيه جواز وصف المرء لنفسه بالخصال الحميدة عند

<sup>(</sup>۱) العضاه: هو ما عَظُم من الشجر، وقيل كل شجرة حازت البقول، كالزيتون والنحل، وقيل يقع على شجر من أشجار الشوك، وما صَغْرَ من شجر الشوك يقال له: العِضُّ. ابن منظور، لسان العرب (١٧/١٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۳/۲\_٤-٤٠٤) برقم (۳۱٤۸)

الحاجــة، كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك، ولا يكون ذلك من الفخر المذموم. وفيه أن الإمام مخير بين قسمة الغنيمة بعد فراغ الحرب، أو بعد ذلك. (١)

وفي صورة أخرى لكريم خُلُقه ﷺ مع أحد الأعراب، الذي ما عَرَف منهج الستعامل مع مقام النبي ﷺ فيقول أنس بن مالك ﷺ (كنت أمشي مع النبي ﷺ وعليه بُرْدٌ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نَظَرْتُ إلى صفحة عاتق النبي ﷺ قد أثرَت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مُر لي من مالِ الله الذي عندك. فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعَطَاء.)(٢)

ففي هذا الحديث ما يدل على تواضع ملبسه وكان عليه رداء نجراني، نسبة إلى مدينة نجران، وكان غليظ الحاشية، ليس بناعم كما يختاره أهل المال واليسار، وفي الحديث ما يدل على اختلاف الطبائع والتأدب، وقصورها عند أقوام، مما يدل على أهمية التربية الخُلُقية وتطبيقاتها السلوكية، وفيه ما يبين منهجية التعامل مع من يجهل الآداب ويُنشزل الناس منازلهم، بأن لا يؤاخذ بجهله، فَيَجْهَل عليه، فتكون منه قدوة هادمة لا عامرة بناءة. وفيه كذلك الإحسان لمن أساء الأدب، فإما جاهلاً فيتعلم، وإما عارف فيتأدب بالحُسن المقابل للإساءة، فقد التفت إليه ضاحكاً والتربية للأعرابي، ولمن وفي هذا غاية الكرم والحلم والجود والصفح، وفيه غاية التعليم والتربية للأعرابي، ولمن شاهد الموقف، ولمسن عرفه رواية أو قراءة. وفيه صورة للداعية وللمربي وللمعلم وللحاكم والإداري الذي يتعامل مع الناس بالحلم والأناة والتواضع، ومقابلة الإساءة بالحسنة.

ثم هذه صورة لمن تعدى عليه باللفظ والوصف المجحف في حقه ومقامه ﷺ بل والطعن في على السلام. فعن أنس بن منالك الله قال (لَمَّا كان يومُ حنين آثر النبي ﷺ أناساً في القسمة: فأعطى الأقرع بن

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۰٤/٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤٠٤/٢) برقم (٣١٤٩)

فيسبين هذا الحديث مشارب وآراء الناس، وأن إرضاء الناس غاية لا تُدرك، فَخيرُ مسلك هو إرضاء الله تعالى. وإذا كان رسول الله على قد وصفه هذا الرجل بعدم العسدل، فمسن باب أولى أن يجد غيره من يصف بهذا الوصف وزيادة، مما يبين أهمية التأسسي بفعله وقوله على كما تأسى عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام، فقال: (رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)

وفيه من الفوائد نقل الخبر من أجل النصيحة، وأن المذموم من نقل الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا، وقَلَّ من يُفرق بين البابين. (4) وفيه من الفوائد: جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم، محسا لا يليق بحم؛ ليحذروا القائل. وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة، لأن صورهما

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/٤/٤) برقم (۳۱۵۰)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۲/۰۲) برقم (۱۰۹۳)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۹/۷)

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، فتح الباري (٨/٥٧٨\_٤٧٦)

موجودة في صنيع ابن مسعود هذا، ولم ينكره النبي ﷺ ذلك أن قصد ابن مسعود ﷺ ويتاً \_\_(1) كان نصح النبي ﷺ وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يُظهر الإسلام ويبطن النفاق، ليحذر منه. وهذا جائز كما يجوز التحسس من الكفار ليؤمن من كيدهم. وقد ارتكب هذا الرجل المذكور بما قال إثماً عظيماً، فلم يكن له حرمة. وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم؛ ومع ذلك يتلقونه بالصبر والحلم، كما صنع رسول الله ﷺ اقتداء بموسى عليه السسلام. (3) وفي رواية ابن مسعود ﷺ (...فساررته، فشق ذلك على النبي ﷺ وتغير وجهه وغضب، حتى وددت أي لم أكن أحبرته...)(1)

وفي الحديث بسيان لحال من اعتقد اعتقاداً لا يليق برسول الله ﷺ وفيه بعد السنظر لرسول الله ﷺ إذ نحى عمر عن قتل الرجل حتى لا يُقال أن رسول الله يقتل أصحابه. مما يُعَلِّمُ المسلم أهمية بُعْد النظر في مغبة الأمر قبل أن يَقْدِم عليه، وأن يُقَدِّم درء المفاسد، وأهمية الحلم والصبر على أذى الغير.

وفي الحديث بيان الحالة الدينية لهذا الصنف من الناس (. إنَّ هذا وأصحابه يقرون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرَّميَّة.) مما يؤكد أهمية التربية يؤكد أهمية التربية الاعتقادية، إذ يترتب عليها قبول العمل من عدمه.

وقوله ﷺ (يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم) في معناه تأويلان: أي لا تفقه قلوهِ ـــــم، ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بحما تقطيع الحروف. والتأويل الثانى: معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة، ولا يتقبل.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱/۱۰) برقم (۲۱۰۰)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲/۱۰)

<sup>(</sup>۲۱۰۰) البخاري (۲۱۰/۶) برقم (۲۱۰۰)

وقوله ﷺ (عرقون منه كما يمرق السهم من الرَّميَّةِ.) وفي رواية (عرقون من الإسلام) (١) وفي رواية (عرقون من الإسلام) وفي روايسة (عسرقون من الدين) (٦) أي يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهسة أخرى؛ ولم يستعلق به شيء منه. والرمية هي الصيد والمرمى. (٦) وقد وردت الأحاديسث الخاصسة عمين هذه صفتهم في صحيح مسلم تحت باب: ذكر الخوارج وصفاهم. (١)

وعسودة إلى مشهد قدوم وفد هوازن، حيث جاء في الصحيح (أن رسول الله على قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله على من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما الله على وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم — وكان أنظرهم رسول الله على بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف...) (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۲۱/۲سـ۷۶۲) برقم (۱۰۶۶)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷٤۲) برقم (۱٤٤ – ۱۰۶۹)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٩/٧)

<sup>(</sup>٤) مسلم، صحيح مسلم (٧٤٠/٢) كتاب الزكاة، باب رقم (٤٧) باب ذكر الخوارج وصفاقم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٥/٣) رقم(٤٣١٨)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٥٢/٢)

وقد جاء وفد هوازن مسلمين، فيهم تسعة نفر من أشرافهم، فأسلموا وبايعوا، ثم كلموه ﷺ بن السبي أو الأموال، فاختاروا أن يُعيد عليهم السبي. وقيل أن الوفد كانوا أربعة وعشرين. (٢)

ويتبين من حديثه على مع وفد هوازن فوائد عديدة، منها: العناية بأمر الجماعة ورأيهم، حيث قال لهم على (معي من ترون) ويستفاد منه في الجانب الإداري أهمية إشراك الأعوان وأصحاب الحق في اتخاذ القرار، وعدم تجاهلهم؛ كون زمام الأمر بيد القائد أو الرئيس أو الأمير أو المدير. وفيه كذلك التنويه والتذكير بالفضيلة المناسبة لواقع الحال (وأحب الحديث إلي أصدقه) وهذا البيان منه على منهجية تربوية ودعوية يعلمن فيها على المبائد الإسلامي في التعامل؛ وكذلك من الفوائد استغلال المواقف بما يؤكد مسلك هذا الدين؛ أنه قائم على الصدق.

وفيه كذلك أن الرسول ﷺ بشر لا يعلم الغيب، إلا بما يوحى إليه من الله تعالى، حيث انتظرهم \_ وهو معنى قوله ﷺ (استأنيت بكم) \_ رجاء مقدمهم مسلمين بضع عشرة ليلة، فلما تأخروا بدأ في أمر التقسيم، ثم جاؤوا بعد ذلك.

وفييه كذلك أن منهج الإسلام الذي يمثله النبي الله ليس منهج تعسف؛ يتجه نحسو أموال الناس، واستلاب خيراهم، بل الهدف والمقصد هو إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان.

(... فَلَمَّ تبين لهم أن رسول الله ﷺ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سَبِيَنَا، فقام رسول الله ﷺ في المسلمين ، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۳/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۳٤/۸)

رسول الله ﷺ إنا لا ندري مَن أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن؛ فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه ألهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن)(١)

وفي ذلك مزيد إيضاح لمقاصد الجهاد في الإسلام؛ أنه لإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، حيث رَدَّ على سبيهم عليهم، وهم ستة ألاف، وهذا من تمام تأليفهم على الإسلام، بل إن منهجية التعامل مع هوازن تضمنت كافة سُبُل التأليف، حيث بين لهم الإسلام، بل إن منهجية الغيمة رجاء أن يسلموا، ثم خطبته لأصحابه في إعادة السبي، . (ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل.)

وكذلك في هذا المشهد من الفوائد أن سماهم الله المحرد دخولهم في الإسلام، فانتفت المتفرقة بدخولهم هذا الدين، وتحققت لهم أخوة الإسلام (فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين) وهذا بيان أن الكافر إذا دخل في الإسلام قد أصبح أخا للمسلمين. وفي هذا المنهج الإسلامي قضاء على كل عداء وبغضاء للكافر بعد إسلامه.

وفيه العدل مع من أخذ نصيبه من السبي، إما التنازل بطيب نفس، أو أخذ المقابل عين ذلك (ألهم قد طيبوا وأذنوا)

وفسيه من الفوائسد كذلسك؛ المسلك التنظيمي الإداري؛ الذي كان عليه المسلمون، حيث كان لهم عُرَفَاء يُخَاطَبُونَ من خلالهم، وفيه ما يَدُلُّ على حُسن التنظيم حستى في المخاطسة التي تتخذ التدرج الوظيفي؛ تبعاً للمسؤولية التي يقوم بها العرفاء. وهذا دليل على أن منهجية التنظيم مطلب إسلامي يتخذه المسلمون حسب مقتضيات العمل الجماعي.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۵/۳) رقم(٤٣١٨).

قـــال ابن بطال: وفي الحديث مشروعية إقامة العرفاء، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه، ليكفيه ما يقيمه فيه. وقال ابن المنير: وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه؛ إذا كان كل منهما في محل ولا يته. (١)

ومن فوائد ذلك بيان عدد ما اعتمر النبي ﷺ، ألها أربع: عمرة الحديبية؛ التي كسان فيها صلح الحديبية، وعمرة القضاء التي كانت من العام التالي؛ على ما اصطلح عليه النبي ﷺ مع قريش، وعمرة الجعرانة، بعد غزوة الطائف، وذلك في عودته ﷺ بعد أن قسم غنائم حنين. والرابعة عمرته ﷺ في حجة الوداع.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۹/۱۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البعاري (۱/۷۷۸) برقم (۱۷۷۸)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۸/۱) برقم (۱۷۷۹)





# السرايا والأحداث بين غزوتي الطائف وتبوك: سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكَفَين:

لما أراد رسول الله السير إلى الطائف؛ بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكَفّين، صنم عمرو بن حُمَمَة الدّوسي، ليهدمه، وأمره أن يوافيه بالطائف، فخرج سريعاً إلى قومه، فهدم ذا الكَفّين، وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه. وقد انحدر معه من قومه أربعمائة، فوافوا النبي الطائف؛ بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق. (1)

وفي هذا دليل على معرفة العرب قديماً للمنجنيق، وكذا اختراعهم لفكرة الدبابة، واستخدامها.

### إسلام كعب بن زهير:

لما قدم رسول الله ﷺ من الطائف كتب بجير بن زُهير بن أبي سُلمَى إلى أخيه كعب، إن كانت لك في نفسك حاجة فَطر إلى رسول الله ﷺ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً، وكان كعب ممن يهجو النبي ﷺ ويؤذيه. (٢)

وهذا المقطع يبين ما عُرف به رسول الله على من أخلاق العفو عمن أساء إليه، إذا جاء تائباً مسلماً، مما يبين منهجية العفو التي كان يسلكها رسول الله على عند المقدرة من الفعل، وهو الخُلُق الإسلامي الذي حث عليه. وهذا يفيد أهمية الأخذ بهذا المسلك النسبوي الكريم؛ عندما يَبلُغ الإنسانُ المقدرةَ في دوائر ومجالات الحياة المختلفة: المهنية والأسرية والاجتماعية، أو غيرها.

فلما بلغ الكتاب كعباً ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأرجف به من كان في حاضره من عَدُوِّه، فقالوا: هو مقتول. فقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ﷺ مبيناً

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۵۷/۲)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٤/٤) ١٥-٥١)

خوف وإرجاف الوشاة به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة، فصلى مع رسول الله الصبح، فقام إلى رسول الله الله على حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله على لا يعرفه، فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك؛ تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال رسول الله على (نعم) قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله الله النت بانت سعاد فقلبي اليوم متبول مُتَابِّم إثرها لم يُفُد مَكُمُولُ وما سعادُ غداةَ البَيْن إذْ رحلوا إلا أغَنَّ غَضيض الطَّرْف مَكْحُولُ وقال فيها:

وقال كلُ صديق كنت آمله لا أَلْهِيَنَّك إِنِ عنك مشغولُ فقلتُ خلوا سبيلي لا أبا لكم فكلُ ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمولُ نُبَّتُ أن رسول الله أوعدي والعفو عند رسول الله مأمولُ مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيلُ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويلُ وقال أيضاً:

إن الرسولَ لنور يُستضاء به مهند من سيوف الله مسلولُ وذكر ابن هشام: أنه أنشد كعب بن زهير رسولَ الله ﷺ في المسجد. (١)

وفي ذلك من الفوائد: إنشاد الشعر في المسجد، وفيه المدح الصحيح، والثناء عا هو حقيقة. وأن الشعر وسيلة للتعبير عن مراد الإنسان وما تجيش به مشاعره. وفيه كذلك قوة القريحة الشعرية لدى كعب، هذه القصيدة الرائعة في مبناها ومعناها، وجمال مقاطعها ومحتواها. وفي الأبيات ما يدل على أن كعب قد سمع أو اطلع على شيء من القرآن الكريم كما يوضحه البيت السابع من المقاطع السابقة. وفي القصيدة

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢/٤ إـ٨٥١) والحاكم، المستدرك (٧٩/٣-٥٨٦)

بعض الحكم كما في البيت الخامس، وكذلك صورة لما كان عليه الشعراء من استطلاع القصيدة بشيء من الوجد، كما هو البيت الأول والثاني.

ومــن الفوائــد: حلم رسول الله ﷺ وما عُرف به من العفو وكريم الخصال والأخلاق، والتي ذكر كعب شيئاً منها في قصيدته المذكورة.

# سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر:

في المحرم سنة تسع من الهجرة بعث رسول الله على عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم، في خمسين فارساً من العرب، ليس فيهم مُهاجري ولا أنصاري، فهجم عليهم في صحراء، فلما رأوا الجمع ولوا، وأخذ منهم أحد عشر رجلاً، وإحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبياً، فجلبهم إلى المدينة، فقدم فيهم عدّة من رؤسائهم، فجاؤوا إلى باب النبي في فسنادوا: يا محمد! أخرج إلينا. فخرج رسول الله على وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله على يكلمونه فوقف معهم، ثم مضى فصلى الظهر. ونسزل فيهم قوله تعالى برسول الله على ألدين يُنادُونك مِن وَرَآءِ ٱلحَجُرَتِ آصَتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُون الله على الله المراوات الله الله المراوات الله الله المراوات المراوات الله المراوات المراوات المراوات الله المراوات الله المراوات المراوات

فَرَدَّ رسول الله ﷺ الأسرى والسبي. (٢)

نزلت هذه الآيات الكريمات في ناس من الأعراب، الذين وصفهم الله بالجفاء، وأله الجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. (٣) فقد ذم تبارك وتعالى الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه، كما يصنع أجلاف الأعراب، فأرشدهم تبارك وتعالى إلى الأدب في ذلك، ولو صبروا حتى يخرج إليهم الرسول على

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية رقم (٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات (۱٦٠/٢) ۱۲۲)

<sup>(</sup>٣) ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٦٨/٥)

لكان لهم في ذلك الخير والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم دعاهم سبحانه وتعالى في ختام الآيات الكريمة إلى التوبة والإنابة. (١)

وفي هذا التوجيه الرباي من الله سبحانه وتعالى، يتبين أن هذا الدين دين خُلُق وأدب، فـبالخُلُق والدين تسود المحبة والألفة بين الناس، نتيجة الحقوق التي تُعطى لكل ذي حق، بما فيها الحقوق الأدبية؛ التي منها هذا التوجيه الرباني العظيم.

ومن جملة ما بينته الآيات الكريمات السابقة لهذه الآية في التأدب مع النبي ﷺ أن لا يسرفع المخاطب صوته على النبي ﷺ ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت، ويخاطبه بأدب ولين، وتعظيم وتكريم، وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بسل يميزونه في خطابهم، كما تَمَيَّز عن غيره؛ في وجوب حقه على الأمة؛ ووجوب الإيمان به، والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به. (٢)

ويُسْتَنْتَج من هذا التوجيه الرباني، أن من محبة رسول الله ﷺ بعد وفاته في هذا الصدد، أن يُجِلَّ المسلمُ اسمه وذكره، فإذا ذكره؛ ذكره بأدب، وصلى عليه، ومجده بما يليق بمقامه ﷺ وإذا ذكره أحدٌ عنده صلى وسلم عليه، وإن زار قبره، وقف عند قبره بسادب، وسلم وصلى عليه بأدب، وإن سمع حديثاً له ﷺ أنصت واستمع ونوى وعزم أن يطبقه ويمتثل به، واجتهد في العمل به كما أمر أو لهى ﷺ

ويُستفاد كذلك توقير العلماء وإنــزالهم منازلهم، لأنهم ورثة الأنبياء. فليسوا كغيرهم من الناس، لفضلهم على غيرهم بميراث رسول الله ولا يُبالغ بتجاوز الحد؛ فيُرفعون فوق منــزلة العلماء لأنهم بشر. فالخُلُق الإسلامي ينهى عن الغلو، وينهى عن الجفاء.

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٢/٤ ٢٢٣٢) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٦٨/٥)

# سرية قُطْبة بن عامر بن حديدة إلى ختعم:

بعث رسول الله ﷺ قُطْبة بن عامر في عشرين رجلاً إلى حيّ من خثعم، بناحية تسبالة، بناحية بيشة، قريباً من تربة، في صفر سنة تسع من الهجرة. وأمره ﷺ أن يشن الغارة علىهم. فغاروا عليهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ حتى كثر الجرحى في الفريقين، وقَــتَل قُطــبة بن عامر من قتل، وساقوا النَّعَم والشاء والنساء إلى المدينة. وجاء سيل فحال بينهم وبينه فما يجدون إليه سبيلا. (١)

وتبين مجريات هذه السرية توفيق الله تعالى بالهزام عدوهم، وما حصلوا عليه من الغنيمة، ثم بما أكرمهم الله تعالى به من جريان السيل بينهم وبين عدوهم من بعد أن أصابوا من الغنائم.

#### سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب:

في شهر ربيع الأول؛ سنة تسع من الهجرة، بعث رسول الله على جيشاً إلى القُسرَطاء. عليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزُّج زُج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم، فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له؛ في غدير بالزّج، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبّه وسبّ دينه، فضرب الأصيد عُرْقَبَي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عُرْقُبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء، ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله، ولم يقتله ابنه. (٢)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٦٢/٢)

سرية عبد الله بن حُذَافَة السنَهْمِي، وعلقمة بن مُجزِّرُ المدلجي، ويُقال أنها سرية الأنصارى: (')

عن أبي سعيد الخدري ﴿ قال ( بعث رسول الله ﴾ علقمة بن محرز على بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس غَزَاتنا...) (٢) ذكر ابن سعد في الطبقات: ثم سرية علقمة بسن مُجَسزِّز المُدْلِي إلى الحبشة؛ في شهر ربيع الآخر، سنة تسع من الهجرة. فقد بلغ رسول الله الله أن ناساً من الحبشة؛ تراياهم أهل جُدَّة، فبعث إليهم علقمة في ثلاثمائة. فانستهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم البحر؛ فهربوا منه. فلما رجع تعجَّل بعض القوم إلى أهليهم، فأذن لهم، فتعجل عبد الله بن حُذافة السهمي فيهم، فأمَّره على من تعجل. (٣)

ويفيد هذا البعث النبوي: القوة والقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى رسوله ﷺ والمؤمنين، بما مكنهم من حفظ ثغور المناطق المفتوحة، وصَد أي عدوان مُحْتَمل.

ويصف راوي الحديث أبو سعيد الحدري في ما بعد ذلك فيقول (... أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمَّر عليهم عبد الله بن حُذافَة بن قيس السهمي، وكان مسن أصحاب بدر، وكانت فيه دعابة، يعني مزاحاً، وكنت ممن رجع معه، فنسزلنا ببعض الطريق، قال: وأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم، أو يصطلون، قال: فقسال لهم : أليس عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلي. قال: فما أنا آمركم بشسيء إن صنعتموه ؟ قالوا: بلي. قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه السنار. فقام ناس فَتَحَجَّزوا حتى ظن أهم واثبون، قال: أحبسوا أنفسكم. فإنما كنت

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البخاري (۱٦٠/۳)

<sup>(</sup>۱) أحمد، المسند (۲۷/۳)

<sup>(</sup>٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٦٣/٢) وذكر ذلك ابن حجر، نقلاً عن بعض المصادر (٥٨/٥ ــ ٥٥)

أضــحك معكــم. فذكروا ذلك للنبي ﷺ بعد أن قَدِموا، فقال النبي ﷺ : من أمركم منهم بمعصية فلا تُطيعوه)(١)

وفي روايسة للبخاري \_ رحمة الله تعالى عليه \_ عن على الله قال: (بعث النبي الله سرية، فاستعمل رجلاً من الأنصار، وأمَرَهم أن يُطيعوه، فغضب؛ فقال: أليس أمسركم السنبي الله أن تُطيعوني ؟ قالوا: بلى. قال: فأجمعوا لي حطباً. فجمعوا. فقال: أوقسدوا نساراً، فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فَهَمُّوا. وجعل بعضهم يُمسكُ بعضاً؛ ويقولون: فَرَرْنا إلى النبي الله من النار. فمازالوا حتى خَمَدَت النار، فسكن غَضبُه. فبلغ النبي الله فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. والطاعة في المعروف.)(٢)

وليس هناك ما يمنع أنه اجتمع في هذا الموقف على ما اتصف به من دعابة أن أغضب وليس هناك ما يمنع أن يمازحهم بدعابته فله لقاء ما حصل عنده من الغضب. وقال الإمام النووي: هذا الذي فعله هذا الأمير قيل: أراد امتحالهم، وقيل كان مازحاً، قسيل أن هذا الرجل عبدالله بن حذافة السهمي، وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها: أنه رجل من الأنصار، فدل على أنه غيره. (1)

وأشار ابن حجر إلى: أن الذي يظهر هو تعدد القصة لاختلاف سياقها واسم أميرهما. (٥) وابن حذافة قرشي مهاجري. ويُحتمل الحمل على المعنى الأعم؛ أي أنه نصر

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أحمد، المسند (٦٧/٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٦٠/۳) برقم (٤٣٤٠)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸٤۰–۱۸٤) برقم (٤٠–۱۸٤)

<sup>(</sup>۱) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۲۲/۱۲)

<sup>(°)</sup> ابن حجر، فتح الباري (٩/٨)

رسول الله ﷺ في الجملة. وإلى التعدد ذهب ابن القيم، وأما ابن الجوزي فقال: قوله من الأنصار؛ وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمي. (١)

والفوائسد واردة من أوجه هذه السرية، فمنها ما تمثل به أصحاب رسول الله الله مسن الطاعة لولي الأمر، حتى هموا أن يثبوا فيها، لعدم معرفتهم بحدود الطاعة لولي الأمر. وفيه كذلك الاجتهاد من الصحابة، والاختلاف أيضاً في الاجتهاد، فقد جاء في رواية (...فأراد ناسٌ أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها...)(٢)

وعسن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ اَلْأَمْرِ مِنكُرُ ﴾ قسال: نسزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي على سرية) (٣)

وفي ذلك من الفوائد أن الاختلاف وارد بين الناس، وفي حالة وروده بين الناس، وفي حالة وروده بين المسلمين، فإن مرجعهم هو الكتاب والسنة. لقوله تعالى في تمام هذه الآية ﴿ فَإِن لَئَنَمُ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ فَإِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَلَيْوُمِ الْلَاخِرُ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَلَيْ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ فَاللَّهِ مَا لَكُومِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ نُومِينُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ فَاللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ نُومِينُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّاحِرِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ نُومِينُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ مَا لَا لَا لَهُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلِلللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ عن طاعة ولي الأمر : أجمع العاماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون. قال العلماء: المراد بأولي الأمر مَنْ أوجب الله طاعته من الماسولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل الأمراء والعلماء. (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۹/۸)

<sup>(</sup>۱۸۶۰–۲۹) برقم (۳۹–۱۸۶)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٨/٣) برقم (٤٥٨٤)

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية رقم (٥٩)

<sup>(°)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (٢٢/١٢\_٢٢٣٣)

ومــن فوائد ذلك أن من يتقي الله تعالى يجعل له مخرجا، إذ كيف خمدت النار أثناء تفاوضهم في دخولها، وهذا على أن الأمر كان جداً.

وفي ذلك من الفوائد أن الْحُكْمَ في حال الغضب ينفذ منه ما قد يخالف الشرع. وأن الغضب يُغطي على ذوي العقول. وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خير، ولو قصد الشر فإن الله يصرفه عنه، ولهذا قيل: من صدق مع الله وقاه الله، ومن توكل على الله كفاه الله. (1)

سرية علي بن أبي طالب إلى الفُلْس.

بعث رسول الله ﷺ على بن أبي طالب ﷺ في خمسين ومائة رجل من الأنصار إلى الفُلْس، صنم طيء؛ ليهدمه، وذلك في شهر ربيع الآخر؛ سنة تسع من الهجرة.

فشنوا الغارة على آل حاتم مع الفجر، فهدموا الفُلس، وخرَّبوه وملأوا أيديهم من السبي والنَّعَم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. (٢)

وهـــذا يدل على امتداد غزوات النبي ﷺ وتوسعها في هذا التاريخ حتى ذلك المكان. ومـــا يمثله ذلك من بسط الولاية ونفوذ الأمر النبوي ﷺ واتساعه، وما يدل عليه من انتشار خبر وخير بعثته ﷺ

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲۰/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱٦٤/٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> أي الزائر.

مسن قومسي، فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله ﷺ وحَمَلَني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قَدمت الشام. (١)

# قصة إسلام عدي بن حاتم:

فهكذا بَدِينَ عدى مقدار بغضه لرسول الله ولكن للمعروف صنائع في القلوب، وأثر بالغ في النفوس، وهداية الله فوق كل سبب، إذ يقول عدى: فوالله إني لقاء لقاء في أهلي؛ إذ نظرت إلى ظعينة، أي المرأة في هو دجها، تَصُوب إلى تَوُمُنا. قال: فقلت ابنة حاتم. قال: فإذا هي هي. فَعَاتَبَتْه على تركها، فسألها عن أمر رسول الله وفقلت له: أرى والله أن تلحق به سريعاً، فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضلة، وإن يكن ملكاً فلن تَذل في عز اليمن، وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا لرأي. (٣)

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٦/٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٢٥/٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٢٦/٤)

فلقد أثر الخُلُق والصنيع النبوي الكريم في نفس ابنة حاتم، حتى طلبت من أخيها أن يُسرع في أمر القدوم على النبي ﷺ فيقابل ذلك عدي بالقبول جراء ما رأى من صنيعه ﷺ بأخته؛ وبما أخبرته عن النبي ﷺ مما يفيد أهمية أعمال المعروف من الداعية، ليكون له عوناً على أداء مهمته الدعوية، إذ أن النفوس تميل إلى صنائع المعروف، وترغب في مكارم الأخلاق. والتي هي حقيقة من حقائق الإسلام.

ثم يأي عدي إلى النبي ﷺ فيرى منه خُلُقاً عجباً، يقول عدي بن حاتم: فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه، فقال: ( من الرجل ؟) فقلت: عدي بن حاتم. فقال رسول الله ﷺ فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كسبيرة، فاستوقفته، فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها، قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك.

قال: مضى بي رسول الله الله الله على دخل بي بيته، فتناول وسادة من أدم؛ محشوة لسيفا، فقذفها إلى فقال: (اجلس على هذه.) قلت: بل أنت فاجلس عليها، فقال: (بسل أنت) فجلست عليها وجلس رسول الله بالأرض. قال: قلت في نفسي، والله ما هذا بأمر ملك. (١)

ويـــدل المشــهد على تواضعه ﷺ ورحمته بالضعيف، وصبره على كلام المرأة الذي استقطع وقتاً طويلاً؛ وهو يستمع إليها دون انـــزعاج منه ﷺ أو تشاغل بضيفه عنها. وفيه أن الخُلُق الكريم يؤثر في أحكام الناس على الآخرين، ويُكوّن لديهم أحكاماً يحكمون بها، ويستنتجون منها.

كما يدل هذا المقطع من اللقاء برسول الله على كريم خُلُق النبي على الله الله على كريم خُلُق النبي الله وإكرامه للمرأة التي تتكلم معه طويلاً وهو يستمع لها على بما يفيد المسلم أن ياخذ حظه ونصيبه من هذا الكرم النبوي العظيم، بمساعدة الضعيف والكبير، وإكرام الضيف، وتقديم ما يحتاج إليه، وإن كان أقل منه مكانة وسناً، فليس

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۲۲۷/٤)

هناك أكبر مقاماً من رسول الله ﷺ فيعطي عدي الوسادة ليجلس عليها الضيف، ويَقْعُد هو ﷺ على الأرض.

وبعد هذه المقابلة التي امتلأت خُلُقاً، ودروساً دعوية وتربوية؛ في كيفية معالجة الداعية للمدعو وتأليفه؛ وفتح الأبواب الموصلة لخير الدنيا والآخرة أمامه، حتى أدرك عدي أن أسلوب التعامل النبوي ليس بأسلوب الملوك، وإنما أسلوب الداعي إلى ربه تسبارك وتعالى. مما يبين أن منهجية الداعية تنطلق من الهدف؛ وليس من المكانة التي يتبوؤها، ويريد أن يحققها لنفسه بالتعالي ونفخ الذات؛ بل بالبساطة ورحابة الأخلاق. ثم قال رسول الله يا عدي بن حاتم : (إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسياً ؟) (١) قال: قلت: بلى. قال: (أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ (١) ) قال: قلت: بلى. قال: (فإن ذلك لم يكن يَحِل لك في دينك.) قال: قلت: أجل والله، وقال: وعرفت أنه قال: (فإن ذلك لم يكن يَحِل لك في دينك.) قال: قلت: أجل والله، وقال: وعرفت أنه في مُرْسَل، يعلم ما يُجهل. (٣)

ويستفاد من هذا الأسلوب النبوي الدعوي التربوي، أهمية التدرج مع المدعو بحا يتناسب مع حاله، وأهمية معرفة الداعية لأحوال المدعو الدينية، حتى يستطيع أن يكشف عَوار وزيف ديانته. ولا يكون ذلك إلا بالاطلاع على حقيقتها. كما يُستفاد مسن ذلك أن النفس البشرية تتجاذب مع المتحدث إذا قَدَّم لأمره بمقدمات صحيحة، ومقدمات تبين صدقه وصدق دعوته من خلال كريم تعامله.

<sup>(</sup>۱) هي ديانة بين دين النصاري والصابئين

<sup>(</sup>۲) المسرباع: الرُّبع. كانوا في الجاهلية إذا غَزا بعضهم بعضا، وغنموا؛ أخذ الرئيس ربع الغنيمة، حالصاً دون أصحابه، وذلك الربع يسمى المرباع. ابن منظور، لسان العرب (١٠١/٨)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٧/٤)

يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم، وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فُتحَت عليهم.) قال: فأسلمت.(1)

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان، وبقيت الثالثة، والله لتكونن. قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فُتِحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف، حتى تحج هذا البيت، وايم الله لتكونن الثالثة، ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. (٢)

## سرية عكاشة الله إلى الجناب:

سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب، أرض عُذْرة وبليّ، في شهر ربيع الآخر، سنة تسع من مهاجر رسول الله ﷺ (٣)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٧/٤)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٢٧/٤ ـــ ٢٢٨) وذكر قريبًا من ألفاظه ابن كثير، في كتابه تفســـير القـــرآن العظـــيم (٣٦٣/٢)

<sup>(</sup>۳) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱٦٤/٢)







## غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة: ١٠٠

كانت هذه الغزوة في رجب من سنة تسع للهجرة النبوية المباركة. (٢) فقد بلغ رسول الله على أن السروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام، وأجلبت معها لَخُم وجُذام وعاملة وغسان، وقدّموا مقدّماهم إلى البلقاء. (٣) وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا قَدِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّادِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمُ عِلْفَاةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ۞ ﴿،،

ولعل اجتماع الروم ومن والاهم من قبائل العرب لمقاتلة المسلمين؛ كان سبباً في نفرة المسلمين في وقت شديد الحر، مع قلة ما لدى المسلمين من تجهيزات، وذلك استجابة لأمر الله تعالى من دلالة الآية السابقة الذكر، والتي أشار إليها ابن كثير رحمة الله تعالى عليه.

كما يستفاد من تسمية هذه الغزوة (العسرة) ألها كانت في شدة وعسرة من حال المسلمين، ثما يدل على أن الشدائد التي تصيب المسلم أو المسلمين ليست في كل الأحوال دلالة غضب من الله تعالى، بل إن حكمته متضمنة للرحمة حتى وهي في وقت

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷٦/۳)

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة النبوية (١٥٩/٤)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲/١٦٥)

<sup>(1)</sup> سورة التوبة: آية رقم (١٢٣)

<sup>(°)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢١٦/٢)

الشدة؛ الستى لا يدركها العبد بمقاييسه المحدودة، فنبي الله على وصحابته، وهم أفضل القرون، يمرون بهذه الشدة والعسرة. مما يفيد المسلمين حين تشتد عليهم الخُطوب وهم في غير معصية، أن يصبروا ويلتمسوا الحكمة في ذلك، وأن المحبوب قد يأتي من المكروه. فلله وحده الحكمة البالغة.

فجاء تجهيز جيش العسرة والدعوة إلى ذلك حيث قال النبي ﷺ (من جهز جيش العُسْرَة فله الجنَّة، فجهزه عثمان) (١)

وفي هـذا الحديث ما يفيد أهمية ومكانة النفقة وقت الشدة والقلة والحاجة، وأنه كهما عظمت الحاجة والفاقة ازداد الأجر والثواب، وفيه منقبة عظيمة جليلة لعثمان بن عفان في إذ جهز الجيش فحظي بالجنة في مما يجسد تربوياً أهمية هذا الموقف في القهدوة من هذا الصحابي الجليل الذي امتدت يداه في لينفق بما أمواله في الوقت السندي تضاعفت فيه الأرباح الدنيوية؛ نتيجة أحوال الناس التي بلغت فيها المقدرة الإنفاقية أضعف ما تكون؛ بسبب القلة والفاقة التي أصابت المسلمين ذلك الوقت، كما يسروي ذلك أبو مسعود في فيقول (لما أمرنا بالصدقة، كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة ههذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنسزلت (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جُهدَهم))(٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸/۳) ترجمة الباب. والبخاري (۲۹۸/۲\_۲۹۹) برقم (۲۷۷۸)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۳۷/۳) برقم (۲٦٦۸)

<sup>(</sup>٦٣/٥) احمد (٥/٦٢)

ديسنار...فرأيست النبي ﷺ يُقلِّبُنَا في حجره ويقول: ما ضَرَّ عُثمان ما عَمِلَ بعد اليوم، مرتين)(١)

ويفيد هذا الموقف العثماني من عثمان الجزالة في العطاء دلالة قوة الإيمان، التي أعطته هذه الميزة والشهادة له من النبي الله وأن الإنفاق لا يزيد المسلم عسند ربه إلا مكانة وصفحاً وغفراناً، وفيه ما يفيد أن العمل الصالح يُكَفِّرَ الله به ما تقسد من الذنوب، ولكن ليس لأحد أن يشهد لنفسه ولا لغيره، فعلم ذلك عند الله، إلا شهادة رسول الله الله المن شهد له.

كما أن تلك الشهادة لعثمان الله لم تكن دافعاً للتهاون في الطاعة، بل كانت قسوة دافعة للمزيد من الحرص على الطاعة. مما يؤكد للمسلم أن يتابع في أعمال الخير دون قاون أو اغترار.

ويقول عبد الرحمن بن خبّاب (شهدت مع النبي الله وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان، فقال: يا رسول الله عليّ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثُمَّ حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان، فقال: يا رسول الله عليّ مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثمّ حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان، فقال: يا رسول الله ! لله عليّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله الله على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه.)

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٥/٥/٥) برقم (٣٧٠١)

<sup>(</sup>۲) الترمذي (٥/٤/٥) برقم (٣٧٠٠)

بأحلاسها أي كل ما على ظهر البعير. (١) بما فيها الأقتاب، التي هي إكاف البعير، الذي هو قدر سنامه، وقيل هو رحلٌ صغيرٌ على قدر سنام البعير. (٢)

ويَشهد لهذا العمل الكريم والكبير الصحابة الله عندما استشهدهم عثمان بن عفان الله فأنشدهم الله في بيان ذلك، فعن أبي عبد الرحمن (أن عثمان الله حيث حوصر أشرف عليهم، وقال: أنشدكم الله ! ولا أنشد إلا أصحاب النبي الله الستم تعلمون أن رسول الله الله قال: من حفر رُومَة فله الجنة! فحفرتُها ؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جَهَّز جيش العُسْرة فله الجنة ! فجهزتُه ؟ قال: فَصَدَّقُوه بما قال.) (٣)

فيسبين هسذا الموقف ويفيد أن للمرء أن يذكر ما قَدَّمَهُ من طاعة لله تعالى إذا احتاج إلى دفع ضُرِّ عن نفسه، لا لرياء ولا لسمعة وتباه. وفيه كذلك أن المؤمن مبتلى بغيره، وأن الابتلاء ليس متوقف على غير المؤمنين والصالحين، والمشهود لهم بالجنة. مما يفسيد أن المسلم الصالح، لا يمنع عنه صلاحه وإيمانه الابتلاء، وأن في الابتلاء حِكم لا يدرك حقائقها إلا الله تبارك وتعالى، العليم الحكيم، يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء، كيف يشاء؛ سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة.

ولقد كان موقف المسلمين من الصدقة وتجهيز الجيش، ما هو معهود منهم لرجم سبحانه وتعالى ولنبيه ورسوله ولكن الفاقة بلغت منهم مبلغاً، يقول عن ذلك أبو مسعود، عقبة بن عمرو البدري ( لما أمرنا بالصدقة، كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جُهدَهم))(1)

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، لسان العرب (٥٤/٦)

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان العرب (۱/۲۶-۲۳۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۲۹۸/۲\_۲۹۹) برقم (۲۷۷۸)

<sup>(</sup>۱) البحاري (۲۳۷/۳) برقم (۲٦٦٨)

وهــذا يسبين تفاين المسلمين في النفقة بما يجدون في بيوقم، ولم يمنعهم قلة ما لديهم، التوقف عن المبادرة بالعطاء والمساهمة، مما يفيد أهمية المبادرة والمشاركة بالعطاء ولــو كان قليلاً، ولا حياء من العطاء اليسير ولو كان أمام الناس وعلى مشهد منهم، وفــيه أهمية التجاوب مع ولي الأمر إذا طلب العون والغوث والمساعدة. وفيه كذلك عدم الاكتراث بالمجبطين والمستخفين بالناس، ومن الفوائد كذلك أن المستهزئين لم يخل منهم المجتمع النبوي الكريم، فكيف بمن بعده من القرون.

وفيه كذلك أن الاستهزاء بأعمال المؤمنين من أخلاق المنافقين. وفيه بيان دفاع الله عــن المؤمنين مما قاله المنافقون، ببيان ذلك في القرآن الكريم الذي يُتلى ويُرَتَّل إلى يوم القيامة.

وعن رغبتهم في المشاركة الجهادية في سبيل الله تعالى، أن كل مُقْتَدر جَهَّز نفسه، وأما غير المقتدرين فيأتون لرسول الله على يطلبون منه أن يحملهم على فعن أبي موسى الأشعري على قال (أرسلني أصحابي إلى رسول الله على أسأله الحُملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله ! إن أصحابي أرسلوي لتحملهم، فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزيناً من منع النبي على ومن محافة أن يكون النبي على وجد في نفسه عليّ. فرجعت إلى أصحابي فأخبرهم الذي قال النبي على فلم ألبث إلا سويعة، إذ سمعت بلالاً ينادي: أي عبد الله بن قيس ! فأجبته، فقال: أجب رسول الله على يدعوك...)(1)

وفي هـــذا دليل على حرص الصحابة ممن لم يجد راحلة أن يبحثوا عن الوسيلة التي تُبَلّغهم المقصد الجهادي، ولم يتخذوا القلة سبباً مانعاً من أداء الجهاد والمشاركة في معــية رســول الله على وبقية أصحابه. مما يعطي مسلكاً تربوياً لمن أراد اقتفاء أثرهم، والسير في ركبهم، بأن لا يجعل الموانع من الخير تحول بينه وبين فعله، بل يسعى في إزالة الموانع بقدر ما يستطيع.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٦/٣) برقم (٤٤١٥)

وفـــيه من الفوائد أنه لا حرج على الرعية أن يطلبوا من ولي الأمر ما يعينهم عـــلى ركهـــم سبحانه وتعالى. وفيه حرص الأشعريين على مرافقة النبي ﷺ والجهاد في سبيل الله تعالى. ومما يبين شدة حرصهم أن عاد أبو موسى وهو حزين، وعَضَدَ هذا الحزن مخافة أن يكون النبي ﷺ قد وجد عليه شيئًا، خاصة وأنه ألَّح على النبي ﷺ كما في روايسة أخرى، يقول أبو موسى الأشعري (...إنا أتينا النبي ﷺ نفرٌ من الأشعريين، فاستحملناه، فأبا أن يحملنا، فاستحملناه، فحلف أن لا يحملنا...)(١) ثم يجدُ النبي ﷺ ما يحملهم عليه، فيأمر بلالاً ره أن يستدعي أبا موسى، وفي هذا دلالة على حرص النبي ﷺ عـــلى أصـــحابه. إذ لم يتجاهلهم، ويتجاهل مطلبهم، مما يبين أن على الوالي أو من بــيده أمر من أمور المسلمين أن لا يتجاهل مطالب الناس أو يستخف بهم، أو بضعف الضعيف. فنبي الله على يولي أمر الأشعريين اهتمامه، حيث استدعاهم فأعطاهم، كما قال أبو موسى الأشعري (... ثم لم يلبث النبي ﷺ أن أتى بنَهب إبل. فأمر بخمس ذَوْد، فالما قبضناها، قلنا: تغفلنا النبي ﷺ يمينه، لا نُفلحُ بعدها أبداً، فأتيته فقلت: يا رسول الله ! إنك حلفت أن لا تحملنا، وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرهـــا خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ منها.)(٢١ وفي رواية (...إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحَلَّلتُها)(٣)

فلما جاء للنبي ﷺ نَهَب، أي غنيمة من الإبل؛ أعطى الأشعريين خمس ذَوْد، والله والله الله الإبل: الثلاث إلى التسع، ولا يكون إلا من الإناث. أثم يتبين مدى استشعار الصحابة لما يصدر عنهم في حق رسول الله ﷺ (قلنا: تغفلنا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷۰/۳ـــ۱۷۱) برقم (٤٣٨٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷۰/۳\_۱۷۱) برقم (٤٣٨٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲۰/٤) برقم (۲۲۸۰)

<sup>(1)</sup> ابن منظور، لسان العرب (١٦٨/٣)

النبي ﷺ يمينه، لا نُفلحُ بعدها أبداً ) مما يفيد أهمية استشعار المسلم لما يصدر عنه من مخالفة لأمر أو لنهى رسول الله ﷺ

ثم من فوائد هذا الحديث بيان أن من حلف على أمر فرأى غيرها خيراً منها، أخل في بسالذي هو خير، كما بين وفعل على حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام (قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ منها.) ويلزم المسلم أداء كفارة اليمين قال على (... إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحَلَّلتُها)

ثم هـذا مشهد آخر يمثل الحرص على المشاركة في الجهاد مع رسول الله هي درجـة البكاء على أهم لم يجدوا ما يحملهم عليه هي فقد ذكر ابن إسحاق: أن رجالاً مـن المسلمين أتوا رسول الله هي وهم البكاؤن ، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهـم من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير، وعُليّة بن زيد، أخو بني حارثة، وأبو لي عبد الرحمن بن كعب، أخو بني مازن بن النجار، وعمرو بن حُمام بن الجموح، أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المُزين ـ وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المـزين ـ وهَرَمَى بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفَزَارِي. فاسـتحملوا رسول الله هي وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعنهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. (1)

فيعطي هذا المشهد البكائي صورة ما تَمَثَّلَ به أولئك الصحابة من محبة لله ولرسوله الله إلى درجة البكاء على عدم المشاركة، بينما غيرهم من المنافقين يبحثون عن الأعذار. مما يفيد أهمية الاقتداء بهم في طلب رضوان الله تعالى والحرص على ذلك فيما يقدد عليه الإنسان، وبذل الوسع فيما لا يقدر عليه. قال ابن كثير: فلما رأى الله حرصهم على محبته؛ ومحبة رسوله الله أنسزل عُذْرَهُم في كتابه تبارك وتعالى. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (١٦١/٤) وابن حجر، فتح الباري (١١٢/٨)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (۲/۲۹۳)

تسبين هاتان الآيتان رحمة الله تعالى بالضعفاء، برفع الحرج عنهم، حتى لا يجدوا في أنفسهم شيئاً من الحسرة التي تقطع قلوبهم المؤمنة، وفي هذا من الفوائد عناية الله تعالى بالجانب النفسي للمؤمنين ورحمته بهم، مما يؤكد أهمية مراعاة الخواطر والجوانب النفسية للمؤمنين، في تعاملهم مع بعضهم البعض، وفي تعامل الرئيس مع المرؤوس، وفيه إعذار المعذور بعذره، وعدم لومه أو تجريحه. بل إن رحمة الإسلام وعنايته بالمؤمنين الصادقين؛ الذين لا يمنعهم من مسلك الخير إلا قلة ذات اليد؛ أن أعطاهم ومنحهم من الأجر بهذه النية الصادقة ما تحقق لمن فعل وشارك. فعن جابر قال: (كنا مع النبي الله في غيزاة. فقيال: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. حبسهم المرض) وفي حديث وكيع (إلا شاركوكم في الأجر)(٢)

وعن أنس قال (لما رجعنا من غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواماً؛ ما قطعتم وادياً؛ ولا سرتم مسيراً إلا شاركوكم فيه، قالوا: وهم بالمدينة، قال: حبسهم العذر.) (٣)

<sup>(1)</sup> سورة التوبة: آية (٩١–٩٢)

<sup>(</sup>۱۹۱۱) مسلم (۱۹۱۸) برقم (۱۹۱۱)

<sup>(</sup>٣) أحمد، المسند (١٨٢/٣)

وهذا من أقوى الدوافع النفسية للمؤمن بأن يجعل نية الخير وإرادته؛ والعزيمة على مسلكه مطلباً ومقصداً في حياته، فإن أصاب بالفعل أو القول، وإلا بالنية والعزيمة.

ولئن كان ذلك العوز والقلة قد حصل لبعض الصحابة؛ فلقد عوضهم الله تعلم الله خيراً كثيراً، كما قال أبو مسعود الأنصاري، قال (كان رسول الله على يأمر بالصدقة، فيحتال أحدُنا حتى يَجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم مائة ألف. كأنه يُعَرِّض بنفسه)(١)

وفي هــذا مــن الفوائــد: أن الغنى بيد الله تعالى، وأن الفقر قد لا يدوم على الإنسـان، فقــد أغنى الله من كان فقيراً حتى أصبح يملك ما لم يكن يتوقعه في يوم من الأيام، مما يفيد أهمية حُسن الظن برب العالمين، وسؤاله والتملق له تبارك وتعالى. وفيه من الفوائد: التعليم بالتعريض؛ بما أغدق الله تعالى على الإنسان من النعم بعد الفقر والقلة، ليقدم ويبين ما يستعين به الفقير على الصبر وسؤال الرب تبارك وتعالى .

#### \$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

وفي الوقت الذي يتم فيه إعلان النفير والإنفاق على جيش غزوة تبوك يبزغ ويظهر المنافقون؛ وهم يثبطون الناس عن الخروج ويعتذرون لرسول الله ﷺ قال الله تعالى عنهم

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤا أَن يُجُنِهِدُواْ بِأَمۡوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ كَا فَا يَكْسِبُونَ إِنَّا كُوا وَلِيَهُمُوا كَذِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَالَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٧/٣) برقم (٤٦٦٩)

<sup>(</sup>٢) ساورة التوبة: الآيتان رقم ( ٨١ـ٨١)

لقـــد كانت غزوة تبوك في شدة الحر، عند طيب الظلال والثمار، ولكن النار التي يصير إليها المنافقون أشد حراً، مما فروا منه من الحر. (١)

ويُستفاد من هذا البيان الإلهي، أن أعمال التثبيط عن الخير بين صفوف المسلمين من أعمال وأخلاق المنافقين، فلا يسلك هذا المسلك النفاقي المؤمنون، بل هم عن مبتعدون. ويستفاد منه كذلك أن لا يطلب المسلم لنفسه الرخص عن طاعة الله تعالى بالأسباب المماثلة لذلك، كقصر الليل عن أداء صلاة الفجر، وشدة الحر عن أداء الصيام أو الصلاة أو عن الجهاد بمشاغل الدنيا وشدة الحر، أو غير ذلك ثما يماثله.

وذهـب بعض المنافقين يعتذر بأعـذار كاذبة، ليؤذن لهم بالتخلُّف، قال تعالى

<sup>(1)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩) النقل منه بالمعنى.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة التوبة: آية رقم (٤٩)

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٧٦/٢)

<sup>(</sup>T) ابن هشام، السيرة النبوية (٩/٤ - ١٦) وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٧٦/٢)

فذلك مسلك من مسالك أهل النفاق، وهو البحث عن أعذار باهته، ظاهرها الورع، وباطنها الخذلان والكذب والخداع، والرغبة بأنفسهم عن نفس رسول الله التي يفديه بما المسلم. مما يفيد أن هذه الأخلاق والأعمال هي مسلك أهل النفاق التي يلزم المسلم أن يتنبه لها ويجتنبها في أعماله وأقواله.

ومن أعمال المنافقين الخبيثة، الماكرة الفاجرة؛ شروعهم في بناء مسجد؛ وذلك قسبل غسزوة تبوك، لنوايا رديئة خبيثة، قد كشفها الله تبارك وتعالى لرسوله الله أثناء عودته من تبوك. على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند تسجيل بيان عودته الله من الغزوة.

فهكذا يتبين أن فسريق المؤمنين مع رسول الله على يجتهدون في المشاركة بسأموالهم وأنفسهم، وفريق المنافقين يعتذرون، ويبثون روح التخاذل بين الناس. وهذا يسبين أن المجستمع النبوي الكريم لم يخل من هذه الفئة، وهو أفضل المجتمعات وأفضل القرون، مما يفيد أن منهج أصحاب الحذلان والإرجاف والتعطيل لمنابع الخير لن يختفي في غسير القرون المفضلة. وبالتالي يلزم التعامل مع ذلك بحكمة وصبر؛ مع عدم التأثر بأمثال هؤلاء، والحذر من هذا السلوك والخُلُق الذي ارتسم واتصف به أهل النفاق.

#### 

لم يستأثر المسلمون بأراجسيف المنافقين، فلقد أعدوا العدة، وقميأوا للسفر، ويصف كعب بن مالك شيئاً من حال وطلائع هذه الغزوة، فيقول (ولم يكن رسول الله على يريد غزوة إلا وارى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول الله في في حسر شسديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، وعدواً كثيراً، فَجَلَّى للمسلمين أمرهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله في كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ \_ يريد الديوان \_ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا

ظــن أن سيخفى له، ما لم ينـــزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه...)(١)

ويفيد هذا البيان من كعب بن مالك شه منهجية الرسول ألله في عَدَم إظهار وجهية عندما يغزو، بما يفيد أهمية ذلك في الأعمال التي يُخاف فيها من المتجسسين والعيون التي ترقب حركة المسلمين، أو خطأ يحدث من آحاد المسلمين. وهذا يبين أن للقائد أيا كانت دائرة عمله أن يكتم ما يَبْلُغُ به مصلحة المسلمين أهدافها، وأن على من معه إدراك أهمية مثل ذلك في تحقيق المقصد.

ويفيد كذلك: إذا كان في الأمر كبير مشقة، ويتطلب البيان للأعوان والمشاركين؛ يبين ويوضح ذلك لهم، كما بين رسول الله وجهته في غزوة تبوك، وجلّى للمسلمين أمرهم. كما جاء في الحديث (حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول الله الله في عرر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، وعدواً كثيراً، فَجَلّى للمسلمين أمرهم) ويفيد هذا أهمية إعمال الموازنة بين الأمور بما يحقق المصلحة.

ويسبين حديث كعسب كشرة عدد المسلمين في هذا الجيش، حيث قال (والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ سه يريد الديوان سه قسال ابن حجر: وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ (خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تسبوك زيادة على ثلاثين ألفاً) وبهذا العدد جزم ابن إسحاق، وأورده الواقدي بسند آخر موصول، وزاد (أنه كان معه عشرة آلاف فرس)(٢)

وهـــذا يـــدل على كثرة العدد وقوة الاستنفار، وكثرة من دخل في دين الله أفواجا. بل بلغ من كثرقم أنه لو تغيب أحد ما عُرِف؛ إلا أن الله يكشفه (: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، ما لم ينـــزل فيه وحي الله )

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷٦/۳ــ۱۸۰) برقم (۱۸۱٤)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۱۸/۸)

ثم يتبين من حديث كعب بن مالك الله أجواء ذلك الوقت، حيث قال (وغزا رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، )

وهو الوقت الذي يرغب فيه المرء أن يكون بجوار ثماره وتحت ظلاله، ولكن لم يستأثر المسلمون بتلك الثمار والظلال، ولم تحبسهم عن مشاركة رسول الله هي والقيام بواجبهم الديني ما كان من وقت حصاد وتنعم بأرزاق الله تعالى. ويضرب أبو خيثمة، سعد بن خيثمة هي مثلاً في التغلب على تلك المؤثرات التي تتجاذبه، إذ يقول (تخلفت عسن رسول الله هي فدخلت حائطً؛ فرأيت عريشاً قد رُش بالماء، ورأيت زوجتي. فقلت: مسا هذا بإنصاف، رسول الله هي السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضح في وتمرات؛ فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس، قال النبي هي كن أبا خيثمة، فجئت فدعا لي.)(1)

ويفسيد حال أبي خيثمة بيان الأسلوب العلاجي التربوي لما أصابه من دواعي الستأخر؛ المتأثرة بالظل والنعيم، فكانت المنطلقات التربوية من المحاكمة النفسية لأمره وحالسه مسع حال رسول الله والنبي محمد والله الله والمنطقة في السموم والحرور! وأنا في الظل والنعسيم) إلها معادلة صعبة التحقق في قلب المؤمن. إذ ليس من العدل والإنصاف أن يكون يكسون الأمر كذلك. وهذه المحاكمة الذاتية العادلة انتبه أبو خيثمة لما ينبغي أن يكون علسيه بعسد تلك المعالجة التربوية التي لم تَدم كثيراً. وهذا يكشف أبو خيثمة إحدى الوسائل التربوية العلاجية؛ من خلال المحاكمة الذاتية، التي تعطي المرء الصورة الحقيقية لذاتسه؛ وما ينبغي أن يكون عليه، وهو أسلوب سريع النتائج، يحمله المرء معه في كل لذاتسه؛ وما ينبغي أن يكون عليه، وهو أسلوب سريع النتائج، يحمله المرء معه في كل وقت ومكان، فيعالج به نفسه في أسرع اللحظات، وفي كل الأحوال.

ثم يسأي الموقف التربوي النبوي الكريم، فلم يُعنفه أو يتلفظ له بألفاظ تُثقله، وإنما قابله ﷺ بأحسن ما يمكن أن يُقابل، حيث دعا له ﷺ بما يفيد المربي أو الرئيس أو القائد أو المعلم عندما يأتيه من تراجع عن تقصير؛ فليتوسع له في القبول؛ ويستوعبه أيما

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۱۱۹/۸)

اسستيعاب، ويمده بما يشجعه من كلمات البر والدعاء والثناء، وإحاطته بما ينمي عنده هذا الجانب، كما قال ركن أبا خيثمة) فكم لهذه الجملة من دلالات تربوية عظيمة! بثت في نفس أبي خيثمة فيضاً من استشعار المكانة والتقدير، إذ تُنبئ أنه شخصية مهمة، افستقده ري نفس أبي خيثمة فيضاً من استشعار المكانة والتقدير، إذ تُنبئ أنه شخصية مهمة، الستقده والمحانب المنافعة والأهية. فكلما اتسعت دائرة الاستيعاب للإخوان والأعوان عند السوالي أو الرئسيس أو المعلم مع تلامذته وطلابه، أو الوالدين مع أبنائهم بالأسلوب النسوي الستربوي، كانست لها دلالات كبيرة في النفس البشرية، فإنها التربية النبوية النبوية القي تظهر في كل موقف من حياته الله

# \$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

ثم هذا على بن أبي طالب ﷺ لما خرج رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك يستخلفه علماً، على أهله؛ كما جاء في الحديث (أن رسول الله ﷺ خرج إلى تُبُوك، واستخلف علماً، فقال: أتخلّفُني في الصبيان والنساء ؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي)(١)

لم يفرح على بن أبي طالب باستبقائه في المدينة ابتداءً، بل إن المشاركة مع النبي الله يفرح على بن أبي طالب باستبقائه في المدينة ابتداءً، بل إن المسلم لا يغتر بالراحة والدعة؛ بل تكون نظرته أبعد من ذلك، فتتجاوز حظوظ النفس والدنيا، لتنظر إلى الآخرة، وهي أمامه بجسناتها وقصورها وحورها، فهي المقصد والهدف والغاية. لقد كان على بن أبي طالب مثالاً وأنموذجاً للتربية النبوية الكريمة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷٦/۳) برقم (٤٤١٦)

لـــلمأمور بأمر أن يبين وجهة نظره، وأن الآمر لا ينـــزعج من وجهة النظر، فيتقبلها، ويـــبين لصـــاحبها ما فاته أو خفي عليه من الأمر. ولا يفسر ذلك تفسيراً يبعده عن المأمول فيه، ويجعل ذلك سبباً في عدم الإفادة منه.

ويفيد هذا المقطع من رواية ابن مسعود الله الله على قوة إيمان أبا ذر الله به خيراً، فألحقه الله بركب رسول الله الله الله الله على قوة إيمان أبي ذر؛ إذ تحسامل على نفسه وحمل متاعه ماشياً على قدميه. بما يفيد أن المتابعة لرسول الله الله تحتاج إلى صبر على مشقة الطريق ومعوقاته، من هوى النفس، وحب الراحة والدعة،

<sup>(</sup>١) الحاكم (٣/٠٥١٥)

<sup>(</sup>T) الحاكم (۳/۰۰–۵۱)

ووساوس الشيطان وخذلانه، ورفقاء التثبيط والاستخفاف بشرائع الإسلام وهديه وأخلاقه.

(...ونــــزل رســول الله ﷺ في بعض منازله، ونظر ناظر، فقال: يا رسول الله! هذا رجل يمشي على الطريق! فقال رسول الله ﷺ كن أبا ذر. فلما تأمله القوم، قالوا: يا رســول الله! هــو والله أبو ذر. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويُبعث وحده...)(١)

وفي هـذا المقطع من الحديث بيان معجزة من معجزات النبي ﷺ إذ أخبر بحال أبي ذر، فكان له هما قاله رسول الله ﷺ إذ يقول ابن مسعود ه (... فضرب الدهر من ضربته، وسير أبو ذر إلى الرَّبَذَة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني؛ ثم احملاني، فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكرم، فقولوا هذا أبو ذر، فلما مات، فعلوا به ذلك. فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقالوا: ما ذا ؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي، فقال: صدق رسول الله ﷺ يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه.) (٢)

وفي هذا المشهد تحقق ما قاله رسول الله ﷺ وهي معجزة من معجزاته ﷺ وما أكثرها، وأعظمها. وسيأتي شيئ منها في هذه الغزوة المباركة. وفيه زهد أبي ذر ﷺ إذ نحى بنفسه عن الناس، فمات وحيداً، وفيه بيان لطف الله تعالى بعباده الصالحين؛ إذ يمر صحابي جليل، فيقوم بمواراته التراب ۞ وفيه كذلك محبة ورقة ابن مسعود على أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، مما يدل على أن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، بما يؤكد أهمية الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بحسن العمل وسؤاله حُسن الخاتمة.

<sup>(</sup>١) الحاكم (٣/ ٥٠/١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وقال الذهبي فيه إرسال.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٣/٠٠-٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وقال الذهبي فيه إرسال.

عــن معاذ بن جبل في قال (خرجنا مع رسول الله على عام غزوة تَبوك. فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء جميعاً. حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً. ثم دخل ثم خرج بعد ذلك. فصلى المغــرب والعشاء جميعاً. ثم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله؛ عين تَبُوك، وإنكم لن تأتوها حتى يُضحِي النهار، فمن جاءها منكم فلا يَمَسَّ من مائها شيئاً حتى آتي...)(١)

وفي الحديث من الفوائد الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وهيذا من رحمة الله تعالى للأمة، لما يلحق الإنسان من متاعب ومشاغل السفر، مما يفيد مراعاة هذا الدين لأحوال الإنسان في سفره وإقامته، فيعطي المؤمن دلالة تربوية عظيمة؛ بأن يراعي في توجيهاته الأحوال والحاجات، وهو أولى بتطبيق ذلك، لما له من القصور في أمر الآخرين، وكيف وقد أخذ بذلك من له الأمر كله سبحانه وتعالى.

غَــدًا؛ من وُرود ماء عين تبوك، وحدد لهم موعد الوصول، فقال ﷺ بما سيكون غــدًا؛ من وُرود ماء عين تبوك، وحدد لهم موعد الوصول، فقال ﷺ (لن تأتوها حتى يُضحِي النهار) ثم من فوائد هذا البيان النبوي، إكرام الله تعالى لنبيه ﷺ بهذه المعجزة، ومن فوائده كذلك رَبْطُ النبي ﷺ تحقق ذلك بمشيئة الله تعالى، فقال ﷺ (إنكم ستأتون غــداً إن شاء الله ) مما يؤكد منهجية التطبيق العملي الذي ينبغي أن يدركه ويأخذ به المسلم في كــل شأن مُقْدمٍ عليه، بأن لا يَقْدمَ على شيء إلا وهو معتقد ومتلفظ بأن ذلك مرتبط بمشيئة الله تبارك وتعالى (إن شاء الله) فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وفي الحديث ذكر اسم تبوك، كما في الحديث الآخر عن أبي موسى المسلق أرسلني أصحابي إلى رسول الله على السأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة، وهمي غسزوة تَبوك...)(٢) ذكر ابن حجر عن ابن قتيبة: جاءها النبي على وهم يَبُكون

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/٤٨٤هـ-۱۷۸۵) برقم (۲۰٦)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۷٦/۳) برقم (٤٤١٥)

ويفيد هذا المقطع من الحديث أن العين كانت مثل الشراك تَبضُ عندما وصلوا السيها، أي أن ماءها كان قليل جداً. والشراك هو سير النعل، وتَبِضُ أي تبرق، وقيل تسيل. (٣) فسبقه إليه نفر من المنافقين، فاستقوا ما فيه (٤) وفي الحديث معاتبة من خالف النهي الواضح مسبقاً. وفي الحديث معجزتان نبويتان أخريان، إذ كَثرَ الله تبارك وتعالى صسب العين فاندفع الماء منهمراً غزيراً. والمعجزة النبوية الأخرى؛ إخباره بما سيكون عليه المكان من الجنان. وهاهي تبوك جنان من المزارع والحدائق.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۱/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۸٤/<u>۱۷۸۶</u> ۱۷۸۸) برقم (۲۰۹)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> النووي،صحيح مسلم بشرح النووي (١/١٥)

<sup>(1)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية (١٧/٥)

افعلوا. قال: فجاء عمر، فقال: يا رسول الله ! إن فعلت قَلَّ الظّهر، ولكن ادعهُم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله على : نعم قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله على عليه بالبركة. ثم قال: خذوا في أوعيتهم. حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شَبعُوا. وفَضَلَت فضلةً. فقال رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله يك أشهد أن لا إله إلا الله،

قــــال الله تعـــــالى في وصــــف ذلــــك ﴿ لَّقَــَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ

وَالْمُهَاخِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَحَاعَةِ الْعُشْرَةِ مِنْ بَعْـدِ مَا

كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّمُ بِهِمْ رَمُوفُ رَّحِيمٌ اللهِمْ اللهُمْ وَيُعِلَّ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُ اللهُمُلِمُ اللّهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ

قسال مجاهد وغيره: نسزلت هذه الآية في غزوة تبوك، ذلك ألهم نسزلوا إليها في شسدة مسن الأمر؛ في سنة مجدبة؛ وحر شديد؛ وعُسر من الزاد والماء، وقال قتادة: حستى ذُكر أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم؛

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱/۳۵–۵۷) برقم (۶۵–۲۷)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱/٥٥–٥٦) برقم (٤٤–٢٧)

<sup>(</sup>۱۱۷) سورة التوبة: آية رقم (۱۱۷)

يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ويشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غنزوهم. (١) ثم تساب عليهم؛ بعد أن كادت تزيغ قلوب فريق منهم؛ لشدة ما أصسابهم. ثم يخستم الله هذه الآية مبيناً رحمته ورأفته بهم سبحانه وتعالى. (إنه بهم رؤف رحيم)

وفي الحديث الأول دلالة على قبول المشورة، وأن تُطرح المشورة ابتداء دونما طلب، كما فعل عمر فه (فجاء عمر، فقال: يا رسول الله ! إن فعلت قَلَّ الظّهر، ولكن ادعهُم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك) وأن لللأدبى أن يشير إلى الأعلى، وللأعلى أن يأخذ بمشورة من هو أدبى منه، وفيه الموازنة بين الآراء، وأخذ ما هو أرجح وأصلح. وفي كل ذلك دروس تربوية نبوية المحسنة، في كيفية الستعامل، وتحقيق منهج التشاور وإبداء الرأي، والتواضع، وعدم الاستنكاف من التراجع عن الأمر المرجوح للراجح، حيث عَدَلَ رسول الله عن عشورة نحر النواضح إلى رأي عمر فه بجمع الأزواد والدعاء عليها بالبركة. وفيه من الفوائد بركة اجتماع الطعام. إذ دعا عليه الصلاة والسلام بعد أن جُمِعَت الأزواد على النطع، وهو بساط يُتخذ من الأديم.

وفي الحديث بيان قلة الأطعمة التي كانت مع الصحابة، حتى أن الرجل يأتي بكف ذرة، أو تمر أو كسرة. وفيه معجزة نبوية عظيمة كريمة، قد أجراها الله تعالى على نبيه محمد على حيث دعا بالبركة، فكثر الطعام حتى ملؤا جميع أوعيتهم، وأكلوا حتى شبعوا، وبقسي مسنه فضلة. فسبحان الله العظيم المنعم على عباده، والمتفضل بنعمه وبركاته، وظهور آياته الباهرات. ثم يختتم رسول الله على ذلك الموقف بتوحيد الله تعالى بحسا يؤكد ويبين أن المتفضل هو الله الواحد الأحد، وهذا من أدبه على مع ربه سبحانه وتعالى، وهو ما يجب أن يدركه المسلم في تقلبه في نعيم الله سبحانه وتعالى وملكوته. فقسال على أشسهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك

<sup>(</sup>١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم(١/٢)

فَيُحْجَــب عن الجنّة ) وفي هذا بيان لعظم هذه الشهادة العظيمة الكريمة، وعظم مقام رســول الله على عـند ربه تبارك وتعالى، سواء بما ورد على النبي على من معجزات أو باقتران اسمه بالشهادة المُدْخِلَةُ للجنة، إذ لا يتم ذلك الأمر إلا بالشهادة أنه رسول الله على.

# \$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

وإزاء هـــذه المواقف والأحوال الإيمانية؛ هناك مواقف نفاقية من المنافقين أثناء هـــذه العزوة المباركة، قال قتادة (فبينما النبي على في غزوة تبوك، ورَكُبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصولها! هيهات هيهات! فــاطلع الله نبيه على ما قالوا، فقال (علي بمؤلاء النفر) فدعاهم، فقال (قلتم كذا وكذا) فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. (١) قال تعالى

﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا خَفُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِهُوكَ ﴿ إِنَّا لَمَ نَذِرُوا فَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِبِمَنِكُو ۚ إِن نَعْتُ عَن طَلْآلِفَةِ مِنكُمْ نُعُلَدِّتِ طَآلِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (٢)

وورد أيضاً في تفسيرها، أن رجلاً من المنافقين قال: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبا بطوناً، وأكذبنا ألسنة، وأجْبَنْنَا عند اللقاء، فَرُفِعَ ذلك إلى رسول الله ﷺ فجاء إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بألهم كانوا مجرمين) (٣)

<sup>(</sup>١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٨٢/٢)

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآيتان رقم (٦٦--٦٦)

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٨١/٢)

وفي هـــذا بيان خطورة الاستهزاء بالدين أو ببعض شرائعه، أو بالقرآن العظيم أو بشـــيء مـــنه، أو برسول الله ﷺ فإن ذلـــك خطير، وعاقبته وخيمة؛ كما بينه الله تعالى في نص تلك الآيتين العظيمتين. وهذا يتطلب من المؤمن مزيد حرص ودعاء وسؤال الله تعالى التثبيت وحُسن الحاتمة.

# \*\*\*

وفي هــذا معجــزة نبوية؛ أظهرها الله تعالى على رسوله ﷺ بإخباره خالد بن الولــيد: أنه يجد أكيدر يصيد البقر، وفيه بيان نصر الله تعالى لرسوله ﷺ بأن مكنه من ملــك كــنده، وفيه كذلك نصر وإعلان بقوة المسلمين؛ وخضوع غيرهم لهم بدفع الجزية، وفي هذا كسر لشوكة الكفر نحو الشام.

وأتـــاه جَـــرباء وأَذْرُح، فأعطوه الجزية، فكتب رسول الله ﷺ لهم كتاباً، فهو عندهم. (٣)

وعن أنس ﷺ (أن أكيدر دُومة الجندل أهدى لرسول الله ﷺ حُلَّة)(٤)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، السيرة النبوية (١٦٩/٤ ـــ ١٧٠)مختصراً، وابن حجر، فتح الباري (٣٣١/٥).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة النبوية (۲۰/٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> المرجع السابق (١٦٩/٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٤١/٢) برقم (٢٦١٦) ومسلم (١٩١٦ ١٩١٠) برقم (٢٤٦٩)

وعـن البراء الله قال (أهديت للنبي الله حُلَّةُ حرير، فجعل أصحابه يَمسُّوهَا ويعجبون من لينها، أو لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ خيرٌ منها؛ أو ألين (١)

قيل خص المناديل بالذكر لكونما تُمْتَهَن؛ فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى. (٢)

وهـــذا الأســـلوب النـــبوي التربوي مشتمل على التذكير بالعاقبة الكريمة، والانتقال بالمخاطب من النظر في الدنيا إلى التفكير في النعيم الذي لا يزول في الآخرة.

وفي هذا بيان نبوي بحال شيء من أمور الجنة، وكذا منزلة سعد بن معاذ وفيه من الدروس التربوية: أن لا يغتر المسلم بملذات الدنيا وزخرفها؛ فما عند الله خير من ذلك وأبقى وأنفس. قال الإمام النووي: قال العلماء: هذه إشارة إلى عظم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيبابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب...فغيره أفضل، وفيه إثبات الجنة لسعد (٣)

وقال أبو حُمَيْد الساعدي (غزونا مع النبي ﷺ تبوك، وأهدى مَلِك أَيْلَةَ للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بُرْداً، وكتب إليه ببحرهم)(<sup>4)</sup>

وفي رواية ضعيفة الإسناد أنه جرت مراسلة بين النبي ﷺ وهرقل ملك الروم، أثــناء غــزوة تــبوك، بأن أرسل رسول الله ﷺ دحية الكلبي إليه، وأن هرقل أرسل التنوخي إلى رسول الله ﷺ ليعرف بعض علامات النبوة. (٥)

<sup>(</sup>۱) البخساري (۲۲۳) برقسم (۳۸۰۲) وكسذلك (۲/۰۲۲س۲۶) بسرقم (۲۲۱۰) ورقسم (۳۶۳) ومسسلم (۱۹۱۲/۲) برقم (۲٤٦۸) ورقم (۲٤٦٩)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۲۰/۳۹)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۲۳/۱٦)

<sup>(4)</sup> البخاري (۲٤٠/۲) باب قبول الهدية من المشركين. رقم (۲۸) وكذلك (۲۰۸/۲) برقم (۳۱٦۱)

ومن مواقف هذه الغزوة ما رواه عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: رتخلّف رسول الله على وتخلّفت معه، فلما قضى حاجته، قال: أمعك ماء ؟ فأتيته بمَطْهَرَة. فغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسرُ عن ذراعيه فضاق كُمُّا الجُبّة، فأخرج يسده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبية، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا في الصلاة، يصلي العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا في الصلاة، يصلي العمامة وعلى غفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا في الصلاة، يصلي العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا في الصلاة، يسلم عسبد الرحمن بن عوف، وقد ركع عجم ركعة، فلما أحس بالنبي الله ذهب يتأخر، فأومًا إليه. فصلى بجم، فلما سلم قام النبي الله وقمت. فركعنا الركعة التي سبقتنا.)(١)

ومما يبين أن هذا حدث في غزوة تبوك هذه الرواية من صحيح البخاري، فعن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، قال (ذهب النبي على المعض حاجته، فقمت أسكب عليه الماء \_ لا أعلمه إلا قال: في غزوة تبوك \_ فغسل وجهه، وذهب يغسل ذراعيه، فضاق عليه كُمُّا الجُبَّة، فأخرجهما من تحت جُبَّتِه فغسلهما، ثم مسح على خفيه.)(٢)

قسال الإمام النووي: اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي الله خلف بعض أمته، ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقست، فإلهم فعلوها أول الوقت، ولم ينتظروا النبي الله ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يُقَدِّموا أحدهم، فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خُلُق الإمسام؛ وأنسه لا يتأذى من ذلك؛ ولا يترتب عليه فتنة، فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإلهم يُصَلون في أول الوقت...ومنه أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه... ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله...وأن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام. (٣) وفيه فضيلة لعبدالرحمن بن عوف؛ حيث أمَّ بالنبي اللهادق الإمام بعد سلام الإمام بعد سلام الإمام. (٣)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۰/۱\_۲۳۱) برقم (۸۱\_۲۷٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸۰/۳) برقم (٤٤٢١)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٧٢/٣\_١٧٣)

وفيه من الفوائد الابتعاد عن الأنظار وعن الناس عند قضاء الحاجة؛ والاستعانة بسالغير في الوضوء ونحوه، وكذلك دقة منهجية النقل العلمي عند الصحابة، ودقة الوصف وذكر التفاصيل. مما يؤكد أن هذه المنهجية العلمية قد تولدت لديهم من خلال التربية النبوية على المنهج الإسلامي الذي يؤكد على مسؤولية القول والعمل.

ويتبين كما سبق أن رسول الله ﷺ وأصحابه لم يواجهوا حرباً، فرجع إلى المدينة منصوراً بما تحقق له. وفي الطريق أتوا على الحجر؛ من ديار ثمود، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال (لما مَرَّ النبي ﷺ بالحجر؛ قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثمَّ قَنَعَ رأسه، وأسرع السير؛ حتى أجاز الوادي)(1) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال (قال رسول الله ﷺ لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المُعَذّبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مسئلُ ما أصابهم)(٢) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال (أن الناس يصديبكم مسئلُ ما أصابهم)(٢) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال (أن الناس العجين، فأمرهم رسول الله ﷺ على الحجر، أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يُهريقوا ما استقوا ويُعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تَردُها الناقة)(٢)

وفي تلك الأحاديث بيان ما ينبغي للمسلم إزاء ديار أولئك الذين ظلموا أنفسهم، أن لا يدخلوها إلا باكين خشية الإصابة بما أصابهم، ثم الإسراع في السير عند المرور بها. وفيه من الفوائد التربوية؛ التربية بالأحداث، حيث أشار لهم على على عدث في المكان لأهلم مسن العذاب، نتيجة العصيان والتمرد على الله تعالى وعلى نبيه عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۰/۳) برقم (٤٤١٩)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۸۰/۳) برقم (٤٤٢٠)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مسلم (۲۲۸٦/٤) برقم (۲۹۸)

قال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ : فقوله (قال لأصحاب الحجر) أي قال في شأهم، وكان هذا في غزوة تبوك...وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين؛ ومواضع العذاب، ومثله في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك... وفي هذا فوائد، منها: النهي عن استعمال مياه أبار الحجر، إلا بئر الناقة، ومنها لو عجن منه عجيناً لم يأكله، بل يُعلّفه الدواب. (1)

﴿ وَالَّذِينَ اَنَّهَ كَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْمَسَادًا لِيَهِ الْمُورِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَفْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَوْبُونَ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحَلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَفْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَوْبُونَ فَى لَا اللّهُ عَنْ التّقْوَىٰ مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ مِيهِ وَيهِ لَا يَشُونَ أَن يَنظَهُ رُواً وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطَلّقِينَ فَي أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١١/٨١) ١-١١)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (۲/۲)

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآيتان رقم (١٠٧ـــ١٠٨)

فقد كان قد الجاهلية، فلما قدم رسول الله الله على مهاجراً إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه؛ وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهرهم الله تعالى يوم بدر؛ شَرِقَ اللعين بريقه، وبارز بالعداوة، وذهب إلى هرقل ملك الروم؛ يستنصره على النبي الله فوعده ومناه، فكتب إلى أتباعه بمناصرة ملك الروم له، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً، فشرعوا في بناء مسجد مجساور لمسجد قباء، وطلبوا من الرسول الله أن يصلي فيه، ليحتجوا بصلاته، فعصمه الله. وكان على سفر، ووعدهم إذا رجع. فأنول الله تعالى خبر مسجد الضرار.

فبعث رسول الله ﷺ إلى ذلك المسجد من هدمه، قبل مقدمه المدينة. (١)

ويستفاد من ذلك تحريق أمكنة المعصية؛ التي يُعصى الله ورسولُه فيها؛ وهدمها، كما حرق رسول الله على مسجد الضرار، وأمر بهدمه، لما كان بناؤه إضراراً وتفريقاً بين المؤمنين. (٢)

ويُســــتفاد من هذا أهمية المسجد والأهمية التي يؤديها، وكيف استغل المنافقون هذه الأهمية في أهداف قد رسموها، فبينها الله تعالى، وهي :

ـ ضراراً. أي بمعنى الْمُضارة لمسجد قباء.

ـــ وكفراً بالله ورسوله.

ــ وتفــريقاً بــين المؤمــنين. لألهم كانوا يصلون في مسجد قباء جميعاً، فأرادوا تفريق جماعتهم.

— والإرصاد: الانتظار، فانتظروا به مجيء أبي عامر.<sup>(٣)</sup> لمن حارب الله ورسوله.

### 会 会 会

<sup>(</sup>١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٠٢/٢)

<sup>(</sup>۲) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (۲۱/۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير (٣٣٩/٣)

وما أن اقترب الناس من المدينة إلا وقد جهدت مطاياهم وتعبت، ولكن الله تعالى من عليها وعليهم بدعاء النبي محمد على فعن فضالة بن عبيد الأنصاري (غزونا مسع السنبي على غسزوة تبوك، فَجُهِدَ بالظَّهْرِ (١) جَهْداً شديداً، فَشَكَوْا إلى النبي على ما مسع السنبي الله غسرهم من الجَهْد، فَتحين بهم مضيقاً، فسار النبي الله فقال: مُرُّوا بسم الله، فَمَرَّ السناس عليه بظَهْرِهم، فجعل يَنفُخُ بظهرهم :اللهم احْمِلْ عليها في سبيلك، إنك تحمل عسلى القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس؛ في البر والبحر، قال فما بَلغنا المدينة حتى جَعَلَت تُنازِعُنا أزِمَّتها (٢).قال فضالة : هذه دعوة النبي على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس! فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر؛ وما يدخل فيها، عَرَفْتُ دعوة النبي على البحر، فلما رأيت السفن في البحر؛ وما يدخل فيها، عَرَفْتُ دعوة النبي على (٢)

وفي الحديث بسيان أثر الدعاء وسؤال الله تعالى، فهو الكريم العظيم سبحانه وتعالى، حيث نشطت الإبل، وكانت في أحسن ما يكون؛ بعد أن تَعبَت فجهِدَت جهداً شديداً، وفيه استجابة دعاء النبي وفي هذا معجزة نبوية من لله تعالى لنبيه الكريم وفيه كذلك بركة دعاء النبي ومكانته عند ربه جلَّ جلاله. وأيضاً فضل هذا الدعاء في المعالجة من الجهد والتعب. وفيه النفخ على الهزيل بالدعاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> زممت البعير إذا عَلَقت عليه الزمام. والزمام الخيط الذي يُشدُّ به. وزممت البعير خطمته. ابن منظور، لسان العـــرب (۲۷۲/۱۲)

<sup>(</sup>٢) أحمـــد، المســند (٢٠/٦) وقال محققوا المسند، طبعة الموسوعة الحديثية، الشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه: حديث صحيح. (٣٧٧/٣٩ـــ٣٧٧/٣٩) وقم الحديث (٢٣٩٥٥)

أقوامـــاً مـــا سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله ! وهم بالمدينة ؟ قال: وهم بالمدينة ! حبسهم العذر)(١)

فهـــذه المعية القلبية التي كانت من أصحاب الأعذار من الصحابة، جعلت لهم مــن الخـــير الشيء العظيم، مما يفيد أن النية الصالحة الصادقة من إرادة الخير إذا حال بينها وبين الفعل العذر، تحقق للمرء المسلم خيراً عظيماً.

وهـــذا مــن الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع: القلب واللسان والمال والمال

وعن مشاعره ﷺ عندما أقبل على المدينة، وفرحه وسروره برؤيتها، يقول أبو حُميد (أقبلنا مع النبي ﷺ من غزوة تبوك، حتى إذا أشرفنا على المدينة، قال هذه طابة، وهذا أحد جبل يُحبُّنا ونحبُّه) (٣)

وفي الحديث بيان أَحَد أسماء المدينة، ألها طابة. وفيه بيان لما عليه أُحُد من محبته للمؤمسنين، ومحسبة المؤمنين له. فجبال صماء قد أحبت المسلمين وأحبوها، وتفاعلت معهم وجداناً فمودة، وما ذاك إلا تسخيرٌ من الرحمن، وعلو منسزلة دين ربنا المنان.

وأمــا مشاعر أهل المدينة، فيرويها السائب ﷺ حيث قال (أذكر أي خرجت مع الضبيان؛ نتلقى النبي ﷺ إلى ثنية الوداع، مَقْدمه من غزوة تبوك)(<sup>؛)</sup>

وفي هـــذا بيان ما كان عليه الصبيان من الفرح والسرور بمقدم رسول الله ﷺ وجيشه، وخروجهم لاستقباله فرحاً وسروراً. وهو مشهد اجتماعي وتربوي يدل على المشاعر والعواطف التي تَربَّى عليها أولئك الصبية من أهليهم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۰/۳) برقم (٤٤٢٣)

<sup>(</sup>۲) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (۲۱/۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۸۰/۳) برقم (٤٤٢٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨١/٣) برقم (٤٤٢٧)

ثم وصل ﷺ المدينة صباحاً، كما جاء في الحديث (...وصبَّح رسول الله ﷺ قادماً، وكان إذا قَدم من سفر بَدَا بالمسجد، وركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس...) في بين هذا الحديث المنهج النبوي الذي كان معهوداً منه ﷺ عند قدومه؛ ان يبدأ بالمسجد؛ فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للناس. قال ابن القيم: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته، فيصلي فيه ركعتين. (٢) ويروي كعب بن مالك ، ما كان منه أثناء جلوسه ﷺ للناس، فيقول (...فلما فعل ذلك جاءه المخلّفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكان بضعة وثمانون رجلً، فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله . فجئته...) (٣)

وفيما يلي تفصيل قصة كعب بن مالك كما يرويها رهه :

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/۶) برقم (۲۲۲۹)

<sup>(</sup>۲) ابن القيم، زاد المعاد (۵۷۵/۳)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۲۱۲۰/٤) برقم (۲۷۲۹)

# الثلاثة الذين خُلُفوا. (حديث كعب بن مالك)

يقول كعب بن مالك ﴿ (... وكان من خبري، حين تخلفت عن رسول الله ﷺ ، في غزوة تبوك، أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله! مسا جمعت قبلها راحلتين قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله ﷺ في حَرِّ شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً...)(١)

يفيد مطلع رواية كعب بن مالك الصدق في الرواية، حتى وإن كانت كاشفة وموضحة لما لا يمكن أن يعرفه أحد من البشر، فلم يمنعه ذلك الها من عدم كشفه وبيانه للناس، حيى يستفيدوا من مضامين هذه القصة التي قد امتلأت دروساً وعبراً ومواعظ، فكان أولها منهجية الصدق التي تربوا عليها في مدرسة رسول الله الله المفيد أهمية الصدق مع الله تعالى دون اكتراث بما سيكون من أمر الناس.

وقــد أوضح كعب ظه أن السبب في تأخره لم يكن مادياً، بل إن ما توفر لديه من الراحلة، يحقق له إلزامية المشاركة، كما أوضح ما أنعم الله تعالى به عليه من الراحلتين، بعد أن كان لا يمتلكهما.

وتفيد هذه الرواية بيان حال تلك الغزوة من الحر الشديد، وَبُعْدِ المسافة، وكثرة العيدو، مما يُرجح أن سبب الغزوة هو ما بلغ رسول الله على من أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام. (واستقبل عدوواً كثيراً)

ثم يقــول كعب ﴿ (... فَجَلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أَهْبَةَ غزوهم. فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثيرٌ ولا يجمعهم كتابُ حَافِظ (يريد بذلك: الدِّيوان)، قال كعبٌ: فَقَلَّ رجلٌ يريد أن يَتَغَيَّبَ، يظن أن ذلك سيخفى له، مَا لم ينــزل فيه وحيٌ من الله عزَّ وجلٌ...)(٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/٤) برقم (۲۷۹۹)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (۲۱۲۰/۶) برقم (۲۲۲۹)

وفي هـــذا بـــيان لمــا كان من رسول الله ﷺ في هذه الغزوة، إذ جلَّى لهم أمر هذه الغزوة، فَيُفْهَمُ أنه كان ﷺ يواري في غيرها.كما جاء في الحديث (فكان رسول الله ﷺ قلما يريد غزوة إلا وَرَّى بغيرها) (١) مما يفيد أهمية مراعاة القائد ومن في حكمه لمصلحة المسلمين في البيان أو التورية، وأن يُقَدِّر ذلك، ويجتهد فيه، كما يفيد أن على المرؤوس أو المتبوع أن يقبل ذلك ويدرك أهمية المصلحة العامة.

ويفسيد هذا البيان من كعب ﷺ كثرة المسلمين في هذه الغزوة، حتى لو أن الرجل أراد أن يتغيسب فلسن يُكشف أمره لكثرقم ولعدم قيد الأسماء في ديوان. إلا بوحي من الله تعالى، العالم بكل شيء سبحانه وتعالى.

يسبين كعسب بن مالك على حالة المدينة الزراعية في فترة الغزوة، من استواء الثمار فيها، وكان وقت حصاد واستطابة لها ولظلالها الوارفة، وقد كان لها أميل (فأنا إليها أصعر) ثم يبين الحالة النفسية التي كان فيها، وكذا عامل التسويف الذي حصل عنده الله فلم يكن عن الغزوة راغباً، بل كان شه منشغل البال بها، متحمساً لها، غير أن عامل التسويف قضى على تلك الرغبة والذي عبر عنه بقوله الله وفلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا، وتفارط

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۸/٤) برقم (۵۵–۲۷۲۹)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۰/٤\_۸۲۱۲) برقم (۲۲۲۹)

الغــزو) أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. مما يفيد ويبين خطورة التسويف في فعل الخير، وأنه قد يمنع الإنسان عن الخير، ويحول بينه وبين فعله.

ثم يسبين الله مساخلج في نفسه، من أنه هم الله يرتحل فيدرك الناس، ولكن لم يكن ذلك، ثم حدثت الأمنية للفعل وتفعيل تلك الرغبة، بعد انقضائها. ثما يفيد كيف يكون حال المؤمن بعد فواته للخير، أن يكون نادما متحسراً، حتى تتحفز النفس لغيره من الخير، وتبلغ التربية الذاتية مبلغها الفاعل فيما سيأي. ثم بعد ذلك يقول الثم لم يُقدر ذلك لي) فيربط فيه ذلك بقدر الله تعالى، وهو ما يجب أن يكون عليه المؤمن بعد الحدث، إذا كان تقصيراً أن يندم ويعترف بتقصيره، ويعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى. ثما يفيد أن التوفيق للخير بيد الله تعالى فيطلبه من واهبه عز وجل. وهنا لم يحتج بالقدر، وإنما يعزي نفسه به.

ثم يسبين هم مزيد تفصيل لحالته النفسية، وكذا أسلوب المقارنة والقياس التربوي السندي يحفز النفس للخير ويبين لها حجم التقصير، فيقول هم (... فَطَفِقْتُ، إذا خرجتُ في السناس، بعد خروج رسول الله عَلَيْ يَحْزُنني أنّي لا أرى لي أُسْوَةً، إلا رَجلا مَعْمُوصاً عليه في النفاق، أو رجلا ممَّنْ عَذَرَ الله من الضعفاء...) (1)

ويفيد هذا أهمية المعالجة التربوية الصادقة من خلال المقارنة بالمماثلين في الفعل، وعدم البحث عن الأعذار الواهية وتلمسها والتعليق عليها، وهو الأسلوب الناجع الذي امستلأت بده النفوس المؤمنة من منهجية رسول الله على التربوية. فلقد قارن نفسه على بمن تخلف، فلم يجد إلا صنفين من الناس: رجل متهم بالنفاق، أو رجل معذور بعذر.

ويعتب هندا الأسلوب من الأساليب التربوية الفاعلة والمؤثرة في تنمية الذات وتصحيح مسارها واتجاهها، حتى تسلك المسلك الصحيح. وهذا ما سلكه كعب الله المسلك المسلك المسلك المسلك عبد الله المسلك المس

قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الإخبار عن تقصير النفس: وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه، وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره. (٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/٤\_۲۱۲۸) برقم (۲۷۲۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۳/۸)

ثم يسنقل كعسب الله المشهد إلى تبوك، فيبين ما دار عنه من حديث، فيقول الله الله على حَتَّى بَلَغَ تَبُوكاً، فقال وهو جالس في القوم بتبوك:ما فعل كعب بن مالك ؟...)

وفي هذا الموقف النبوي الكريم، ما يبين عنايته الله بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذ لم ينشغل الله بأمور الناس وكثرهم عمن تخلف، ويكتفي بهم دون السؤال عن غيرهم ممن لم يخضر. وإنه لدرس تربوي عظيم، يتعلم منه الحاكم مع أعوانه ومساعديه، والقائد مع جنده وعسكره، والمدير والرئيس مع مرؤوسه، والمعلم مع تلاميذه، والداعية مع المدعوين، والأب مسع أسرته، والصديق مع أصدقائه. إلى غير ذلك من دوائر المجتمع وشرائحه المختلفة من السؤال عن الغائب والمتخلف.

ففي السؤال عمن تأخر أو غاب أثر كبير في حق المسؤل عنه، وعلى نفسيته، وعلى الخاضرين الذين يتعلمون من خلاله كيف يتعاملون مع الغائب. ويلاحظ أنه ليس من أسلوبه ولم التعافل في مثل هذا الموقف. وفي السؤال من رسول الله وعظيم عنايته بأصحابه ابن مالك فله والأثر الذي سيرتسم عليه ويوضح كريم خُلُقه وعظيم عنايته بأصحابه وتفقده لهم.

وبعد سؤال النبي ﷺ عن كعب يدور حديث قصير بخصوصه، يقول كعب ﷺ (...قال رجل من بني سَلَمَة: يا رسول الله! حبسه بُرْدَاه والنظر في عطْفَيْه، فقال معاذ بن جسبل: بئس ما قلت، والله! يا رسول الله! ما عَلِمْنَا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله ﷺ ...)(١)

أي أن السذي مسنعه من الغزو هو انشغاله بذاته. وكنى بذلك عن حسنه وبمجته، والعسرب تصف الرداء بصفة الحسن، وتسميه عطفاً لوقوعه على عطفي الرجل (٢) ولكن معاذ بن جبل يدفع ويرد عن كعب، ويخبر بما يعرفه من الخير. مما يفيد ويبين المسلك والمنهج

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/۲) برقم (۲۲۲۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۱۹/۸)

الــذي يجب على المسلم أن يسلكه عندما يعرف خلاف ما يُذْكَر. وأن للمرء أن يدفع عن أخيه مع وجود من هو أعلى منه مقاماً ومكانة، وأن للأعلى كالحاكم أو الرئيس، أو الوالد في منــزله، أن يكتفي برد من رد.

ومن فوائد هذا الموقف الاكتفاء بالرد الإجمالي وترك المعاتبه أو التعليق، وكثرة القيل والقال، أو البسط في التوجيه.

قـــال ابن حجر: جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله. وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن، أو غلطه (١)

ثم يقول كعب ﷺ عن المسلمين في تبوك (...فَبَيْنَما هو على ذلك رَأى رَجُلاً مُبَيِّضاً يسزول به السراب فقال رسول الله ﷺ :كُنْ أَبَا خَيْثَمَة، فإذا هو أبو خَيْثَمَة الأنصاريُّ، وهو الذي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التمر حِين لَمَزَهُ المنافقون...)(٢)

ويبين هذا المشهد مزيداً من عناية الرسول ﷺ بأصحابه، وتفقده لهم، وكريم خُلُقه وحسن صحبته ﷺ بما يؤكد أهمية السؤال عن الآخرين وتمني وجودهم. فإن لذلك أثراً عظميماً على المسؤل عنه، وأثراً تربوياً بالغاً على الحاضرين، إذ يتعلمون من خلاله الممارسة التطبيقية العملية للحياة الاجتماعية في صورها العامة أو في صورها الخاصة. وقد سبق بيان فوائد هذا المقطع في غزوة تبوك.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (۱۲٤/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۰/٤\_۲۱۲۸) برقم (۲۷۲۹)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۰/٤) برقم (۲۷۲۹)

لقد بين كعب بن مالك في هذا المقطع من الحديث ما كان يختلج في نفسه، وما عمد إلى من استشارة، وهو ما يحدث عند كل أحد من الناس عندما يكون في مثل هذا الموقف. فيفيد هذا الوصف ما يعتري الإنسان من البث أي الحزن، نتيجة استشعار التقصير، وهـو مـا يحدث عند المؤمن، الذي لا يكابر ويختلق لنفسه الأعذار، ويتلمس لها المبررات. وهـنا يحـدث السـجال النفسي في حالة النفس اللوامة التي تلوم صاحبها عند إرادة غير الصواب، فيتذكر الكذب ومقدرته عليه كوسيلة، مع عدم القدرة على تحمل سخط رسول الله في وعـدم وجود الوسيلة التي يخرج بها من هذا الموقف، ثم يستعين بالوسيلة الخارجية الأخـرى، بسرأي الأهل والأقارب. فإلها مجموعة عناصر قد اختلجت في صدره في وقد أحدثت حزناً وألماً بالغ الأثر عليه.

وفي هذا الجو النفسي لحالة النفس اللوامة، ينسزاح الباطل بتوفيق الله تعالى وينتصر الإيمسان، ليستخذ القسرار الصائب، حيث يقول في (فَأَجْمَعْتُ صدقه) بما يؤكد ويفيد أن الإنسسان عندما يحصل منه قصور في طاعة الله تعالى، فإن أول مراتب الحلول، هي المحاكمة الذاتسية عن ذلك القصور، حتى يتأكد للمرء ويستقر في نفسه أنه مقصر فعلاً، ثم النظر في الحلول المطروحة التي تتفق مع مقام العليم السميع البصير، لا مع المبررات الوهمية النفسية، وذلك بإسقاطها كما أسقطها كعب بن مالك في ثم ترجيح الحل الراجح الناجح وإن كان صعباً ومؤلماً، فإن مقام الله تعالى أكرم وأعظم، فهو الرحيم العليم السميع البصير، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

ثم يصل رسول الله ﷺ المدينة (... وصَبَّح رسول الله ﷺ قادماً، وكان إذا قَدم من سفر بَداً بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المحلَّفون، فطفقو الله عتذرون إليه ويحلفون له \_ وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله ...)(١) وقد سبق بيان فوائد هذا المقطع في نماية غزوة تبوك.إضافة إلى قبول الظاهر من المعتذر، وتوكل سريرته إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۸–۲۱۲۸) برقم (۲۷۲۹)

ثم يقــول كعــب بــن مالك ﷺ (...حتى جئت، فلما سلمت عليه، تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ المُخضب؛ ثم قال: تعال، فجئت أمشي، حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلَّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ ...)(١)

في هذا المشهد جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه، وسؤاله عن سبب ذلك (٢)
ويسبين هذا المشهد حرص النبي الله على كعب وعدم رضاه عن تأخره بلا عذر، فكان أن تبسم له المختلف المغضب. وفي ذلك من الفوائد أن المعاتبة الرفيعة في الحُلُق تكون بحدا المسلك النبوي الرفيع. إذ لم يُعرض عنه، أو خاطبه بكلمات التجريح، بل بابتسامة خالطها العتاب. ثم أنه الله بعداً بسؤال تذكيري (ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟) وفي هذا الأسلوب التقرير للمسؤل بالعهد والقاعدة والأساس الذي تنطلق منه المعاتبة، وهو أقسوى في قبول الحوار والمناقشة، والتفاعل معها والتأثر بها. فجاءت الإجابة من كعب مفعمة بالصدق المختلط بالحوف من الله تعالى.

يقول كعب (...قال قلت: يا رسول الله! إنّي، والله! لو جلستُ عند غيرك منْ أهل الدنسيا، لَرَائِستُ أنسي ساخرج من سخطه بِعُذْر، ولقد أُعْطِيتُ جَدَلاً، ولكني، والله! لقد علمستُ، لَئِن حدَّثُتُكُ اليومَ حديثَ كذب ترضى به عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أن يُسْخِطَكَ علي، ولَئِنْ حدَّثُتُكَ حديث صدق تجد عَلَيَّ فيه، إني لأرْجُوا فيه عُقْبَى الله، والله! ما كان لي عُذْرٌ، والله! ما كان لي عُذْرٌ، والله! ما كان لي عُذْرٌ،

تبين هذه الإجابة من كعب بن مالك ﷺ قوة التربية الإيمانية التي تلقاها من رسول الله ﷺ فجعلسته يتصسرف هذا التصرف العظيم. فلقد تضمن جوآب كعب لرسول الله ﷺ بيان الفارق بين الوقوف عند غيره من الناس، إدراكاً وبياناً ومعرفة لمقامه ﷺ الذي دفعه إلى طرح كل عذر يمكن أن يعتذر به. فيعطي ﷺ بذلك درساً

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/۲) برقم (۲۲۷۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۳/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۰/٤) برقم (۲۲۹۹)

تربوياً عملياً عميقاً في التطبيق الإيماني لعبادة الله بالصدق والخوف والرجاء، وعدم التهاون في حق الله تبارك وتعالى وفي حق رسوله ونبيه على عمل يفيد أن منهج الإسلام يربي في أتباعه الإدراك الكامل بأن الله لا يخفى عليه شيء، وأن تقديم الخوف من سخط الله على سخط الناس هو الأساس الخلقي العظيم الذي يغرس الثبات السلوكي عند المؤمن.

ثم يسبين الله مقدرت في الفصاحة والبلاغة وقوة الكلام، وبراعته التي تخرجه من سخط العاذل له، ولكنه امتنع عن استخدام ذلك. ليعطي الله البيان عمق التربية التي تلقاها من رسول الله الله فكونت منه هذه الشخصية الصادقة، المدركة لمقام الله جل جلاله، ولمقام رسول الله الله فيقدم بذلك درساً وبياناً من أن الفصاحة والبلاغة وقوة البيان لا تنفع صاحبها في الخروج من سخط الله بالكذب والتدليس.

فالذي يمسنعه من استخدام هذه القدرة البلاغية كما يقول كعب ﴿ (والله! لقد علمستُ، لَيْن حدَّثُتُكُ اليومَ حديثَ كذب ترضى به عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أن يُسْخِطَكَ علي) وهذا يفيد أن خداع الحديث قد يرضى به الناس لمحدودية علمهم؛ ولكن الله تعالى لا يرضى به، بسل إن مغبة ذلك عظيمة الأثر إذا سخط الله تعالى. فإجلال الله تعالى وإدراك أسمائه العظيمة السي تلقاها من رسول الله علي قد رَبَّت فيه الصدق وتحمل مشاقه التي نهايتها مسرات ولذات.

ثم يفسيد كلامه ره الدراكه العميق لصفات الله تعالى من أنه عفو كريم، حيث قال

(إني لأرجوا فيه عُقْبَى الله ) مما يؤكد ويبين أن معرفة أسماء الله وصفاته تربي في المسلم ما لا يمكن أن يحصل عليه إلا بها، والتي منها الصدق مع الله والخوف من الله والرجاء في الله. ثم يؤكد كعب بن مالك عليه انتفاء موانع المشاركة في الغزوة، حيث يقول (والله! ما كان في عُلْمَادُر، والله! ما كنت قَطُّ أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك...) فلقد دفعه صدق محبته لله تعالى ولرسوله علي وخوفه من سخط الله أن يكون صادقاً معترفاً. وهذا هو أول مفتاح التربية الذاتية للإنسان، بأن يُقرَّ ويعترف بتقصيره أو أخطائه، حتى يدرك الطريق

بــنوره المضـــيء، لا أن يتغافل عن قصوره ويكابر، ويبحث عن المبررات الخاطئة ؛ ليرضي نفسه إرضاء مؤقتا، سرعان ما ينقلب إلى عناء وأحزان.

ثم يقول كعب ﷺ: (...قال رسول الله ﷺ: أما هذا، فقد صدق، فَقُمْ حتى يقضي الله فيك. فَقُمْتُ، وثار رجال من بني سَلَمَةَ فاتَّبَعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذَئبا قسل هسذا، لقسد عَجَزْتَ في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ﷺ، بِمَا اعتذر به إليه المُخلَّفون، فقد كان كَافيكَ ذنبك، استغفار رسول الله ﷺ لكَ...)(١)

ثم هـا هـي قوة الإيمان تلاحقها الابتلاءات، مما يفيد أن المؤمن قد يُبْتَلَى ويُمَحَّص لحكمة أرادها الله تعالى؛ فيرفع من درجاته ويكفر سيئاته، فلقد اجتمع معه قومه ليعتذر إلى

رسول الله ﷺ ويكتفي باستغفار الرسول ﷺ له.

مما يسبين ألهم قد أَلِفُوا من الرسول الكريم ﷺ قبول عذر المعتذرين واستغفاره لمن

اعستذر إلى فيتسبين من ذلك كريم تعامله على ولطفه مع المعتذرين ورحمته بأمته، فيقبل ويسستغفر لمن اعتذر، ولا يؤنبه. وقد جَسَّد فيهم هذا التعامل النبوي العظيم كريم الخصال

والمحامد وكم يحتاج المسلم اليوم لهذا الحُلُق العظيم، فيقبل عذر المعتذر.

ولكن كعب بن مالك عالج ذلك التأنيب من قومه بالتأسي بغيره من أهل الصلاح كما جاء في حديث كعب (... قال: فوالله ما زالوا يُؤَنِّبُونَني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله على فَأَكَذَّبَ نفسي، ثم قلتُ لهم: هل لَقِيَ هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم لَقِيَهُ

معك رجلان، قَالا مِثْلَمَا قُلْتَ، فقيل لهما مثلما قيل لك، قال قلت: من هما؟ قالوا: مُرَارَةً بُنُ رَبِيعَة العامِرِي، و هِلال بْنُ أُمَيَّة الواقفي، قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً، فيهما إسوة، قال فَمَضيتُ حينَ ذكروهما لي...)(٢)

فمشاركة الصحابيين الجليلين لكعب دليل على عمق التربية النبوية العظيمة التي جعلت هذه المجموعة من الرجال تسلك هذا المسلك العظيم. إذ فيه من الفوائد: التأسي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱/۱۲۰/۲ سر۲۱۲) برقم (۲۲۷۹)

<sup>(</sup>۲۱۲۰/٤) برقم (۲۱۲۹–۲۱۲۸) برقم (۲۷۲۹)

بالصالحين في كل وقت وحين، ولا سيما عند وجود الكربات والمعضلات، التي تتصارع فسيها القوى النفسية بين الإقدام والإحجام، أو بين الصبر والجزع. فإن ذلك خير معين بعد دعاء الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك من الفوائد علو منزلة من شهد بدراً وفاعلية سلوك الصالحين في غيرهم من خلال القدوة الفاعلة المؤثرة.

ثم يأتي ابتلاء آخر، حيث يقول كعب ﷺ : (... ولهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا، أيها الثلاثة، من بين مَنْ تخلف عنه.

قسال: فاجْتَنَبَنا الناس، وقال: تَغَيَّروا لنا حتى تَنَكَّرْت لي في نفسيَ الأرضُ، فما هي بالأرض التي أعرف...)(١)

وفي هذا من الفوائد: امتثال الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ لتوجيه رسول الله ﷺ في الســـر والعلانـــية، سواء من الثلاثة أو الذين امتنعوا عن محادثة الثلاثة. وكذلك من الفوائد: التربية بالهجور، لما لها من التأثير على المهجور، وعلى من يرى ذلك أو يسمع به.

القوائد: التربية باهجر، لما ها من التابير على المهجور، وعلى من يرى دلك او يسمع به.

ويسبين حديث كعب الأثر النفسي العظيم لهذا الهجر، إذ يقول (تَنكَرْت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف...) مما يبين الأثر العميق الذي يتركه أسلوب الهجر والمقاطعة الاجتماعية على النفس الإنسانية، وكذلك صبر الصحابة \_ رضي الله تعالى عسنهم \_ على ما يُبتّلُون به، فقدموا لغيرهم الدروس العملية الفاعلة والمؤثرة في النفوس، وليتسبين أن هذا الدين عظيم في كل شيء، وأن تربيته تصنع بالنفوس ما لا تصنعه تربيات الدنيا بأسرها.

ثم يقول كعب بن مالك على حاكياً قصته وصاحبيه: (... فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوقما يبكيان، وأما أنا فكنت أشَبَّ القوم وأجلدَهم، فكنست أخرج فأشهد الصلاة، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآي رسولَ الله على فأسلَم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السلام، أم

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/۱ برقم (۲۲۲۹) برقم (۲۷۱۹)

لا ؟ ثم أصلي قريباً منه وأُسَارِقُه النظر، فإذا أقبلت على صلاي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني...)(١)

يتبين من حديث كعب الحزن العميق الذي أصاب صاحبيه، فقعدا يبكيان في بيتبيهما، بما يدل على الفوارق الفردية في التفاعل مع الحدث، فليس الناس في ذلك سواء، فقد كان كعب شهد الصلاة ويطوف في الأسواق، ولا يكلمه أحد، فكل منهم قد تأثر

الأثسر الشديد؛ غير ألهم اختلفوا في عملية التعايش مع الحدث، مما يفيد بيان اختلاف الخصائص الإنسانية، ليفيد منها المعلم والمربي والداعية والقائد، وغيرهم ممن يتلمس الفوائد.

كما تبين هذه الرواية الحالة الإيمانية لكعب ﷺ إذ يسلم على رسول الله ﷺ متمنياً

أن يرد عليه السلام (فأقول في نفسي: هل حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السلام، أم لا ؟) ثم يصلي قريباً من رسول الله ﷺ ويسارقه النظر، ليتبين منها الأحاسيس ومشاعر المؤمن مع نبيه ﷺ والتي تكشف قوة المحبة، وتلمس الرضى منه ﷺ وقد كان رسول الله ﷺ ينظر إلى كعب إذا صلى، ويُعـرض عنه إذا التفت إليه. فإنها الرحمة منه ﷺ والحبة لكعب ﷺ فينظر إليه حال انشغاله بصلاته، مما يبين تربوياً أن العتاب والتأديب لا يعنى الكراهية، بل يعنى ذلك المحبة في صورة

العستاب والتأديب، التي تتفاعل وتمتزج في قلب المؤمن الصادق. وهي تنطلق من الوالد مع

ثم يبين كعب مزيداً من الكشف عما أصابه من هذا الهجر، فيقول ﴿ ... حتى إذا طال ذلك عَلَيَّ من جفوة المسلمين، مشيت حتى تَسَوَّرْتُ جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله! ما رَدَّ عَلَيَّ السلام، فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدك بالله! هل تَعْلَمَنَّ أبي أحب الله ورسوله ؟ قال فسكت، فَعُدْتُ فَنَاشَدَتُهُ، فَسَكَت، فعسدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت، حتى تَسَوَّرْتُ فعسدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت، حتى تَسَوَّرْتُ

أولاده، والزوج مع زوجته، والمعلم مع تلامذته.

الجدار ...)(۲)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/۲) برقم (۲۲۷۹)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۸-۲۱۲۸) برقم (۲۲۲۹)

وهـ ذا الوصف من كعب في يفيد ويبين مقدار جلادته مع هذا الحدث، فيتسور جدار حائط أبي قتاده، والذي ذكر أنه ابن عمه لكونهما من بني سلمة؛ وليس هو ابن عمه أخو أبيه الأقرب<sup>(۱)</sup> وكان سؤال كعب لابن عمه: (هل تَعْلَمَنَّ أبي أحب الله ورسوله؟) دليل عـ أن الهـم الـذي كان يحمله خوفه على إيمانه، وعمق محبته لله ولرسوله التي أثبتتها الابـتلاءات بهـذا الحـدث. مما يؤكد عمق التربية النبوية العظيمة التي غرست فيه وبقية الصـحابة محبة الله تعالى ومحبة رسوله الله فكانت المحافظة عليها منطلق إيماني ثابت الجذور، فيقدم هي درساً إيمانياً عميقاً في كيفية الاهتمام بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله عليها منطلق أيمانياً عميقاً في كيفية الاهتمام بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله الله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله الله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله الله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله المحبة الله تعالى ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله تعالى ومحبة رسوله المحبة الله المحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة الله ومحبة رسوله المحبة الله ومحبة الله ومحبة

وتفيد إجابة ابن عمه له مدى الالتزام بتوجيه رسول الله ﷺ حيث سكت عنه، فما قــال غير (الله ورسوله أعلم) فلم يقدم على لهي رسول الله ﷺ عاطفة القرابة أو الحال، بل كــان ممتثلاً لأمر رسول الله ﷺ فحتم كعب ﷺ لقاء ابن عمه بفيض من الدمع، ثم عاد من حيث أتى.

ثم يأي لكعب ابتلاء آخر، حيث يقول ﴿ (... فَبَيْنَا أَنَا أَمْشَي فِي سُوقَ المدينة، إذَا لَسَبَطِيُّ مَــن نَبَط أَهِل الشّام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك، قال فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءي فدفع إلى كتاباً من ملك غَسَّان، وكنت كاتــباً، فقــراته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هــوان ولا مَِضْــيَعَة، فــالحق بنا تُواسِك، قال فقلت، حين قرأهًا: وهذه أيضاً من البلاء، فَتَيَامَمْتُ كِمَا التنور فَسَجَرْتُها كِما...)(٢)

يوضح هذا المشهد مزيداً من الابتلاء الذي تلقاه كعب بقوة الإيمان العظيمة، التي تؤكد صدقه ومحبته لله تعالى ولرسوله ﷺ فلم يتردد في إحراق تلك الرسالة، ولم يفكر في الإجابة عليها، ولم يبلغ تأثيرها عنده أدنى درجات التأثير؛ من التأمل أو التفكير فيها، بل عمد إلى إحراقها فوراً في التنور. مما يفيد أن معالجة الباطل عند وروده بتركه حالاً؛ وعدم

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۰/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۰/۲) برقم (۲۲۲۹)

الالستفات إلسيه، أو إعطساءً المجال للفكر فيه من التأمل والنظر إليه، ليقطع بذلك مسالك الشيطان وطرقه.

وفي هــــذه الرواية من الفوائد: أن هناك تبادلاً تجارياً مع بلاد الشام، قال ابن حجر عــن النبطي المذكور في الحديث، والذي جاء بالرسالة من ملك غسان: نسبة إلى استنباط المساء واستخراجه، وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة، وهذا النبطي الشامي كان نصرانياً، كما وقع في رواية معمر (١) مما يفيد أن الكتابي كان يدخل المدينة للتجارة.

قــال ابن حجر عن العلاقة بين كعب ﷺ وبين ملك غسان: والذي استدعاه قريبه ونسيبه (٢) وهذا عسامل في زيادة التأثير، إذ لم يكن بعيد النسب عنه، بل قريبه ونسيبه، وصماحب مُلمك وجماه، إضافة إلى أن الملك هو الداعي والطالب له. فأعطى كعب بهذا الموقسف العظيم المسلك العملي لكل مغريات الدنيا وزخرفها التي تواجه الإنسان وهو في

مثل تلك الحال، فكيف بمن هو في بحبوحة العيش والحياة؛ فيتنازل عن بعض واجبات دينه؛

من أجل فتات قليل من متاع الدنيا الفانية. فعوامــل الــتأثير على كعب ﷺ كانت قوية جداً؛ فقد بلغ به الحزن مبلغه، ثم إن الداعــي له قريــبه ونسيبه، وإذا كان ملكاً كان أقوى، وإذا كان الملك هو الداعي وليس كعسب هسو الطالسب كان ذلك أشد في إثارة الاستجابة، وإذا كان يمنيه، كان ذلك أشد

وأقـــوى أثـــراً، فـــلم يغتر كعب بن مالك ﷺ أمام تلك المنازعات. مما يفيد عمق المنهجية الــــتربوية النبوية العميقة التي تربى عليها كعب بن مالك وقبل ذلك توفيق الله تبارك وتعالى

وحفظـــه ومنِّه على المؤمن، وتثبيته لمن جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى كما قال جَلُّ جلاله ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا ﴾ (٣)

ابن حجر، فتح الباري (۱۲۰/۸)

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق (۱۲۱/۸)

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup>سورة العنكبوت: آية رقم (٦٩)

ثم يواجه كعب وصاحباه مزيد ابتلاء، فيقول ﴿ ...حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، واسْتَلَبَثَ الوحيُ، إذا رسولُ رسولِ الله ﷺ يأتيني فقال: إنَّ رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا. بل إعتزلها، فلا تَقْرَبَنَّها، قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي: إلحقي بأهلك فكويي عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر...)(١)

وأما هلال بن أمية، فيقول كعب ﴿ (... فجاءت امرأة هلال بن أمية رسولَ الله على الله عل

ويبين مجيء زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله ﷺ أن هلالاً ﷺ شيخ كبير وليس له خادم يخدمه، وفيه من الفوائد: تقديم أمر الله تعالى ورسوله ﷺ على طاعة الزوج وخدمته، حيث استأذنت رسول الله ﷺ يكره خدمتها لزوجها، إذ تقول (فهل تكره أن أخدمه ؟) فلقد أكدت هذه الصحابية الجليلة استيعابها لمنهج الله تعالى، وجعلت عواطفها تبعاً لذلك.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  مسلم  $^{(2)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(3)}$  مسلم  $^{(3)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$  مسلم  $^{(7)}$ 

ويبين هذا المشهد الحالة النفسية لهلال بن أمية الله عنه من أنه يبكي منذ أربعين ليلة في حزن من أمره، حتى أنه لم يفكر في أن يأتي زوجته، لجماع خلال هذه المدة.

ويفيد هذا الفصل التفاعل العاطفي بالنصيحة واستغلال الفرصة، من بعض أهله، وذلك في حدود ما حصل لهلال وزوجته رضي الله تعالى عنهم، ولكن كعب بن مالك في عله حله الصادق المذعن لأمر الله تعالى، وأمر رسوله الله مجلياً الأمر لهم، بأنه لا يعلم ماذا ستكون الإجابة من الرسول الله والاكتفاء بما حصل دون طمع في غيره، مما يفيد الرضا بقضاء الله وقدره، ثم يورد علة أخرى من أنه شاب؛ وليس مثل هلال شيخ كبير. ويظهر هنا عملية المقارنة التي يرتكز عليها في تربيته لذاته، بما يتأكد فاعلية هذا الأسلوب، وأن التربية الذاتية المقارنة من أقوى الأساليب المعينة على التنشئة الصالحة، التي ظهرت في مواقف متعددة من قصة كعب بن مالك في

ثم تسنقل السرواية مشهد القصة إلى فجر ظهور التوبة، حيث يقول كعب الدر..فلبثت بذلك عشر ليال، فكم ألنا خسون ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فَبَيْنا أنا جالس على الحال التي فكرر الله عسن وجل منا. قد ضاقت علي نفسي، وضاقت على الأرض بما رَحُبَتْ، سمعت صوت صارخ أوفى على سَلْع، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. قال فَخَرَرْتُ ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج...)(1)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/۱۶ برقم (۲۲۲۹) (۲) مسلم (۲۱۲۰/۲) برقم (۲۲۲۹)

يفيد هيذا المشهد أن مدة اعتزالهم لزوجاهم عشر ليال، حيث اكتملت بها مدة الهجير خسين ليلة، ثم تفيد الرواية دقة المنهجية في الوصف، حتى أنه قال الهجيث مسلك صلحة الفجر صباح خمسين ليلة) مما يفيد أن منهجية الدقة في الرواية والوصف من مسلك ومسنهج أصحاب رسول الله الهجلية ليتعلم منها الكاتب والباحث والمؤلف الدقة العلمية فيما يقومون به من أعمال.

كما يبين هذا الوصف من كعب هم ما بلغت به الحالة النفسية التي ضاقت فيها علميه نفسه، وضاقت به الأرض على رحابتها وسعتها. مما يفيد الأثر العظيم الذي أحدثه مغبة هذا اللهجر من الخوف على إيمانه؛ وعلى محبته لربه جلَّ جلاله، ولرسوله محمد والله ففي روايسة (وما من شيء أهم إليَّ من أن أموت فلا يصلي عليَّ رسول الله والله على أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليَّ (1)

فلم يكن همه الهجر في ذاته، بل كان همه أكبر من ذلك بكثير وكثير. ولذلك عندما سمع البشرى خو ساجداً لله تعالى، فلم يذهل بالبشرى عن السجود لرب العالمين؛ نتيجة قوة الإيمان والمحبة لله تعالى ولرسوله على ولرسوله على ولرسوله التربية الإيمانية وأثرها الفاعل، وأهمية الصبر على البلاء، وكذلك السجود لله تبارك وتعالى عند حصول النعمة، وكذلك الإعلان بالبشرى، ولا نكارة في رفع الصوت بالبشرى، وإن سمع غير المُعْنَى بها، وإن كان المسلمون معنيون بأمر صاحبهم؛ فرحاً وحزناً. وفيه أهمية البشارة، وأهمية القيام بها، لما ها من دلالات ومعاني في نفس الْمُبَشَر.

ثم يقول كعب ﴿ (... فَآذن رسول الله ﷺ الناسَ بتوبة الله علينا، حين صَلَّى صلاة الفجر، فذهب الناس يُبَشِّرُونَنَا فذهب قَبَلَ صاحبَيَّ مُبَشِّرُون وركض رجلٌ إليَّ فرساً. وسعا ساعِ مِن أسلم قبلي. وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءيي الذي سمعت صوته يُبَشِّرُنِي فنسزعت له ثوبي، فكسوقها إياه ببشارته. والله! ما أملك غيرهما يومئذ وا

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۰/۸)

سُــتَعَرْتُ ثوبين فلبستهما، فانطلقتُ أَتَأَمَّمُ رسولَ الله ﷺ يتلقاني الناس فوجاً فوجاً، يهنؤني بالتوبة ويقولون: لِتَهْنِئَكَ توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد، فإذا رسول ُ الله ﷺ جالسٌ في المسجد، وحوله الناس، فقام طلحة بن عُبَيد الله يُهَرُّولُ حتى صافحني وهَنَّأنِي. والله! ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال فكان كعب لا ينساها لطلحة…)(١)

لقد آذن رسول الله على أعلم الناس بتوبة الله تعالى على الثلاثة بعد صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون الثلاثة، مما يفيد أهمية المشاركة الوجدانية، بنقل البشارة لمن أصابتهم نعمة؛ وهم عنها لا يعرفون. كما يدل تسابق الصحابة على تبشير الثلاثة؛ الحالة الاجتماعية التي كانت تسودهم، من الألفة والمجبة والتكاتف والتعاضد، وسلامة صدورهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى ألهم تلقوه فوجاً فوجاً، أي جماعة جماعة، يهنئونه بالتوبة، قائلين (لِتَهْنِئَكَ توبة الله عليك)

وفي قيام طلحة بن عبيدالله لكعب مهرولاً، ومصافحاً ومهنئاً له بتوبة الله تعالى عليه، وسرور كعب بذلك التصرف، أن المشاركة العاطفية مع الناس في أفراحهم وأحزاهم لها أثر ووقع عظيم على النفس البشرية. ولقد أكد ذلك السرور والمشاركة رسول الله ﷺ بأكمل تعبير؛ وأصدق فرح ومشاركة، حين كان وجهه ﷺ يُبرق من السرور كأن وجهه قطعة قمر ﷺ كما جاء في الحديث (...قال كعب: فلما سَلَّمْتُ على رسولِ الله ﷺ قال، وهو يَبْرُقُ وجههه مسن السرور ويقول: أبشر بخير يوم مَرَّ عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت: أمِنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/٤) برقم (۲۲۲۹)

عِنْدِكَ ؟ يا رسولً الله! أم مِن عِنْدِ الله ؟ فقال: لا. بل مِن عند الله. وكان رسولُ الله ﷺ إذا سُرَّ اسْتَنَار وجهه. كأن وجهه قطعة قمرٍ، قال وكنا نعرف ذلك...)(١)

قـــال ابن حجر ـــ رحمة الله تعالى عليه ـــ: إن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه، فيوم إسلامه؛ بداية سعادته، ويوم توبته مكمل لها، فهو خير جميع أيامه. (٢)

ثم يبين كعب على مقدار فرحه وسروره، وطريقته في التعبير عن ذلك بما يتناسب مع الموقف (...قال فلما جلست بين يديه قلتُ: يا رسول الله! إن من توبتي أن أَنْحَلِعَ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله على فقال رسول الله المسك بعض مالك. فهو خير لك) قال فقلستُ: فهاي أُمسِكُ سهمي الذي بِخَيْبَر، قال وقلتُ: يا رسول الله! إن الله إنما أنجاني بالصدق. وإن من توبتي أن لا أَحَدِّثَ إلا صدقاً ما بقيت، قال فوالله! ما علمتُ أن أحداً مسن المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله الله يله إلى يومي هذا، أحسن عما أبلاني الله به. والله! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله يله، إلى يومي هذا، وإني لأرجوا أن يحفظني الله فيما بقي...) (٣)

تفسيد هذه الرواية عمق الفرح والسرور الذي ولج إلى نفسية كعب بن مالك الله واخستلط بفكره، لينخلع من ماله لله تعالى، ولكن منهجية الوسطية الإسلامية توجهه إلى أن يحسسك عليه بعض ماله. وفي ذلك استحباب الصدقة عند التوبة، وفيه من الفوائد: أن من عسرم على طاعة الله تعالى أعانه تبارك وتعالى على ذلك، كما قال كعب على عن نفسه (ما علمتُ أن أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله الله يومسي هذا، أحسنَ مما أبلاني الله به. والله! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسولِ الله يلى يومسي هذا، وإني لأرجوا أن يحفظني الله فيما بقي)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۰/٤\_۸۲۱۲) برقم (۲۲۲۹)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۲/۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۰/٤) برقم (۲۷۲۹)

ومعنى أبلاه: أي أنعم عليه. وفيه من الفوائد وصف الحال ليستفيد الناس ويقتدوا بذلك، ويعرفوا المزيد من نعم الله تعالى. وفيه كذلك سؤال الله تعالى الحفظ فيما بقي من العمر، وأن لا يغتر بما مضى من الخير. وفي القصة منزلة الصدق العظيمة، وما يؤول به الصدق مع الله تعالى من الخير العظيم.

ثم يقسول كعسب ﴿ (...قسال: فَأَنْسِزَلَ الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والماحرين النبي والمهاجرين النبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خُلِّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم (٩/التوبة/١١٧) حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا مع الصادقين(٩/التوبة/١١٩).

قال كعب: والله! ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إذ هداي الله للإسلام، أعظم في نفسي، من صدق رسول الله الله الكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا، حين أنزل الوحي، شرَّ ما قال لأحد. وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلىهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إلهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين (٩/التوبة/٥٩هـ٣٩) قال كعب: كنا خُلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبل مسنهم رسول الله الله عين حلفوا له. فبايعهم واستغفر لهم. وأرجا رسول الله المرناحتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفسنا، تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا، عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.)(١)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲۸<u>—۲۱۲۰/۶) برقم (۲۷۲۹)</u>







# عام الوفسود:

وكانت العرب تَربَّص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش؛ وأَمْرَ رسول الله ﷺ فلما فُتحَتْ مكة، ودانت قريش. (٢) وعرفَت العرب أنه نبي مُرسل من الله تعالى، حيث كانوا يقولسون: إن ظهر عليهم فهو نبي، كما جاء في صحيح البخاري (..وكانت العسرب تَلوَّمُ بإسلامهم الفتح؛ فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صحادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كلُّ قوم بإسلامهم...)(٣) فأظهر الله تعالى نسيه ودينه الذي ارتضاه لعباده، فجاءت الوفود تبايع، ثم بعد غزوة تبوك ضربت إليه وفود العرب تبايع.

ويفسيد هذا أهمية التطبيق العملي لشرائع الإسلام من المسلمين، وأهمية إظهار دينهم كما شرعه الله تعالى للناس، حتى يُدْرِكُهُ الكفارُ عملاً ماثلاً أمامهم؛ ليدخلوا في دين الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٠٥/٤)

<sup>(</sup>٢٠٥/٤) المرجع السابق (٢٠٥/٤)

<sup>(</sup>T) البخاري (۱۵۲/۳) برقم (٤٢٠٣)

أعمال الخير في الدعوة والتربية؛ وفي كل أمر خير، وأن لا يستعجل المسلم النتائج، فما استعجلها على

ثم الإدراك العميق بأن الجهود البشرية لا بد وأن تواجهها عقبات، وأن المسلم يُبتَـــلى في أمره، فعليه أن يصبر كما صبر رسول الله ﷺ وأصحابه حتى أنجز الله تبارك وتعالى له وعده.

وإذا كان قد تحقق للنبي الله وعد الله تعالى بعد تلك الصعوبات والمحن القاسية، فهذا يؤكد أن الداعية والمربي وكل طالب خير لهذا الدين، فإنه قد يجد شيئاً مما وجده الله مسن الصعوبات، فلا يبتئس ولا يتوقف؛ بل يسير بخطى ثابتة واثقة بالله تعالى، فإن بعد الكرب النصر.

# الأحداث والسرايا ما بعد غزوة تبوك إلى المرض والوفاة:

### بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن:

فعند أهل المغازي أن هذا البعث كان في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. (١) واتفقوا على أن معاذ لم يسزل على اليمن إلى أن قَدِم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام، فمات بها. (٢)

يقول أبو بُردةً: (بعث رسول الله ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، وقال: واليمن مخلافان...) (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (٦١/٨)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٥٨/٣)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰/۳)\_۱۲۰) برقم (۲۳٤۱ ، ۲۳٤۲)

يبين هذا الحديث أن اليمن مخلافين، وهو الإقليم. وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن، وكانت جهة أبي موسى السفلى. (١)

وقد وجه رسول الله على الصحابيين الجليلين بتوصية جامعة؛ عظيمة المعنى والمبنى؛ كما جاء في الحديث (...ثم قال: يسرّا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفّرا...) (٢) ويفيد هذا التوجيه النبوي العظيم: أهمية توصية المعلم، وتوصية الوالي لعامله بما يحتاج إليه. وفيه أن من أهم ركائز العملية الدعوية والتربوية، الموازنة في التعامل مع المدعوين والمتربين، من خلال مبدأ (يسرّا ولا تُعَسِّرا، وبَشَرّا ولا تُنفّرا) ففي مبدأ التيسير القبول والحب للمدعو من جهة وللدعوة من جهة أخرى، فيقابل هذا الحب والقبول الاستجابة والتفاعل مع الداعي ومضامين الدعوة، كما أن من مقتضيات التيسير التدرج للوصول بالمدعو إلى المبتغى المطلوب.

وأما الشطر الثاني من القاعدة (وبشرا ولا تنفرا) ففيها مراعاة الجوانب النفسية التي تعبر عنها البشارة؛ التي لا يختلف الناس في أن دلالتها تحمل الخير للمدعو، وهو حقيقة الإسلام، إذ أنه كله خير وبشارات. مما يفيد أن الداعية الحاذق هو الذي يقدم الإسلام من خلال هذا المبدأ، لا من خلال مبدأ التنفير، الذي يتضمن التعنيف والتشديد والمعاملة القاسية، فيقدم الخير في صورة من صور الشدة والتعنيف.

وفي تأمل هذه القاعدة النبوية التربوية والدعوية العظيمة، يتبين أنها مفتاح الخير في البيت والمدرسة والحي والمسجد، بل وفي كل جانب وحقل من حقول الحياة، وفي كل زمان ومكان.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (٦١/٨)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰/۳۱ـ۱۹۱) برقم (۲۳٤۱ ، ۲۳٤۲)

فانطلق الصحابيان الجليلان بهذه الوصية إلى اليمن، كما جاء في رواية الحديث (...فانطلق كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً فسلَّم عليه...) (١)

وفيه ما كان من الصحابيين الجليلين من التعاهد وتمام الصحبة والأخوة. مما يبين ويفيد أهمية ملازمة الصحبة؛ وتعاهدها بالسلام ونحوه، بما يثبت استمراريتها. ولا يمكن لتلك الصحبة أن تستمر وتتحقق إلا إذا كان مبناها الحب في الله تعالى. أما التي مبناها المنافع الدنيوية؛ فمنتهى أمرها الزوال بزوال تلك المنفعة الدنيوية. وقد ترجم معاذ بن جبل هم مبنى تلك الصحبة في زيارته لأخيه أبي موسى الأشعري، كما جاء في الحديث (... فسار مُعاذ في أرضه قريباً من أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جُمِعَت يداه إلى عُنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس! أيم هذا ؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنسزل حتى يُقتل. قال: قال: ما أنزل حتى يُقتل. فأمر به فَقُتل، ثم نسزل...)(٢)

وفيه تطبيق حد الردة، وفطنة أبي موسى الأشعري للموقف، فعرف من واقع الحسال؛ حال الرجل المرتد. وفيه تشجيع معاذ لأبي موسى في تطبيق الحد والاستعجال فيه. وفي ذلك من الفوائد أيضاً معاونة الصاحب لصاحبه في إقامة ما أوجب الله تعالى.

ثم يأي في ذلك اللقاء تباحث أمور العبادة الشخصية بينهما (...فقال: يا عبد الله ! كيف تقرأ القرآن ؟ قال: أتفوَّقه تفوُّقاً. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال: أنام أوَّل الليل، فأقومُ وقد قضيت جُزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.)(٣)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۰/۳ ــ ۱۲۱) برقم (۲۳٤۱ ، ۲۳٤۲)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰/۳۱ــ۱۲۱) برقم (٤٣٤١ ، ٤٣٤٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۲۰/۳ ۱ــ ۱۲۱) برقم (۴۳٤۱ ، ۲۳٤۲)

وفي الحديث اهتمام الصحابيين الجليلين \_ رضي الله تعالى عنهما \_ بالقرآن الكريم، وتعهد كل واحد منهما صاحبه بالسؤال، ثما يفيد: أنه لا بأس بالسؤال عن عبادة الإنسان، وأن للمرأ أن يُخبر أخاه بعبادته الخاصة؛ من باب الفائدة والمناصحة؛ لا مسن باب السرياء والسمعة. وفيه كذلك اختلاف الناس في طريقة تعاهد القرآن بالقراءة، فأبو موسى هي يتفوقه تفوقاً، قال ابن حجر: أي ألازم قراءته ليلاً وهاراً، شيئاً بعد شيء، وحيناً بعد حين. مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حيى تدر؛ ثم تحلب؛ وهكذا. (١) وأما معاذ بن جبل هي فينام أول الليل، ثم يقوم آخر الليل؛ فيقرأ ما كتب الله تعالى له. وفيه كذلك احتساب الأجر في ساعات الراحة كما يحتسبها العابد أثناء عبادته، ثما يفيد أن صحة النية ترفع العمل المباح إلى درجة العبادة الستي يسئاب عليها المسلم (فأحتسب نومتي كما أحتسب قَومتي ) فإذا قُصد بالراحة التقوي على العبادة حصل الثواب. وفيه فقه الصحابة وعلو تفكيرهم، واجتهادهم في عادة الله تعالى.

وفي هـــذا التوجيه النبوي الكريم، بيان مبدأ التدرج في الدعوة والتعليم، وهو المبدأ الذي يتفق مع الطبيعة البشرية في قبول الأمر والتوجيه. ومن فوائده كما قال ابن

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (٦٢/٨)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۶۱/۳ ۱<u>۵۲۲) برقم (۴۳٤۷)</u>

حجر، وتمامه أن يُقال بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن من النفرة. (١)

وفيه بيان أن الصدقة المأخوذة منهم مردودة لهم (تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَد على فقرر الهم) وفي هذا تطييب ودفع للنفس وتحفيز لها لدفع الزكاة، وفي ذلك من الفوائد أن الإسلام دين رحمة وشفقة، بتربية الغني على مواساة الفقير، والرفع من قدرته وسد حاجسته، مما يضفي بين الفقير والغني علاقة مودة ورحمة متبادلة، وفي ذلك من المحاسن والآثار ما تعجز عن وصفه الأقلام والأفكار. فلله الحمد والمنة على هذا الدين القويم.

وفي الحديث من الفوائد تنبيه الداعية والمعلم قبل ممارسة العمل إلى ما يمكن أن يخفى على على من دقائق الأمور، حيث نبه النبي الله عن أهل الأوثان، مما يتطلب قدراً من أهل كتاب، فيختلفون في أفهامهم ومعتقداهم عن أهل الأوثان، مما يتطلب قدراً من الفطائة لذلك، وما يستلزمه هذا الأمر. وفي هذا التوجيه النبوي: الإجمال في لفت الانتسباه دون تفصيل، مما يدل على الفطنة المعروفة عند معاذ هم بما لا يستلزم مزيد تفصيل، وبالتالي فمن فوائد ذلك أن اللبيب يُشار عليه ولا يُفَصَّلُ له.

ويؤكد فطنة معاذ (أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن؛ قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قدال: فبسنة رسول الله ﷺ ولا في كتاب الله ؟ قدال: فبسنة رسول الله ﷺ صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله ﷺ صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كا يرضى رسول الله )

وفيه كذلك إنصاف الإسلام لأهل الأموال، بأن لا يُجْحَف في حقهم؛ فتؤخذ كرائم أموالهم، وهي أنفسها وأجودها؛ إلا إذا رضوا بذلك، وأعطوها عن طيب نفس.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۳۵۹/۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أبو داود (۱۸/٤ـــ۱۹) برقم (۳۰۹۲)

وفيه كذلك بيان خطورة الظلم، وأن المظلوم أياً كان؛ فليس بينه وبين الله حجاب. وفي هذا تربية لأمة الإسلام على العدل والإنصاف في تعاملاتهم، والحذر من الظلم. إذ في تطبيق هذا المبدأ الإسلامي ما تعم به الألفة في دائرة الأسرة ورفاق العمل، وفي محيط الجتمع، وبين الرئيس والمرؤوس، والحاكم والحكوم، والمعلم والمتعلم، والقاضي والمُقضى بينهم، والمستأجر والمؤجر، والبائع والمشتري. فإنه مبدأ إسلامي يستوعب جميع متعلقات حياة الإنسان مع غيره.

فلقد بين هذا الحديث تواضع النبي الله ومكانة معاذ بن جبل الله وفيه أن على المعلم أن يتواضع مع طلابه، والوالي والقائد والمدير مع من يساعدونه ويعملون معه. وأن لا يتعامل معهم بكبرياء وتعال. وفيه أهمية التقوى ومنزلتها، وما يبلغ به المتقون أينما كانوا ومن كانوا.

ولعل في قوله وإن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا) تنويه لمعاذ، أن القرب المكاني ليس هو الذي يُعَوَّلُ عليه في محبتي له؛ ومكانته منّي، وإنما الذي يُعَوَّلُ عليه التقوى، بصرف النظر عن البعد المكاني أو الزماني أو الجنس، خاصة وأن معاذ تفاعل مع ذلك الخبر بالبكاء الذي لا يستطيع أن يمنعه عن نفسه؛ لما جاش به قلبُه.

<sup>(</sup>۱) أحمسه، المسسند ( ۳۷٦/۳٦) بسرقم (۳۳۰۵۲) طسبعة الموسوعة الحديثية، وقال محققوا الطبعة شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح.

ويفيد ذلك أهمية التقوى ومنزلتها ومكانتها، وأن بما تتحقق المنزلة والمكانة من رسول الله على مهما بعدت المسافة أو بَعُد الزمان، وبالتالي فمن أراد لنفسه مكانة من رسول الله على فعليه بالتقوى؛ لا بالادعاء من غير تقوى.

# حجة أبي بكر ﷺ

عن أبي هريرة ﴿ (أن أبا بكر الصديق ﴿ بعثه في الحجة التي أمَّرَهُ النبي ﷺ عليها؛ قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان) (١)

قسال ابن حجر: قال ابن القيم: ويُستفاد أيضاً من قول أبي هريرة في حديث السباب (قبل حجة الوداع) ألها كانت سنة عسر اتفاقاً. (٢)

خسرج أبو بكر الصديق الله الله الله على الصحابة، وبعث معه رسول الله الله على عشرين بدنة، وساق أبو بكر خمس بَدَنَات (٣)

(ثم أردف رسمول الله ﷺ بعليِّ بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا عليّ يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان)(1)

وفي ذلك مكانة أبي بكر الصديق الله الأمير في تلك الحجة، وكذلك مسنزلة على بن أبي طالب الله حيث كان هو المُبَلِّغ للناس ببراءة. وفيه المساعدة والمعاونة في التعليم والتوجيه، وفيه بيان ما كان عليه الناس أو بعضهم من الحج عرايا،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۹۴) برقم (٤٣٦٣)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۸۲/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱٦٨/٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤/٣) برقم (٤٦٥٥)

ف أبطل الإسلام ذلك، ورَدّهم إلى الفطرة المشتملة على الحياء والستر. وفيه بيان أن هذا الدين هو دين خُلُق وحشمة.

# بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن:

قال ابن سعد: يقال مرتين، إحداهما في شهر رمضان سنة عشر من مهاجَر رسول الله ﷺ (١) والثانية قبل حجة الوداع، وقد بوب الإمام البخاري: باب بعث على بن أبي طالب ﷺ، وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. (٢)

عن أبي إسحاق، سمعت البراء ﴿ (بعثنا رسول الله ﷺ مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه، فقال: مُرْ أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعقّب معك فليُعقّب، ومن شاء فليُقبل. فكنت فيمن عَقَّبَ معه، قال: فغنمت أواقي ذوات عَدَد) (٣)

والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغد. (<sup>4)</sup>

وفي هـــذا الحديث من الفوائد التربوية أن من رزقه الله تعالى لساناً ناطقاً وقلباً حافظـــاً فـــلا يجعل صغر السن له حاجزاً، وفيه أن العبرة في القضاء بالعلم والمقدرة،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٦٩/٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۹۲/۳)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۹۲/۳) برقم (۲۳٤۹)

<sup>(</sup>۱۹ ابن حجر، فتح الباري (۱۹/۸)

ولسيس بالسن. وفيه أدب على وتواضعه الله إذ يقول للنبي الله إلى الله الله الله الله الله الله الله وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء ؟) ومن فوائد الحديث أن الله تعالى هو الهسادي إلى العلم، ثما يلزم طالب العلم أن يسأل الله تعالى العلم والتوفيق له. وكذلك القاضي فإنه يلزمه سؤال الله تعالى العلم والهداية في الحكم، فكم من الناس من يحمل العلم؛ ولا يُحسن تطبيقه، أو ينسى بعض ما يحتاجه عند حاجته، ثما يؤكد ويبرهن أهمية الدعاء. وفيه أن طاعة الله ورسوله تحقق العلم لطالبه، وذلك مأخوذ من استجابة على لتوجيه رسول الله الله أثم ثمرة ذلك في قوله الله (فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء)

وفي الحديث بيان أهمية سماع المتقاضيين، وأن ذلك يعين على تبيان القضاء في المقضاء في المقضاء في المقضاء في المقضاء في المقضاء في المهن القضية. ويستفاد من هذا في الجانب الإداري أهمية السماع عمن يُنقل عنه في المهن الإداريسة، لأن مشئل هذه الأعمال قد لا تخلوا من الكيد والضغائن، فحتى لا يتخذ المسئوول قسراراً خاطئاً تجاه من نقل عنه خبر، فيلزمه السماع من المنقول عنه، فربما احتوى الأمر على كيد.

قسال السبراء ﷺ: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي وصَفّنا صفاً واحداً، ثم تقدم بين أيدينا؛ فقرأ عليهم كتاب رسول الله ﷺ بإسلامهم، فلما قرأ الكتاب خر ساجداً، ثم رفع رأسه وقال: (السلام على همدان)(٢)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (١٦٩/٢)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۲٦/۸)

ويفيد هذا حُسن التنظيم من علي بن أبي طالب الله الذ صفهم صفاً واحداً، لقيراءة كتاب رسول الله الله الله التنظيم والترتيب في الشأن العسكري، وفي كل شأن يتطلبه أمر المسلم أو المسلمين، كما يبين هذا أن الفوضى ليست من مسلك الإسلام وهديه.

وفي سمجود رسمول الله على ما يفيد السجود عند حصول النعمة، والدعاء للغمير، والفرح بذلك، والتعبير عنه بما يناسب مقام المتفضل تبارك وتعالى، حيث كان الأنسب هو السجود لله تعالى؛ والدعاء لمن استجاب لله ولرسوله على

# سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخَلَصة:

عن قيس عن جرير قال (قال لي رسول الله ﷺ: ألا تُريحُني من ذي الحَلَصَة ؟ فقلت: بلى. فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس...)(٢)

وفي الحديث من الفوائد: استخدام أسلوب العرض من النبي ﷺ لجرير ﷺ (ألا تُسريحُني من ذي الحَلَصَة ؟) ولم يستخدم ﷺ أسلوب الأمر. وهذا من أقرى الأساليب الستربوية فاعلية في الجانب الإداري والقيادي، لما له من تأثير فاعل في النفس البشرية، وإشعارها بكينونتها. وإن كان هذا الأسلوب منه ﷺ تفضلاً وتعليماً، وإلا هو النبي السلوب منه ﷺ ولكنه المنهج التربوي السلوب يأمر ويُطاع؛ ولا يحتاج أن يتعامل بذلك مع أصحابه ﷺ ولكنه المنهج التربوي النبوي الذي تتعلم منه أمته؛ ويتعلم منه من بيده القرار؛ كيف يتعامل مع أتباعه؛ ومن له حق الطاعة عليهم.

<sup>(</sup>۱) البخاري، مع الفتح (۷۰/۸) برقم (٤٣٥٣) (٤٣٥٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٦٤/۳) برقم (٤٣٥٧)

وفي قــول النبي الله ألا تُريحُني من ذي الخَلَصَة ؟) دليل على أنه ما من شيء أتعــب لقلــب النبي الله من بقاء ما يُشرك به من دون الله تعالى. (١) مما يؤكد خُطورة الشــرك وعِظَــم أمره. ووجوب إزالة معالمه وآثاره، حتى تتحقق العبودية الخالصة لله تعــالى، وقــد كـان ذو الخَلصَة اسم للبيت الذي فيه الصنم، وسموه بذلك مضاهاة للكعبة، (٢) كما سيأتي مزيد وصف له من جرير الله

يقول جرير الله الله المحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل. فذكرت ذلك للنبي الله فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري. وقال: اللهم ثبته، واجعله هادياً مهدياً. قال: فما وقعتُ عن فرس بعدُ...)(٣)

وفي هذا المقطع من الحديث ما يبين ما كان يعاني منه جرير هم من عدم ثبوته على الخيل، ولكن لعظم طاعته ومحبته لرسول الله الجابة بالطاعة والامتثال أولاً؛ ثم بين له ما يعاني منه ثانياً. ولم يعتذر هم أو يبين للنبي الجاهم ما يعانيه ابتداء. وفي هذا فائدة تسربوية مهمة، بأن الإنسان إذا كُلّف بأمر مصلحة؛ يجيب بنعم، ثم يبين العلة؛ لما في ذلك من تطييب نفس الآمر.

ويفيد هذا الموقف استجابة دعاء النبي ﷺ وبركة يده عليه أفضل الصلاة وأتم التسميم. حتى قال جرير (فما وقعتُ عن فرس بعد) وهذه معجزة نبوية كريمة. وفيه كذلك التشجيع للمأمور بالدعاء والثناء عليه.

ويصف جرير ﷺ ذا الخَلَصَة، وأحداث ما قام به (... قال: وكان ذو الخَلَصَة بيتاً باليمن؛ لَخَنْعَم وبجيلة، فيه نُصُبُ تُعْبَد، يقال له الكعبة. قال: فأتاها فَحَرَّقَها بالنار وكسَـرَها. قـال: ولما قَدم جريرٌ اليمن كان بها رجلٌ يستقسم بالأزلام، فقيل له: إنَّ رسولَ رسول الله ﷺ ها هنا، فإن قَدَر عليك ضَرَبَ عُنقَك. قال: فبينما هو يضربُ بها

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۲/۸)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧١/٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱٦٤/۳) برقم (٤٣٥٧)

إذ وقف عليه جرير؛ فقال: لَتُكْسِرَنَّها ولَتَشَهدَنَّ أَن لا إله إلا الله أو لأضربن عُنُقَك. قال: فكسرها وشهد...)(١)

وفي هذا العمل مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره. وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، والمبالغة في نكاية العدو. (٢) وفيه استجابة دعاء النبي (واجعله هادياً مهدياً) فاهتدى وأسلم من كان يمارس الاستقسام بالأزلام. وفيه كذلك دعاء الكافر أو المشرك إلى الإسلام أولاً، لأنه هو المقصد الإسلامي؛ بأن يُوحَد الله تعالى في العبادة بما شرع وأمر.

(... ثُمَّ بعـــث جرير رجلاً من أحمس يُكنى أبا أرطأة إلى النبي ﷺ بذلك. فلما أتى النبي ﷺ والذي الله ! والذي بعثك بالحق ! ما جئت حتى تركتها كأنها جملٌ أجرب، قال: فبرَّك النبي ﷺ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات.) (أ

وأبــو أرطأة ﷺ هو حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور، وهو صحابي بجلي. وأحمس هم أخوة بجيلة، رهط جرير، ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. (1)

وفي الحديسث بيان ما كان من عمل جرير في ذلك المعبد الشركي، إذ جعله كأنسه جمل أجرب، وهو كناية عن نسزع زينتها وبمجتها. (٥) وتدميرها، حيث ورد في لفسظ آخسر يصف ما قام به جرير الله فانطلق إليها فَكَسَرَها وحَرَّقَها) (١) وهذا يبين انتهاء أمر هذا المعبد.

وفي الحديث من الفوائد أيضاً مكافأة النبي الله العمل بالدعاء لحيل أحمس ورجالها خمس مرات. مما يبين أهمية الدعاء كمكافأة من أهل الصلاح والتقى. وأهمية

<sup>(</sup>۱) البحاري (۱٦٤/۳) برقم (٤٣٥٧)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۷۳/۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱٦٤/۳) برقم (٤٣٥٧)

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، فتح الباري (٧٣/٨)

<sup>(°)</sup> ابن حجر، فتح الباري (۷۳/۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> البخاري (١٦٣/٣) برقم (٤٣٥٦)

مثل هذه الأعمال وعظيم أمرها، لما فيها من إزالة مضارب الكفر والشرك.وفيه كذلك أن الدعاء قد يتجاوز تكراره الثلاث مرات.

#### حجة الوداع:

قـــال ابـــن إسحاق: فلما دخل على رسول ﷺ ذو القعدة تجهز للحج، وأمر الناس بالجهاز له. وخرج رسول الله ﷺ إلى الحج لحمس ليال بقين من ذي القعدة. (٥)

وعــن جابر بن عبد الله (إن رسول الله ﷺ مكث تسع سنين لم يحج.ثم أذن في الــناس؛ في العاشرة؛ أن رسول الله ﷺ حاج. فَقَدِمَ المدينة بشرٌ كثير، كُلُّهُم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه...)(١)

وفي هـــذا التوجيه النبوي الكريم؛ من إعلان ذلك للناس؛ ما يبين أهمية إعلام الــناس وإخبارهم بما ينفعهم من فعل الخير، أو بما يجب عليهم شرعاً. كما يفيد حرص الــناس على أن يأتموا برسول الله الله الها أهمية علو السند في المعرفة والعلم والتلقي، حتى يأخذ الناسُ مباشرة منه الله أمور دينهم، فينقلوا ذلك لمن بعدهم، كما أشار لهم بذلك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمرآن: آية رقم (٩٧)

<sup>(</sup>۲) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (۹٥/٣)

<sup>(</sup>T) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٣٩٣/١)

<sup>(</sup>t) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد (٩٥/٣)

<sup>(°)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٤/٨٤) وابن حجر، فتح الباري (١٠٤/٨)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسلم (۸۸۲/۲) برقم (۱۲۱۸)

ﷺ أثناء الحج (ألا ليبلغ الشاهدُ الغائب ) وقد عَلَّم الناس ﷺ في تلك الحجة؛ وبين لهم ما أَتَمَّ الله تعالى به نعمته على خلقه.

وفي قدوم الأعداد الكبيرة من الناس إلى المدينة؛ يلتمسون الائتمام والاقتداء برسول الله ﷺ ما يدل على اهتمام وحرص أولئك الرعيل من الصحب الكرام بسنة رسول الله ﷺ وبمعرفة ما يجب عليهم. فحقق ذلك الاهتمام النقل الدقيق لأحكام الإسلام وهديه وأخلاقه وشرائعه إلى من بعدهم. ثما يفيد أهمية الاهتمام بسنة المصطفى ﷺ من خلال ما نقل؛ كما اهتم الرعيل الأول بما مباشرة منه ﷺ

وعن زيد بن أرقم ﴿ (...وأنه حج بعد ما هاجر حَجَّةً واحدةً؛ لم يَحجَّ بعدها: حَجَّة الوداع) (١) وهذا يبين أنه ﷺ لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع.

وفي عرفة نزل قوله تعالى ﴿ الْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (ب) قال عمر ﴿ إِنِي لأعلم أَيَّ مكان أُنزلت: أنزلت ورسول الله ﷺ واقف في عرفة) (٢) قال السعدي في دلالة الآية (اليوم أكملت لكم دينكم): بتمام النصر وتكميل الشرائع ؛ ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفايسة؛ في أحكام الدين؛ أصوله وفروعه. (١) قال ابن كثير: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره؛ ولا إلى نبي غير نبيهم ﷺ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. (٥)

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٤/٣) برقم (٤٤٠٤)

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية رقم (٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۷٤/۳) برقم (٤٤٠٧)

<sup>(</sup>٤) ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٢٥٥/١)

<sup>(°)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن الكريم (١٤/٢)

ومن حديث جابر على أنه يَكلِ خطب الناس فقال (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا. ألا كلُ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيَّ موضُوعٌ. ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دَم أضعُ من دمائنا دَمُ ابسن ربيعة بن الحارث، كان مُسترضعاً في بني سعد، فَقَتَلَتْه هُذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا. ربا عبًاس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كُلّه. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخِذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطِئن فُرُشكُم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتُهُنَّ بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قصد بلغمت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السماء ويَنْكُتُها إلى الناس: (١) اللهم! اشهد. اللهم! اشهد. ثلاث مرات. ثم أذن؛ ثم أقام؛ فصلى الظهر، ثم أقام؛ فصلى الظهر،

قال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ : فيه حديث جابر الهوائد؛ ونفائس من مهمات القواعد، وهو من حديث عظيم، مشتمل على جمل من الفوائد؛ ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفسراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. (٣). قال القاضي: وقد تكلم الناس على مافيه من الفقه، وأكثروا، وصَنَّف فيه أبو بكر بن المنذر جزأ كبيراً، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً (٤) وخسين نوعاً، ولو تُقصِّى لزيد على هذا القدر قريب منه. (٥) وهذا يدل على عظيم فوائد خطبة حجة الوداع، ومافيها من العلم والأحكام والآداب والتربية.

<sup>(</sup>١) أي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۲۸۸ــ۲۹۸) برقم (۱۲۱۸)

<sup>(</sup>٢) عند أبي داود برقم (١٩٠٥) (١٩٠٥عــ٤٦٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> أي زيادة

<sup>(</sup>٥) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (١٧٠/٨)

ففي خطبته والمعلم من الفوائد، قلة الألفاظ مع كثرة المعاني والدلالات، وهذه منهجية تعليمية وتربوية ودعوية مهمة، بأن يسلك مسلكها من قام مقام الخطيب والموجه والمعلم والمتكلم، فتأمل قوله وله والمعلم الخطبة (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا ) جزالة العبارة، (١) وقلة الكلمات، وكثرة الدلالات، التي منها: تأكيد شديد على حرمة ذلك، بما يفيد ويبين حفظ الإسلام للدماء والأموال. وفيه تشبيه شدة حرمتها بحرمة ذلك اليوم وذلك الشهر وذلك البلد، فجمع لهذا الأمر حرمة الزمان وحرمة المكان في ثلاثة أشياء، وهذا دليل على عظم حفظ الدماء والأموال.

ثم تضمنت الخطبة إبطال أفعال الجاهلية، وبيوعها المحرمة، وأنه لا قصاص في قتسلها. وفيه أن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر يلزمه أن يبدأ بنفسه وأهلمه، فذلك من دواعي قبول قوله؛ مع ما فيه من تطييب نفس من قرب عهده بالإسلام. وقوله رخت قدمي إشارة إلى إبطاله. (٢) وفيه من المنهجية البيان بالتطبيق (وإن أول دَم أضع من دمائنا دَمُ ابن ربيعة بن الحارث، كان مُسترضعاً في بني سعد، فقتَلَتْه هُذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا. ربا عَبَّاس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كُلّه)

ثم تناولت الخطبة النبوية أمر النساء، وفي هذا دليل على أهمية هذا الأمر. ففسيها الحث على مراعاة حق النساء؛ والوصية بهن؛ ومعاشرة نالمعروف. ووجوب نفقسة الزوجة وكسوقا وذلك ثابت بالإجماع. (٣) وقد بينت الخطبة ما لهن، ثم بينت ما عليهن (ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكُم أحداً تكرهونه) أي لا ياذن لأحد تكرهونه في منازلكم؛ سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة؛ أو

<sup>(</sup>١) خلاف الركيك

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۲/۸)

<sup>(</sup>T) المرجع السابق (١٨٤/٨)

أحـــداً مــن محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهـــذا حكم المســالة عنـــد الفقهـــاء. (١) (فـــإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح. ) وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب؛ ضرباً غير مبرح، وهو ضرب غير شديد ولا شاق. (٢)

ثم بينت خطبته على المرجعية التي إذا تمسك بها المسلم فلن يضل أبداً (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله ) وهذا دليل على وجوب الاجتصام بالكتاب والسنة، وإن لم تُذكر السنة في هذه الرواية، فإن الاعتصام بالكتاب يوجب الاعتصام بالسنة، فهي داخلة ضمناً؛ لأن الله تعالى أمر بها في كتابه العزيز. فمن ذلك قوله تعالى في وَمَا عَائِكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً فَهُ (٣)

وفي هذا تعيين المرجعية وتحديدها، وبيان أهميتها وتأثيرها، وأن التعاسة والشقاء لمن حاد عما جاء به رسول الله ﷺ وهو كتاب الله تعالى والسنة المطهرة، وأن السعادة لمن اعتصم بالقرآن والسنة.

وتمام الخطبة يدل على قرب أجله ﷺ حيث أشهدهم ﷺ بما يرون فيه، فقالوا (نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت)

•

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۱۸٤/۸)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٨٤/٨)

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: آية رقم (٧)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (١٧٤/٣) برقم (٤٤٠٦)

<sup>(°)</sup> البخاري (۲۸/۱–۲۲۵) برقم (۱۷٤۱)

وفي هذا مزيد بيان على حرمة الدماء، ويُستفاد من ذلك أن الضلال يؤدي إلى سفك الدماء بين المسلمين. ثما يؤكد ويبين أهمية البعد عن الضلال، ولا يكون ذلك إلا بأمرين: الدعاء بسؤال الله تعالى الحفظ والصون والهداية والتوفيق، وبنشر العلم الشرعي بين الناس؛ وبما في ذلك من القدوة المتمثلة بمنهج رسول الله عليه

وفي الحديث كذلك: الحث على تبليغ العلم، وأن على العالم تعليم الجاهل. وأن المنقول له من العلم؛ قد يكون أفهم من الناقل، مما يفيد أن المتعلم قد يتفوق على العسلم؛ إذا استكمل العلم، سواء في الفهم أو الاستنباط أو الاستدلال. وبالتالي على المعلم أن يوطّن نفسه على قبول تفوق طلابه والسماع منهم.

وعــن الزبير عن جابر (رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حَجَّتي هذه)(١)

وفي هذا الحديث إشارة إلى قرب أجل رسول الله على الحرص على الحرص في التعلم من رسول الله على الخرص على الإفادة من العلماء؛ وعدم التسويف في ذلك، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

عسن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (وقف النبي ﷺ يوم النحر بين الجمرات في الحجسة السبي ﷺ يقول: اللهم الحجسة السبي النبي ﷺ يقول: اللهم الشهد. وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع)(٢)

وقد تضمنت حجة الوداع أحكاماً فقهيةً، وفوائد عظيمة؛ قد بينتها كُتُب وأبواب الحج في كتب الحديث والفقه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹٤٣/۳) يرقم (۱۲۹۷)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱/۹۲۱) برقم (۱۷٤۲)

#### سرية أسامة بن زيد إلى الشام:

ندب السنبي ﷺ السناس لغزو الروم في آخر صفر، وكان تجهيز أسامة يوم السبت، قسبل مسوت النبي ﷺ بيومين. وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. وكانت هي آخر سرية جهزها رسول

يبين هذا الحديث منزلة وفضل زيد وابنه أسامة \_ رضي الله تعالى عنهما \_ وأن السن لا يمنع أن يتقدم الإنسان على غيره، وفيه أن الإنسان بفضل حاضره لا بما كان علم من قبل، كالرق أو غيره. وفيه من الفوائد كذلك البيان للناس؛ فيما لا يُدركون من العلل والأسباب، وأن على من أمر أمراً فلم يدركه البعض نبههم على ما غاب عنهم، دون تجاهل لهم؛ بحكم الولاية أو القيادة، فرسول الله على بين لهم العلة ولم يستجاهل أمر من طعن، فقال (وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة) فكان وصفه الجازا بلاغيا عظيما، قد اشتمل على دلالات وصفات عظيمة لأسامة هي وبيان لمقدرته على سياسة ذلك الأمر. كما يبين الحديث ظفر تلك السرية.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۵۲/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۹۰/۲)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸۷/۳ ــ ۱۸۸) برقم (٤٤٦٩)

قــال ابــن حجر عن هذه السرية: وكانت آخر سرية جهزها رسول الله ﷺ وأول شيء جهزه أبو بكر شه وعند الواقدي أن عدد ذلك الجيش ثلاثة آلاف. (١) ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجُرف إلى المدينة؛ لوفاة رسول الله ﷺ فلما تــولى أبو بكر شه الخلافة أمضى جيش أسامة، وكلم أبو بكر أسامةً في عمد ؛ أن بأذن

تسولى أبو بكر الخلافة أمضى جيش أسامة، وكلم أبو بكر أسامةً في عمر؛ أن يأذن لسه في الستخلف ففعسل. فعاد الجيش من غزوته منصوراً بغنائمهم، وما أصيب من المسلمين أحد. (\*) وكان كما قال على عن أسامة ((وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱٥٢/۸)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۱۹۱/۲)







# صفات النبي ﷺ وأخلاقه:

## صفاته الْخلْقية ﷺ:

وقال البراء ﴿ (كان رسول الله ﴿ رَجَلاً مربوعاً ( أَ) بعيد ما بين المنكبين، عظيم الْجُمَّة ( أَلَى شحمة أُذُنيه، عليه حُلَّةُ حمراء، ما رأيت شيئاً قط أحسنَ منه ﴿ أَنَ وَعَسَنَ أَنَسِه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وعن شعبة عن سِمَاك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سَمُرة، قال (كان رسول الله ﷺ ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال قلت لسماك : ما ضليع

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسلم (۱۸۱۹/٤) برقم (۹۳–۲۳۳۷)

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۸۲۰/۰۶) برقم (۲۳۴۰)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسلم (٤/٣٢٣) برقم (١٠٩ــ٤٣٣)

<sup>(</sup>٤) مربوعاً: ليس بالطويل و لا القصير.

<sup>(°)</sup> الجُمَّة: الشعر الذي نـــزل إلى المنكبين، والوفرة ما نـــزل إلى شحمة الأذنين. واللمَّة التي المُّت بالمنكبين.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٨١٨/٤) برقم (٢٣٣٧)

<sup>(</sup>V) الأمهق: الكريه البياض.

<sup>(^)</sup> الأدمة في الناس: السمرة الشديدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> القطط: الشديد الجعودة.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (٤/٤/٤) برقم (۲۳٤٧)

الفم ؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين ؟ قال قلت: طويل شقِّ العين. قال قلت: ما مَنْهُوسُ الْعَقب ؟ قال: قليل لحم الْعَقب)(١)

وأما سَدْلُ النبي عَلَيْ شَعْرَهُ وفَرَقُهُ، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (كان أهــلُ الكتاب يَسْدُلُون أشعارَهم، وكان المشركون يَفْرُقُون رؤسهم. وكان رسول الله على الحيب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. فسدل رسول الله على ناصيته ثم فَرَقَ بعــدُ) (٢) والمــراد بالإسدال عند العلماء: إرساله على الجبين، واتخاذه كالقصة، يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله، ولم يضم جوانبه. وأما الفرق: فهو فرق الشعر بعضه عن بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه الله الله الله موافقته الله الكــتاب فقــيل: فعلــه استئلافاً لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثــان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم، وأظهر الإسلام على الدين كله؛ صَرَّح بمخالفتهم في غير شيء، منها صبغ الشيب. (١٤)

وعن البراء ﷺ (ما رأيت من ذي لِمَّة أحسن في حُلَّة حمراء من رسول الله ﷺ شعره يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير) (٥)

وعن رائحة رسول الله ﷺ يقول أنس ﷺ (ما شَمَمْتُ عنبراً قط، ولا مسكاً، ولا شَسِعًا أطيب من ريح رسول الله ﷺ ولا مَسِعْتُ شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً أَلْينَ مسًا من رسول الله ﷺ )(1)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲۰/۶) برقم (۲۳۳۹)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۱۷/٤) برقم (۲۳۳۲)

<sup>(</sup>۱۵/۱۵) التووي (۹۰/۱۵)

<sup>(</sup>ئ) المرجع السابق (٩٠/١٥)

<sup>(°)</sup> مسلم (٤/٨١٨) برقم (٩٢\_٢٣٣٧)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۱۶/۱ – ۱۸۱) برقم (۲۳۳۰)

وعن عرقه ﷺ قال أنس بن مالك (دخل علينا النبي ﷺ فَقَالَ عندنا<sup>(٥)</sup>. فَعَرِقَ. وجاءت أمي بقارورة. فجعلت تَسْلُتُ<sup>(٢)</sup> العَرَق فيها. فاستيقظ النبي ﷺ فقال: يا أم سُسليم! مساهذا الذي تصنعين ؟ قَالت: هذا عَرَقُك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب.)<sup>(٧)</sup>

عن ابن سيرين، قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله ﷺ خَضَبَ؟ فقال (لم يسبلغ الْخضَاب. كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له: أكان أبو بكر يخضب ؟ قال فقال: نعم. بالحناء والكتم) (^) وكان بياض شعره ﷺ كما جاء في الحديث عن أنس (...إنما كان البياض في عنقه وفي الصدغين وفي الرأس نَبْذٌ (٩) (١٠) وقالت أم معبد في وصف رسول الله ﷺ ( رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة (١١)

<sup>(</sup>١) أزهر اللون: هو الأبيض المستنير، وهو أحسن الألوان.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> كان عرقه اللؤلؤ: أي في الصفاء والبياض.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ومعناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه، كما قال في رواية أخرى (كأنما ينحط في صبب) أي في موضع منحدر.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/٥/١٥) برقم (٨٢ــ٢٣٣)

<sup>(°)</sup> فقال: أي نام للقيلولة.

<sup>(</sup>٦) أي تمسحه.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۸۱٥/٤) برقم (۲۳۳۱)

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۲۱/۶) برقم (۱۰۱— ۲۳٤۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> نبذ: أي شعرات متفرقة.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۸۲۱/٤) برقم (۱۰۶ـ۱۳۲۱)

<sup>(</sup>١١) الوضاءة: الحُسنُ والبهجة. النهاية لابن الأثير (١٩٥/٥)

أبلج الوجه (١) حسن الخلق؛ لم تعبه ثجلة (٢) ولم تزريه صعلة (٣) وسيم قسيم (١) في عينيه دعــج (٥) وفي أشفاره وطف (١) وفي صوته صهل (٧) وفي عنقه سطع (٨) وفي لحيته كثاثة لــز  $( ^{( )} )$ , أقــرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سَماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأجحــاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق؛ فصلاً؛ لا نزر ولا هذر (١٠) كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول؛ ولا تقتحمه عين من قصر، غصـن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدراً، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود (١١) محشود (١٦) لا عابس ولا مفند (١٥). (١٠)

من فوائد وصف أم معبد فيما يمكن اكتسابه: أن البلاغة ما كان عليه ﷺ وهي: أن يكون كلام المرء فصلاً، لا نزر ولا هذر. ومن الفوائد كذلك أن يكون كلام المتكلم منظم منتظم مفيد، وأن يستحرز عن غير المفيد. ويتخلق المرء بالبشاشة، ومن الفوائد: أهمية احترام العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء، وذلك بإظهار مكانتهم، واحترام مجالسهم، ومنطقهم وتوجيههم. والمبادرة لأمره ﷺ

<sup>(</sup>١) أبلج الوجه: أي مشرق الوجه، مُسْفِرُه. النهاية لابن الأثير (١٥١/١)

<sup>(</sup>٢) لم تعبه ثحلة: أي ليس بضخم البطن. ورجل أثجل: أي نحول، ودقَّة. النهاية لابن الأثير (٢٠٨/١)

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الصعلة: صغر الرأس، وهي الدقة والنحول.و لم تُزْرِه صَعْلة:أي ليس بصغير الرأس (النهاية ٣٢/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قسيم: أي جميل. رجل قسيم إذا كان جميلاً. ابن منظور، لسان العرب(١٢/١٤٨).

<sup>(°)</sup> الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. النهاية(١١٩/٢)

<sup>(</sup>۱) الشُّــفْر بالضم وقد يفتح: حرف حفن العين الذي ينبت عليه الشعر، النهاية(٤٨٤/٢) الوطف: الطول. والمعنى: أي في شعر أجفانه طول. النهاية(٥/٤٠٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> صهل: أي حدَّة وصلابة، النهاية(٦٣/٣)

<sup>(</sup>٨) في عنقه سطع: أي ارتفاع وطول. النهاية (٣٦٥/٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> لزج: مصدر الشيء اللزج. أي تمطط وتمدد. لسان العرب(٣٥٧/٢) وعند ابن سعد في الطبقات (أزج) (٢٣١/١) والزحج تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. النهاية (٢٩٦/٢) ولعل ما ذكره ابن سعد هو الأصوب.

<sup>(</sup>١٠) النــزر: أي القليل. والمعنى:أي ليس بقليل فيدل على عِيّ، ولا كثير فاسد. النهاية(٥٠/٥).

<sup>(</sup>١١) المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في خدمته. النهاية(٦/١)

<sup>(</sup>۱۲) محشود:أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه. النهاية(١٨٨/١)

<sup>(</sup>۱۳) المفند : الذي لا فائدة في كلامه لِكِبَرٍ أصابه. النهاية(٤٧٥/٣). وفي نفي هذه الصفات إثبات لحلاوة كلامه ﷺ (۱۱) الحاكم، المستدرك (٩/٣)

## أسماؤه على

وجاء في أسمائه ﷺ أنه قال ﷺ (أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي، الذي يُمْحَى بِسَـيَ الكفر. وأنا الحاقب، والعاقب الذي ليسري الكفر. وأنا الحاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. (١)

وعن أبي موسى الأشعري ﷺ قال (كان رسول الله ﷺ يسمي لنا نفسه أسماء. فقال: أنا محمد، وأحمد، والمقفى، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة)(٢) والمقفى بمعنى العاقب، المتتبع للأنبياء.

#### عبادته ﷺ:

ومن عبادته ﷺ قيام الليل، فعن المغيرة ﷺ (إن كان النبي ﷺ ليقوم أو ليصلي عرب أو ليصلي عرب أو ساقاه في أيقالُ له: فيقلول: أفسلا أكونُ عبدلًا شكوراً؟)(٣)

فلقد كان من منهجه التعبدي أن يقوم لربه قائماً وساجداً، (حتى تَرِمَ قدماه) أي تتورم. (فيقال له) لم يذكر الراوي المقول ولم يسم القائل. (فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وفي حديث عائشة (فقالت له عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك) فيقول عليه الصلاة والسلام (أفلا أكونُ عبداً شكوراً) وفيه من الفوائد: مشروعية الصلاة للشكر، وفيه أن الشكر يكون بالعمل، كما يكون باللسان. (3)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲۸/٤) برقم (۲۳۵٤)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۲۸/٤) برقم (۲۳٥٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۲۱) برقم (۱۱۳۰)

<sup>(</sup>۱۵/۳) ابن ححر، فتح الباري (۱۵/۳)

وفيه من الفوائد أن الطاعة لا تُؤدى خوفاً من العقوبة فقط، بل تُؤدَى مع ذلك شكراً لله تعالى على نعمه وامتنانه العظيم. فتكون رغبة ورهبة وخوفاً وطمعا. وأن الشاكر هو الذي يَتَنَفَّلُ بمزيد من الطاعة استشعاراً بنعم الله تعالى عليه: فنعمة الإسلام والإيمان والقرآن والحياة والصحة والعافية، والرزق ودروبه، والبصر والسمع...وغيرها من النعم العظيمة الجليلة التي تفضل بها الكريم المنان سبحانه وتعالى. وعن أنس في قال (كان رسول الله في يُفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه. ويصوم حتى نظن أن لا يُفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا مأيته، ولا نائماً إلا رأيته) (١)

وفيه من الفوائد أن صلاته ونومه كان يختلف بالليل، ولا يرتب وقتاً معيناً، بل بحسب ما تيسر له القيام. (٢) وكذلك صيامه على يصوم حتى يظنه الصحابة أنه لا يفطر مسن الشهر شيئاً، ويفطر حتى يظنون أنه لا يصوم من الشهر شيئاً. وهذا يفيد أهمية المسراوحة بين العبادة، وأن الإنسان يجتهد في النوافل قدر طاقته ووسعه ويراوح بينها. وقد قال على لعبد الله بن عمرو (ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قلت: بلى. قسال: فسلا تفعل. قم ونم، وصُم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن للهر كله.) تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة عشرة أمنالها. فذلك الدهر كله.) (٣)

وهذا من سماحة الإسلام وهديه ﷺ ومن كرم الله تعالى الكريم المنان، الذي يمن على عباده بأوسع دروب الخير والفلاح، فَيُضاعف حسنات العباد إلى أضعاف كثيرة، فصــــيام ثلاثة أيام بأجر ثلاثين يوماً، وصيام ست وثلاثين يوماً تطوعاً بأجر صيام الدهر

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/٤/۱ ۳۵۰ ۵۰۰) برقم (۱۱٤۱)

<sup>(</sup>۲۳ ابن حجر، فتح الباري (۲۳/۳)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٥/٤) برقم (٦١٣٤)

كله. فلك الحمد يا منان يا رحمن الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث من الفوائد أهمية الموازنة بين الحقوق. مما يعلم المسلم فقه الموازنات التي هي من أسباب سعادة الإنسان.

وقد تبينت عبادته ﷺ لربه سبحانه وتعالى من خلال سيرته العطرة، إضافة إلى تفصيلها في كتب الحديث الشريف.

#### أخسلاقه ﷺ:

لقــد تبين الكثير من أخلاق المصطفى ﷺ فيما تقدم من سيرته ﷺ وهذه طائفة أخرى من أخلاقه عليه الصلاة والسلام.

فعن حيائه ﷺ يقول أبو سعيد الخدري ﷺ (كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه)(١)

يبين هذا الحديث شدة حياء النبي الله المسلم. ولا يتكلم بما يكره لشدة حيائه من التلفظ به، بل يظهر ذلك في وجهه الله فيفهمون مما يظهر على محياه الشاسه يكره ذلك. ويفيد ذلك أهمية الحياء، وأنه منهج إسلامي عظيم، وفيه من الفوائد: أن من يُقتدى به ويُستحى منه، أن يعبر بوجهه عن كراهية ما يراه أو يسمعه. وفيه من الفوائد أيضاً: تنوع أساليب إنكار المنكر بحسب الحال، وبحسب مكانة المنكر لسه. وفيه أيضاً أن المنكر إذا كان من أسباب زواله التعبير بالوجه استخدم ذلك. وفي الحديث من الفوائد التربوية استخدام أسلوب التشبيه في البيان والإيضاح. فقد شبه راوي الحديث حياء رسول الله المنظم العذراء في خدرها.

وعن مخالطته لأصحابه وسماعه لحديثهم، ما رواه سمَاك بن حرب قال: قلت لجابر بن سَمُرَة: أكنت تُجالِسُ رسول الله على قال: نعم. كثيراً. كان لا يقوم من

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۰۹/۱) برقم (۲۳۲۰)

يوضح هذا الحديث ما كان عليه النبي هي من الذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ثما يبين فضيلة الذكر بعد صلاة الصبح وأهمية ملازمة ذلك. وفيه بيان صورة من أحوال الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ وفيه جواز الحديث في المسجد عن أمور الجاهلية، والضحك، والابتسامة أفضل لفعله هي قال الإمام النووي: والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله في عامة أوقاته، قالوا: ويكره إكثار الضحك، وهو في أهل المراتب والعلم أقبح، والله تعالى أعلم. (٢)

ومن هديه ﷺ التوجيه بأحسن الأساليب وأرقاها، فعن أنس قال: (كان رسول الله ﷺ يا الله ﷺ يا أبضاره، وغلام أسود يُقْالُ له: أنجشه. يحدو. فقال له رسول الله ﷺ يا أنجشه! رُوَيْدَكَ، سَوْقاً بالقوارير.)(٣)

يسبين هسذا الحديث الأسلوب التربوي والدعوي المؤثر منه ﷺ، مع بيان علة التوجيه، وهو الأكثر والأبلغ أثراً في النفس الإنسانية. وفيه جواز الحداء. وفيه التعبير بحسا يناسب المقام والمقال والموصوف، فيقول ﷺ (رويدك سوقاً بالقوارير) ورويدك أي أرفق. وسوقاً أي سُق. والمقصود بالقوارير النساء، قال العلماء سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن، تشبيهاً بقارورة الزجاج لضعفها، وإسراع الانكسار إليها. ومعنى الحديث أن أنجشه كان حسن الصوت، وكان يحدو بهن، وينشد شيئاً من القريض والرجز... فلم يأمن النبي ﷺ أن يفتنهن...فأمر بالكف عن ذلك. (٤) وفيه من الفوائد تجنيب النساء ما قد يؤثر عليهن ويفتنهن. وأن ما يصلح للرجال قد لا يصلح للنساء،

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/٠٢٨) يرقم (٢٣٢٢)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۹/۱۵)

<sup>(</sup>۲۳۲۳) برقم (۲۳۲۳) مسلم (۲۳۲۳)

<sup>(</sup>۱۰) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۰/۱۵ ۸۱۰۸۱)

لاختلافهم في رقة القلوب. وفيه كذلك إثبات رقة النساء ورقة عواطفهن، وفيه أهمية العيناية بالنساء وتجنيبهن الفتنة، وأن الحداء له تأثير في النفوس. وفيه كذلك الوعظ باللطف، بما يتناسب مع الحال، مع مراعاة نفسية المنصوح، إذ لم يقل له وفي كف عن ذلك، بل بين له ما يفيد قوة تأثير حدائه في، وأن مع القوم النساء، فرفقاً بمن، وفيه كذلك تذكير الغافل بما يناسب. فربما غفل أنجشه عن معية النساء لهم، وتفاعل مع حدائه

وعن قربه على من الناس، ومجبتهم وتبركهم به على ما قاله أنس الله وكان رسول الله على إذا صلى الغَدَاة جاء خَدَمُ المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يُؤتَى بإناء إلا عمس يده فيها، فَرُبَّما جاءوه في الغَدَاة الباردة، فيغمس يده فيها.)(١)

وفي الحديث قربه على من الناس، ومخالطته لحدم المدينة، ثما يبين تواضعه على وكريم تعامله مع الناس. وأنه لم يتخذ لنفسه ما يتخذه الكبراء والملوك، وهو أعلى من الجميع قدراً ومكانة وحفاوة عند المسلمين، بل إن مسلكه ومنهجه مبني على التواضع الجم على وفي الحديث بيان بركة النبي على وما كان يصنعه خَدَمُ المدينة من الجيء إليه لليغمس يده الشريفة فيها؛ لتحل البركة في ذلك الماء، فيتبرك به من شربه. بل من كرم تواضعه على أن يكون قريباً من الناس، أنه لا يمتنع من ذلك حتى في الغداة السباردة، وهي أعلى ساعات البرودة من اليوم البارد. بل ولا يمنعه من ذلك كثرةم، فيغمس يده الشريفة في تلك المياه كلها.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۱۲/٤) برقم (۲۳۲٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مسلم (۱۸۲/٤) برقم (۲۳۲۵)

فيسبين هذا الحديث قربه ﷺ من الناس، وأنه لم يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً بعيداً عسن السناس، لسيحلق فيه شعره ﷺ بل كان يخالط الناس، فيرونه وهو يحلق شعره، فيقتدون به ﷺ ثم يبين هذا الحديث بركة شعر النبي ﷺ وتبرك المسلمين به، وإكرامهم لشعره الكريم ﷺ

وفي هذا الحديث غاية تواضعه وعنايته بأمور الناس، وإكرامه للمرأة، وتكنيته السلماء ثم يخاطبها بكل لطف، فيقول لها (يا أم فلان ! أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك) مما يفيد أهمية العناية بأمور الناس، والقرب منهم، والسعي في قضاء حوائجهم ما أمكن ذلك. ومن فوائده العناية بالضعفاء، ومخاطبة المرأة وقضاء حاجتها مما لا ريبة فيه. قال الإمام النووي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ أي وقف معها في طريق مسلوك، ليقضي حاجتها، ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فيان هسذا كان في ممر الناس ومشاهدهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامهما، لأن مسألتها مما لا يظهره، والله أعلم. (٢)

وعن القاعدة النبوية في التعامل، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ( مسا خُيِّرَ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً. فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه، إلا أن تُنْتَهَك حُرْمَةُ الله عزَّ رَبِّ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲/٤—۱۸۱۳) برقم (۲۳۲٦)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۵/۱۵)

<sup>(</sup>۲۳۲۷) برقم (۲۳۲۷) مسلم (۲۳۲۷)

ومن فوائد هذا الحديث: أن من قواعده ﷺ المتقررة في التعامل؛ ثلاث قواعد عظيمات كريمات:

القاعدة الأولى: اختيار الأيسر من الأمور ما لم يكن إثماً. القاعدة الثانية: الابتعاد عن أيسر الأمور إذا كان إثماً.

القاعدة الثالثة: عدم الانتقام لنفسه ﷺ إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى.

قال الإمام النووي في شرحه للحديث: فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حسراماً أو مكروهاً... وفيه الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى، والانتصار لدين الله تعالى عمن فعل محرماً أو نحوه. وفيه أنه يُستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه، ولا يهمل حق الله تعالى.(1)

#### **泰 魯 魯**

وعــن كرمه، يقول جابر بن عبد الله (ما سُئل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال: لا.)(۲)

وعن أنس فله قال (ما سُئل رسول الله على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. قال فجاء وعن أنس فله قال إلى فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم ! أسلموا. فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة) (٣)

<sup>(</sup>١) النووي، صحيح مسلم (١٥ ٨٣/١٨)

<sup>(</sup>۲۳۱) مسلم (٤/٥/٤) برقم (۲۳۱۱)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۰۶/۶) برقم (۲۳۱۲)

وعطاء الكريم لمن سأله. فها هو على السائل غنماً كثيرة بين جبلين، حتى أن السسائل ذُهـل لهذا العطاء، فعبر عن ذلك بقوله (يا قوم ! أسلموا. فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ) مما يفيد أهمية هذا المسلك العطائي، الذي ينم عن الثقة بالله تعالى، والزهد في الدنيا. وأن الذي أعطى ووهب يعطي ويعوض بما هو خير وأحسن.

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة، في رمضان حسق ينسلخ. فيعرضُ عليه رسولُ الله ﷺ القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ﷺ أجود بالخير من الربح المرسلة)(١)

يسبين هسذا الحديث صورة أخرى لكرمه الله وتزايده بمزيد عطاء الله تعالى وكرمه. وفي الحديث مدارسة جبريل عليه السلام للنبي الله في رمضان للقرآن الكريم، وفيه من الفوائد: فضيلة شهر رمضان، وأهمية مدارسة القرآن فيه، وزيادة الحرص على الحير في هذا الشهر. وفيه أهمية الكرم والجود في كل وقت، وزيادته في رمضان،

### خاتم النبيين ﷺ

قَـــال ﷺ (مَـــــــَفَلِي ومَثَلُ الأنبياء كَمَثَلِ رجلٍ بنى بنياناً فأحسنه وأهَمَلُهُ، فجعل السناس يُطــــيفُون به، يقولون: ما رأينا بنياناً أحسن من هذا، إلا هذه اللّبِنَة. فكنت أنا تلك اللّبِنَة.)(٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۰۳/٤) برقم (۲۳۰۸)

<sup>(</sup>۲۲۸۲) برقم (۲۲۸۲) مسلم (۲۲۸۶)

كما يفيد هذا الحديث استخدام ضرب الأمثال في التعليم والبيان. وأن تقريب المعاني العلمية والمفاهيم للناس من متطلبات الداعية والمعلم ومن في حكمهما.

#### 

## تفضيل النبي ﷺ على سائر الخلائق:

عـــن أبي هريرة ﷺ قال (قال رسول الله ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع وأول مُشَفَّعِ )(١)

قسال العلماء وقوله الله أنا سيد ولد آدم) لم يقله فخراً، بل صَرَّح بنفي الفخر في الحديث المشهور (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) وإنما قاله لوجهين: أحدهما: امتثال قوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) والثاني: أنه من البيان الذي يجب تبليغه إلى أمته للسيعرفوه ويعتقدوه، ويعملوا بمقتضاه، ويوقروه على بما تقتضي مرتبته؛ كما أمرهم الله تعالى. وهذا الحديث دليل لتفضيله على الخلق كلهم. (٢)

#### \$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

### حوض النبي ﷺ

عن سهل قال: سمعت النبي على يقول (أنا فَرَطُكِم على الحوض، من وَرَدَ شَرَب، ومن شرب لم يظمأ أبداً. ولَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أقوام أعرفهم ويعرفوني. ثم يُحالُ بيني وبينهم) (٣) وفي رواية، فيقول (إلهم مني، فَيُقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول: سُحْقاً سُحْقاً لمن بَدَّلَ بعدي) (٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۸۲/٤) برقم (۲۲۷۸)

<sup>(</sup>۲) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۵/۲۵)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۹۳/۶) برقم (۲۲۹۰)

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٩٣/٤) برقم (٢٢٩١)

قوله ﷺ (أنا فرطكم على الحوض) الفارط هو الذي يتقدم الوارد ليُصلح لهم، فمعنى فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه، كالمهيء له. ومعنى (سحقاً سحقاً) أي بعداً لهم بعداً. (١)

ويفيد الحديث مكانة النبي ﷺ ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى، وفيه فضيلة الشرب من حوضه ﷺ حيث لا يظمأ بعده الشارب من حوضه ﷺ من بعض أفراد أمته من التبديل الذي يمنعهم من الشرب من حوضه ﷺ

وفسيه من الفوائد التنبيه والتحذير لمغبة الحيدة عن منهجه رفيه كذلك أن على العلماء والدعاة وغيرهم أن يحذروا من مغبة المسالك المنحرفة.

<sup>(</sup>۱) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي (٥١/١٥\_٥٥)

### مرض النبي ﷺ ووفاته:

ومن ذليك نزول سورة النصر، جاء في الحديث (...فسأل عمرُ ابن عباس عن هذه الآينة (إذا جاء نصر الله والفتح) فقال: أجل رسول الله الله علم أعلم منها إلا ما تعلم)(٢)

ومن ذلك أيضا توديعه ﷺ الناس في حجة الوداع، فعن الزبير عن جابر (رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجَّتي هذه) ((7) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (وقف النبي ﷺ يصوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجَّ بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي ﷺ يقول: اللهم اشهد. وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع) (٤) وكذلك ما قاله ﷺ لمعاذ بن جبل ﷺ (... يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تَمُرَّ بمسجدي هذا وقبري. فبكي معاذ جشعاً لفراق رسول الله ﷺ ...) (٥)

فهذا البلاغ توطئة نفسية لما سيكون من أمر رسول الله الله الله على رحمة ولطف مسن الحكسيم الخسبير سبحانه وتعالى؛ بصحابة رسول الله الله الله وأهل بيته عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲۷۰/۲) واللفظ له. مالك، الموطأ (۲۳٦/۱) رقم الحديث (٤١) ورواه غيرهما. وقال الألباني: وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح، والله أعلم. سلسلة الأحاديث الصحيحة (٩٨/٣) برقم (١١٠٦)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۸۱/۳) برقم (٤٤٣٠) <sup>(۲)</sup> مسلم (٩٤٣/٣) برقم (١٢٩٧)

<sup>(</sup>أ) البخاري (۱/۹/۱) برقم (۱۷٤۲)

<sup>(°)</sup> أحمــــد، المســـند ( ٣٧٦/٣٦) بـــرقم (٣٣٠٥٢) طـــبعة الموسوعة الحديثية، وقال محققوا الطبعة شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح.

وفي لــيال بقــين من صفر، أو في شهر ربيع الأول كان أول ما ابتدئ به ﷺ المـرض (١) وابتداؤه كان في بيت ميمونة. (٢) تقول أم المؤمنين عائشة زوج النبي ﷺ (لما ثَقُلَ رسولُ الله ﷺ واشتدَّ به وجعه استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتي، فَأَذِنَ له، فخرج وهو بين الرجلين؛ تخطُّ رجلاه في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قــال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تسمري مَن الرجل الآخر الذي لم تُسمَم عائشة ؟ قال: قلت: لا. قال: ابن عباس: هو على...) (٢)

وفي الحديث دليل حرص النبي ﷺ على أداء حقوق أزواجه، مما جعله يستأذنهن في أن يُمَرَّض في بيت زوجته عائشة ـــ رضي الله تعالى عنهاـــ بعد أن اشتد به المرض.

وقالت عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ (وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه، حستى استعزَّ به \_ أي اشتد به المرض \_ وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذفن في أن يُمرَّض في بيتي) (1) ويفيد هذا أهمية إقامة حقوق الزوجات والعناية بذلك، وأما في وقت الحاجة فَيُستأذن صاحب الحق، وهذا من كريم خُلُقه وهو في مرض يوعك فيه وعكاً شديداً.

<sup>(</sup>١) ابن هشام، السيرة النبوية (٢٩١/٤)

<sup>(</sup>۲۹/۸) ابن حجر، فتح الباري (۲۹/۸)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري (۱۸۳/۳—۱۸۶) برقم (٤٤٤٢)

<sup>(1)</sup> ابن هشام، السيرة النبوية (٢٩٢/٤)

وعـن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مـات فيه: يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبحري من ذلك السم)(١)

وهـــذا الحديــث يبين أثر الشاة المسمومة التي أهديت للنبي الله من اليهود في خيــبر، فأدت إلى انقطاع أبمر النبي الله والأبمر عرق مستبطن بالظهر، متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. (٢) وسبق بيان هذا الحديث في غزوة خيبر.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله الله كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي تُوفِّي فيه طَفِقْتُ أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفثُ وأمسح بيد النبي الله عنه (٣)

وفي الحديث دليل على الرقية بالمعوذات، وأنه كان ﷺ يعتاد ذلك، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده) وفي الحديث عناية الزوجة بزوجها، والذي تمثله أم المؤمنين مع رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۱/۳) برقم (٤٤٢٨)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۳۱/۸)

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٣/٣) برقم (٤٤٣٩)

<sup>(</sup>٤) المعضّبُ: شبه الإجانة، يُغسل فيها، والمخصب: المركن، ومنه الحديث(أجلسوي في مخصب فاغسلوني) ابن منظور، لسان العرب (٩/١)

<sup>(°)</sup> البخاري (۱۸۳/۳–۱۸٤) برقم (٤٤٤٢)

ويفيد الحديث أن في السبع القرب التي أهريقت على النبي ﷺ حكمة، قيل: الحكمة في هذا العدد؛ أن له خاصية في دفع ضرر السم. (١) والله تعالى أعلم.

وأما عن حال الصحابة، وما تجيش به قلوبهم، أثناء مرض رسول الله ﷺ فيذكر أنسس ﷺ هذا الموقف حيث يقول (مرَّ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم ؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ﷺ منّا. فدخل على النبي ﷺ فأحبره بذلك، قال: فخرج النبي ﷺ وقد عصب على رأسه حاشية بُرد، قال: فصعد المنبر، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أوصيكم بالأنصار، فإهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مُحسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم) (٢) وقد سبق بيان فوائده.

وعن أبي سعيد الخدري هي قال (خطب رسول الله هي الناس، وقال: إن الله خَسيَّر عسبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، فعجبنا لبُكائه أن يُخبر رسولُ الله هي عن عبد خُيَّر، فكان رسول الله هي وهو المُخيَّر، وكان أب على في صُحْبَته وماله أبو وكسان أبو بكر أعلَمَنا. فقال رسول الله هي إن أمَنَّ الناس علي في صُحْبَته وماله أبو بكر، ولسو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ، إلا بابُ أبي بكر.) (٣)

وفي الحديث أسلوب البيان بصيغة التعريض. والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام السامعين، وتفاوت العلماء في الفهم، وأن من كان أرفع في الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم، (أ) وفيه كذلك فطنة أبي بكر الصديق الله وعلمه وفهمه، وكأن أبا بكر الله فهم الرمز الذي أشار به النبي الله من قرينة ذكره ذلك في مرض

ابن حجر، فتح الباري (١٤١/٨)

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤٢/٣) برقم (٣٧٩٩)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۷/۳) برقم (۳۲۰٤)

<sup>(</sup>۱۵/۷) ابن حجر، فتح الباري (۱۵/۷)

موته، فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكى. وفيه الترغيب في اختيار الآخرة على ما في الدنيا. (١) ويكون ذلك بالعمل للآخرة، وتقديم النافع فيها.

وفي الحديث بيان من النبي ﷺ لمناقب أبي بكر، ودليل على مكانته ﷺ كما يفيد أن الإنسان وإن على مكانته ومنصبه وجاهه فلا يمنعه ذلك من ذكر إحسان من أحسن إليه، وهذا مع أن رسول الله ﷺ لا تدانيه مرتبة؛ وإحسانه ﷺ فوق إحسان كل أحد، فهو القائد والدليل للجنة ﷺ وفيه كذلك أن منزلة أبي بكر لا تعادلها منزلة رجل عند رسول الله ﷺ قال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر، وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي ﷺ في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. (٢)

وعسن حرصه على أمته وعلى جناب التوحيد ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضسي الله تعالى عنها، بقولها (قال النبي على في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصسارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، خشى أن يُتخذ مسجداً (٣)

وعن عائشة وعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهم، قالا ( لما تُزِل برسول الله على طفق عنهم، قالا ( لما تُزِل برسول الله على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو كذلك يقسول: لعنة الله عسلى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يُحذّروا ما صنعوا)(1)

ويبين هذان الحديثان شدة حرصه ﷺ على التوحيد، توحيد الله بالعبادة، إذ أنه وهـــو في مرض موته ﷺ وقد اشتد به الكرب، يبين مسلك اليهود والنصارى في اتخاذ

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ١٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۸۳/۳) برقم (٤٤٤١)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (١٨٤/٣) برقم (٤٤٤٤) (٤٤٤٤)

قسبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم رسول الله الله الذات القبور منهي عنه في حق الأنبسياء، فغيرهم أولى بالنهي؛ إذ ألهم ليسوا بأفضل من الأنبياء؛ مهما بلغ صلاحهم، وهذا بيان أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. وفيه كذلك تحذير لأمته من أن يتخذ قبره الله مسجداً. وفيه من الفوائد جواز لعن اليهود والنصارى على وجه العموم. وفيه أن عسلى المسلم أن يكون داعياً للخير، وقدوة في الخير؛ لآخر لحظة من حياته. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستمر مع المسلم لآخر لحظات عمره. كما كان المامر ويبين وينهى وهو في مرض وفاته.

وفي الحديث فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لإدراكها مغزى كلام رسول الله على واستنباطها من كلام النبي (. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، خشى أن يُتخذ مسجداً) وفي الحديث كذلك شدة ما كان يعانيه النبي على من الوعك.

وعن اشتداد المرض به على يقول سعيد بن جبير (قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس. اشتد برسول الله على وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا: ما شأنه ؟ أهَجَرَ، استفهموه. فذه سبوا يسردون عليه. فقال: دَعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بسئلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا للوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها)(١)

قال ابن حجر في شرحه لقوله (وأوصاهم بثلاث): أي في تلك الحالة، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه الله لم يكن أمراً متحتماً؛ لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن أمراً متحتماً؛ لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكسن يستركه لوقوع اختلافهم...وقد عاش بعد هذه المقالة أياماً، وحفظوا عنه أشياء لفظاً، فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه، والله تعالى أعلم. (٢) وفي الحديث حسرص السنبي الله وهسو في مرض وفاته على سلامة هذا الدين، وحفظه من أعدائه،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۱/۳—۱۸۲) برقم (٤٤٣١)

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، فتح الباري (۱۳٤/۸)

بوصيته الله الشركين من جزيرة العرب، وفيه كذلك عنايته الله بأخلاق الإسلام؛ وما تشلمه من الفضائل والمكارم، فأوصاهم بإعطاء الوفود نحو ما كان يعطيهم الله من العطاء. وكانت جائزة الواحد على عهده وقية من فضة، وهي أربعون درهما. (١) وقوله (وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها) هذا متعلق بسلسلة رواة الحديث. قال سفيان: قال سليمان: لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها، أو سكت عنها. (٢)

وقولهم (ما شأنه ؟ أَهَجَرَ ) قال ابن حجر: الهَجَر: الهَذيان، والمراد به هنا ما يقسع من المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي على مستحيل، لأنه معصوم في صحته ومرضه على القوله تعالى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَ ﴾ (٣)

ويُحتمل أن الذي قال ذلك (ما شأنه ؟ أهَجَرَ ) صدر عن دهش وحيرة، كما أصاب كشيراً منهم عند موته. وقال ابن حجر: ويظهر لي ترجيح الاحتمالات التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله؛ لجواز وقوع ذلك. (4)

وفي شان الصلاة وإمامة المسلمين أثناء اشتداد المرض عليه ﷺ يذكر العباس عبد المطلب (أن رسول الله ﷺ قال في مرضه: مروا أبا بكر يُصلّي بالناس. فخرج أبو بكر، فكبر، ووجد النبي ﷺ راحة، فخرج يُهادى بين رجلين، فلما رآه أبو بكر تأخر، فأشار إليه النبي ﷺ مكانك، ثم جلس رسول الله ﷺ إلى جنب أبي بكر، فاقترأ من المكان الذي بلغ أبو بكر ﷺ من السورة) (٥) وفي هذا الحديث دلالة عملية على أهمية الصلاة؛ وحرصه ﷺ عليها.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (١٣٥/٨)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٣٥/٨)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سورة النحم: آية رقم (٣)

<sup>(1)</sup> فتح الباري (۱۳۳/۸)

<sup>(°)</sup> أحمد، المسند (٣٠٤/٣\_٣٠٥) برقم (١٧٨٥) طبعة الموسوعة الحديثية.

وعـن أواخر وصايا رسول الله ﷺ تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها (أن رسـول الله ﷺ كان يقول في مرضه الذي تُوفِّيَ فيه: الصلاة، وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها حَتَّى ما يفيض بما لسائهُ.)(١) وهذا دليل على عِظَم الصلاة، وعِظَم حقوق المرأة، لما للرجل من الوصاية عليها.

وفي السيوم الذي توفي فيه ﷺ فاجاً المسلمين بكشف ستر حجرة عائشة ينظر إليهم مبتسماً ﷺ فعن أنس بن مالك ﷺ (أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الاثسنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجاهم إلا رسول الله ﷺ قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله ﷺ يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهَمَّ المسلمون أن يَفْتَتنوا في صلاقم فرحاً برسول الله ﷺ فأشار إليهم بيده رسول الله ﷺ فأشار إليهم بيده رسول الله ﷺ فأشار إليهم بيده رسول الله ﷺ أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر)(٢)

وعن حديثه لابنته فاطمة عليها السلام، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (دعا النبي على فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قُبض فيه، فسارها بشب في شكواه الذي قُبض فيه، فسارة بشب في فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. فسألنا عن ذلك، فقالت: ساري السنبي الله أنه يُقبض في وجعه الذي تُوفّي فيه؛ فبكيت، ثم سارين أين أول أهله يتبعه فضحكت) وفي رواية (...أما ترضين أن تكوين سيدة نساء أهل الجنة \_ أو نساء المؤمنين \_ فضحكت لذلك)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۹/۱ه) برقم (۱۹۲۵)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸٤/۳ـــ۱۸۵) برقم (٤٤٤٨)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٢/٣) برقم (٤٤٣٤) (٤٤٣٤)

<sup>(4)</sup> البخاري (٥٣٤/٢ ١٥٥٥) برقم (٣٦٢٤)

وعــن أنس قال (لما ثقل النبي ﷺ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم...)(٢)

وعـن آخر ما قام به رسول الله على ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عـنها، بقولها (دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي الله الله على صدري، ومـع عبد الرحمن سواك رَطب يستن به، فَأَبَدَّهُ رسول الله الله بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته؛ ثم دفعته إلى النبي الله فاستن به، فما رأيت رسول الله الله استناناً قط أحسن منه...)(٣)

وفي الحديث فطنة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحرصها ومتابعتها لحال رسول الله ﷺ فعرفت من مَدِّ نظره ﷺ إلى أخيها عبد الرحمن أنه ﷺ يشتهي السواك، ثم عنايتها بأمر رسول الله ﷺ حيث قضمت السواك أي مضغته، ونفضته وطيبته، فأعطته لرسول الله ﷺ للسواك، ثما يؤكد أهمية عناية المسلم بأمر السواك كما اعتنى به ﷺ وهو في مرضه، ولحظة وفاته ﷺ

وفيه من الفوائد: دخول المرء على غيره وهو يستن بالسواك.

وعين سكرات الموت أنه (...كان بين يديه ركوة \_ أو علبة يشك عمر \_ فيمسح بهما وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، فتح الباري (۱۳٦/۸)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸۷/۳) برقم (٤٤٦٢)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸۲/۳ –۱۸۳) برقم (٤٤٣٨)

ويستفاد من هذين الحديثين: ذِكْرُه ﷺ لربه سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد التي هـــي مفتاح دخول الجنة. مما يشير للمسلم أن يقتدي برسول الله ﷺ ويسأل الله تعالى التوفيق لذلك. ويكون قلبه متعلق بذكر الله تعالى، كما كان عليه الرسول ﷺ

وعن عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ (ألها سمعت النبي ﷺ وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مُسْندً إلى ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق)(٣)

وكان يقول الذي أنعم الله عليهم) (أ) تقول عائشة (فظننت أنه خُيِّر) (أ) وهذا الاستنتاج من فقه أم المؤمنين عائشة عليهم) الله تعالى عنها حيث ربطت بين كلامه على هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام والذي روته بقولها و (كان النبي على يقول وهو صحيح: إنه لم يُقبض نبي حتى يَرى مقعده من الجنة، ثم يُخيَّر. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشى عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي يُحدِّثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بحا: اللهم الرفيق الأعلى) (أ) وكان يردد ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها (...ثم قال: في الرفيق الأعلى. ثلاثاً. ثم قضى...) (٧)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸٥/۳) برقم (٤٤٤٩)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٤/٣) برقم (٤٤٤٦)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> البخاري (١٨٣/٣) برقم (٤٤٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البخاري (۱۸۲/۳) برقم (٤٤٣٥)

<sup>(°)</sup> البخاري (۱۸۲/۳) برقم (٤٤٣٥)

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> البخاري (۱۸۷/۳) برقم (٤٤٦٣)

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱۸۲/۳ـــ۱۸۳) برقم (٤٤٣٨)

وكان آخر شيء عمله ﷺ السواك، حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (...فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته؛ ثم دفعته إلى النبي ﷺ فاستن به، فما رأيت رسول الله ﷺ استن استناناً قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله ﷺ رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، ثلاثاً. ثم قضى. وكانت تقول: مات رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي (١) (٢) وفي رواية (...فاستن بما كأحسن ما كان مُستناً، ثم ناولنيها، فسقطت يده \_ أو سقطت من يده \_ فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة) (٣) وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها (...فقبضه يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة) وخالط ريقه ريقي ...) (٤)

وفيه منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ توفي رسول الله ﷺ وهو بين حنكها وصدرها؛ رضى الله تعالى عنها.

وقد قالت ابنة النبي ﷺ فاطمة رضي الله تعالى عنها (فلما مات قالت: يا أبتاه الماب وباً دعاه، يا أبتاه المن عنه الفردوس مأواه، يا أبتاه المن المناه المن عنه الفردوس مأواه، يا أبتاه المن المناه المن عنه الفردوس مأواه، يا أبتاه المناه الم

ولما مات رسول الله ﷺ ذُهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموته ﷺ فعن عائشة رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله ﷺ مات وأبو بكر بالسُنْح ــ قال إسماعيل: يعني بالعالية ــ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ﷺ قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله؛ فليُقطعنَّ أيدي رجال وأرجُلَهم. فجاء أبو بكر، فكشف عن رسول الله ﷺ فَقَبَّله، فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتا، والذي نفسي بيده لا يُذيقنك الله الموتتين أبداً، ثم خرج، فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما

<sup>(</sup>١) والحاقنة ما سفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٢/٣ـــ ١٨٣) برقم (٤٤٣٨)

<sup>(</sup>T) البخاري (۱۸٥/۳) برقم (٤٤٥١)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> البخاري (١٨٥/٣) برقم (٤٤٥٠)

<sup>(°)</sup> البخاري (١٨٧/٣) برقم (٤٤٦٢)

تكلم أبو بكر جلس عمر) (١) (فحمد الله أبو بكر؛ وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبدُ محمداً عليه أبن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال (إنك ميت وإلهم ميتون) وقال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرُّسُل، أفإن مات أو قُــتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً، وسيجزي الله الشاكرين) قال: فنشَجَ الناس يبكون.)(١)

وعن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، قال (...: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنــزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر؛ فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعــت أبــا بكر تلاها فعقرت حتى ما تُقلَّني رجلايَّ، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي على قد مات)(٣)

وهذا الحديث يدل على فقه أبي بكر الله وقدرته على تحمل الفواجع، بالرغم من رقة قلبه الله وكثرة عطفه، وفيه ثقل خبر وفاة النبي الله على الصحابة، وأن الأمر قله هالهم، وبلغ منهم مبلغاً عظيماً. وفيه عظم فاجعة موته الله على عمر بن الخطاب، وهو الرجل القوي الشجاع الله حتى هوى على الأرض، مما يدل على عظم خبر وفاته على الصحابة، بالرغم من مرضه الله السابق لوفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وفيه كذلك حاجة الناس وإن صَلَحُوا وكَثُرُوا إلى من يقوم عليهم حتى على أفهامهم وعواطفهم، فيجمعها على الحق والخير والصواب، وهذا ظاهر فيما انقلب الناس به من ترديدهم تلك الآية التي تلاها أبو بكر الصديق عليه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱/۳) برقم (۳٦٦٧)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البخاري (۱۱/۳) برقم (۳٦٦۸)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> البخاري (١٨٦/٣) برقم (٤٥٤)

وقد توفي رسول الله الله العباس وعلى والفضل وأسامة بن زيد وأوس بن خَولي يسوم المثلاثاء، وغسّله العباس وعلى والفضل وأسامة بن زيد وأوس بن خَولي وشُقران. (١) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله الله كُفّن في ثلاثة أثواب عانسة؛ بيض سَحولية؛ من كرسُف (٢) ليس فيهن قميص ولا عمامة) (٣) ثم وضع على سريره الله فكان الناس يدخلون عليه زُمَراً رُمَراً يصلّون عليه ويخرجون، ولم يؤمهم أحدد. (٤) ثم حفروا له الله حيث توفّي في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. (٥)

واخستلف في مسدة مرضه والأكثر على ألها ثلاثة عشر يوماً، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، وقيل عشرة أيام، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح. (٢) وكانت وفاته يسوم الاثسنين بسلا خسلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعاً، وعند ابن إسحاق والجمهسور ألهسا في الثاني عشر منه. وعاش وعلى ثمانين يوماً بعد حجته. (٧) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله على وهو ابن ثلاث وستين) (٨)

وعــن عائشــة رضي الله تعالى عنها قالت (توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهوديِّ بثلاثين، يعني صاعاً من شعير)(٩)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲۷٤/۲\_۲۸۰)

<sup>(</sup>٢) سحولية، منسوبة إلى سحول، قرية باليمن. وكرسُف: القطن.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٠/١) برقم (١٢٦٤)

<sup>(1)</sup> ابن سعد، الطبقات الكيرى (٢٨٨/٢)

<sup>(°)</sup> ابن سعد، الطبقات الكبرى (۲۹۲/۲)

<sup>(</sup>٦) ابن حجر، فتح الباري (١٢٩/٨)

<sup>(</sup>۷) ابن حجر، فتح الباري (۱۲۹/۸)

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> البخاري (۱۸۷/۳) برقم (٤٤٦٦)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البخاري (۱۸۷/۳) برقم (٤٤٦٧)

وعن ما بقي من طعام عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول (لقد توفي النبي على وما في رفّ لي، فأكلت منه حتى طال على، فكلتُهُ ففني)(١)

وفي ذلك ما يدل على زهده والله وعدم تكثره وتخزينه للأطعمة، وهذا دليل عَظِيم توكله والله على الله على الله تعلى الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ويؤكد يدل على أن بركة الشيء تكون في عدم كيله أو وزنه اعتماداً على الله تعالى ويؤكد ذلك ربط أم المؤمنين بين كيله وفنائه. قال الإمام النووي: فمن المعجزات قوله في حديث المرأة ألها حين عصرت العكة (ذهبت بركة السمن) وفي حديث الرجل حين كال الشعير (فني) ومثله حديث عائشة حين كالت الشعير ففني. قال العلماء: الحكمة في ذلك أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن الستدبير، والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله. (٢)

وعن عمرو بن الحارث قال (ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهما، ولا عبداً ولا أمـــة إلا بغلـــته البيضـــاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة)(٣)

هذا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

السلهم إني أشهد أن نبيك محمداً على قد بَلَغ ما أرسل به، وجاهد في سبيلك حستى أعسززت ديسنك، وكَمُلَ؛ وتحت نعمتك العظيمة يا رب العالمين، ورضيتَ لنا الإسسلام ديسنا يا أكرم الأكرمين؛ فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبفضل الله تعالى ومنه تم إنجازه في ٢٦/٩/٩هـ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۲/٤) برقم (٦٤٥)

<sup>(</sup>۲) النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي (۱/۱۵ ٢-٤٤)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٦/٣) برقم (٤٤٦١)





### قائمة المصادر والمراجع

|      | _              |            |     |  |
|------|----------------|------------|-----|--|
| ، سے | <b>&lt;1</b> 1 | · T        | الق |  |
|      |                | <b>U</b> 1 | יט  |  |

- \_\_\_\_ ابسن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم: أسد الغابة(د.م): الشعب، ١٩٧٠م.
- ---- ابن الأثير ، مجد الدين المباركبم محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود أحمد الطناجي ، بيروت: دار لفكر.
- ـــــــ أحمد بن حنبل ، وبمامشه كتر العمال ، بيروت : المكتب الإسلامي (د.ت)
- ـــــ أحمد بن حنبل ، المسند ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون ، اشراف عبدالله التركى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ٢٢١هــ ٢٠٠١م .
- \_\_\_ الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة (د.ت)
- --- الأصفهاني ، أبو موسى محمد أبي بكر بن أبي عيسى المديني . المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ، تحقيق عبدالكريم العزباوي ،ط ١ ، مكة المكرمة مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ٢ ١ ٤ هـ ١٤٠٦م
- \_\_\_ أكرم ضياء العمري، السَيرة النبوية الصحيحة، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ٢١٤ هـ ١٩٩٢م.
- \_\_\_\_ الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذي، ط١، الوياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٨هـ ١٨٨ م.
- --- الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، ط١، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٩هـ ١٤٨٩م.
- ـــــــ الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن النسائي، ط١، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٩هــ ١٩٨٨.
- \_\_\_ الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن ماجه، ط٣، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

- —— البخاري، محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح، شرح وتحقيق محب الدين الخطيب، ترقيم محمد فيؤاد عبد الباقي، نشر ومراجعة قصي محب الدين الخطيب، ط١، القاهرة: المطبعة السلفية، ١٤٠٠هـ.
- ــ البلاذري، فتوح البلدان ، تحقيق عبدالله أنيس الطباع ، عمر أنيس الطباع ، بيروت : مؤسسة المعارف ، ٧ ١٤ هــ ١٩٨٧م .
- البيهقي، أبو بكر محمد بن الحسين ، دلائل النبوة ، تعليق عبد المعطي قلعجي
   ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٨٥م .
- \_\_\_\_ الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكة المكرمة: دار البار(د.ت)
- ابن الجوزي، زاد المسير في عم التفسير، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد الله ،
   بيروت دار الفكر ، ١٤٠٧هـ .
- الحازمي، خالد بن حامد، أصول التربية الإسلامية ، المدينة المنورة : مكتبة دار
   الزمان ٢٦٦ هـ .
- الحازمي، خالد بن حامد، التربية الإبداعية في المنهج الإسلامي ، المدينة المنورة
   مكتبة دار الزمان ، ٢٦ ١ ١هـ .
- ---- الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار المعرفة، ٢٠٦هــ ١٤٨٦م
- ---- ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق عبد العزيز بن باز، تبويب محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة(د.ت)
- \_\_\_ أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي: سنن أبي داود، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، ط١، بيروت: دار الحديث، ١٣٨٨ هـــ ١٩٦٩م.
- \_\_\_\_ الذهبي، شميس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤط وآخرون، ط٦، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠١هـــ١٩٨٦م.
- \_\_\_\_ السعدي، عبدالرحمن بسن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، جدة: دار المدنى، ٨ ١٤ هـــ ١٩٨٨م.
  - ـــــ أبن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت: دار صادر، ٥٠٤١هـــ ١٩٨٥م.

- \_ أبو الطيب أبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة : ط۲ ، ۱۳۸۸هــ ۱۹۶۸م .
- ـــــــ الفيومي، أحمد بن محمد بن على المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي، بيروت: دار القلم، (د.ت)
- ــ ابن قاسم العاصمي النجدي ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ( د.ن ) (د.م) ط٤ ، ١٤١هـ .
- ---- ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العسباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، ط١٦، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٦هــ١٩٨٦م
- \_\_\_\_ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم، ط٧، بيروت: دار المعرفة، ٧٠٤ هــ ١٩٨٧م.
- —— ابن كثير، عماد الدين أبو الفدء إسماعيل، البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون، ط١، القاهرة: دار الريان، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م

- \_\_\_ مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، القاهرة: دار الحديث (د.ت)
- \_\_\_ ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، بيروت: دار صادر (د.ت)
- ـــــ مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، الرياض: مركز الملك فيصل، ٤١٢هــ ١٩٩٢م
- ---- النسائي، أبو عبد الحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام لسندي، ترقيم عبد الفتاح أبو غدة، ط ١، بيروت: مكتب لمطبوعات الإسلامية بحلب، ١٠٠٦هـ ١٩٨٦م
- ـــــ النووي، محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧هــ ١٩٨٧م.

- \_\_\_\_ ابن هشام، أبو محمد عبدالملك محمد بن هشام بن أيوب الحميري: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا واخرون، بيروت: دار القلم (د.ت).
- - \_ الواقدي، محمد بن عمر ، المغازي ، بيروت : عالم الكتب ( د.ت ) .
- \_ أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، المسند، تحقيق حُسين سليم أسد، ط ١، دمشق: دار المأمون للتراث، ١٠٤٧هـ ١٩٨٧م.

\* \* \*

# قائمة المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| ٥          | المقدمية                             |
| V          | منهج الدراسة                         |
| 4          | الفصل الأول: من المولد إلى البعثة:   |
| 11         | المولد والنسب                        |
| 14         | اليتم والرعاية الأولية               |
| 10         | الرضاعة                              |
| 14         | الحياة العملية ( الرعي والتجارة )    |
| 19         | التربية الحاصة                       |
| ٧.         | حلف الميطيبين (الفضول)               |
| *1         | الزواج بخديجة                        |
| 7 £        | بناء الكعبة                          |
| **         | الفصل الثاني: من البعثة إلى الهجرة:  |
| 44         | البعثة النبوية                       |
| **         | مرحلة الدعوة السرية                  |
| £ <b>*</b> | إسلام الجن                           |
| ٤٥         | الجهر بالدعوة                        |
| ٤٧         | أساليب الأذى والتصدي                 |
| 71         | المفاوضات وأنواعها                   |
| ٧.         | الهجرة إلى الحبشة                    |
| <b>YA</b>  | إسلام حمزة 🚓                         |
| ۸.         | إسلام عمر بن الخطاب ره               |
| ۸۳         | محاصرة شعب أبي طالب                  |
| AY         | وفاة أبي طالب وخديجة                 |
| ٨٨         | الحروج إلى الطائف                    |
| 97         | الإسواء والمعراج                     |
| 1.0        | العرض على القبائل طلباً لقبول الدعوة |
| * • V      | بيعة العقبة الأولى                   |

| 11.   | بيعة العقبة الثانية                             |
|-------|-------------------------------------------------|
| 114   | بنود مبايعة العقبة                              |
| 117   | الْفصل الثالث: الهجرة إلى المدينة :             |
| 119   | الهجرة إلى المدينة                              |
| 124   | الفصل الرابع: أسس التكوين النبوي لدولة الإسلام: |
| 150   | أسس التكوين النبوي لدولة الإسلام                |
| 160   | بناء المسجد                                     |
| 10.   | المؤاخاة                                        |
| 100   | الوثيقة النبوية                                 |
| 177   | الحياة التعليمية في المدينة                     |
| 175   | البيت النبوي في المدينة                         |
| 175   | أزواجه 紫                                        |
| ۱۸۸   | أولاده ﷺ                                        |
| 144   | معاشرته لأهله                                   |
| 190   | رعايته ﷺ للصغار                                 |
| 199   | الفصل الخامس: بداية الغزوات والسرايا :          |
| 7.1   | أسس الجهاد الإسلامي                             |
| 7.7   | الغزوات والسرايا قبل بدر                        |
| 7.7   | سرية سيف البحر                                  |
| 7.7   | سوية الخرَّار                                   |
| 4.7   | غزوة الأبواء(وَدَّان)                           |
| Y•Y   | سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ                   |
| Y • Y | غزوة بُواط                                      |
| Y • Y | غزوة سفوان(بدر الصغرى)                          |
| Y • Y | غزوة العُشيرة                                   |
| Y • A | سرية نخلة                                       |
| **1   | الفصل السادس: من غزوة بدر إلى غزوة أحد :        |
| 717   | غزوة بدر                                        |
| 7 £ 7 | الغزوات والسرايا قبل أحد                        |
| 7 2 7 | غزوة قَرْقَرة الكُدْر                           |

| Y £ V       | غزوة السويق                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Y£A         | سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي                   |
| 7 £ 9       | غزوة ذي أمَرّ                                    |
| 7 £ 9       | غزوة الفُرُع من بُجران                           |
| 40.         | سرية القرَدة                                     |
| 40.         | غزوة بني قينقاع                                  |
| 704         | الفصل السابع: من غزوة أحد إلى غزوة الخندق :      |
| 700         | غزوة أحسد                                        |
| 441         | السرايا والغزوات في أعقاب أحد :                  |
| 141         | غزوة حمراء الأسد                                 |
| 747         | سرية أبي سلمة                                    |
| <b>7</b>    | سرية عبدالله بن أنيس                             |
| 4 A £       | سرية الرَّجِيع                                   |
| **          | سرية بثر معونة                                   |
| 44.         | غزوة بني النضير                                  |
| 797         | غزوة بدر الموعد                                  |
| 799         | غزوة ذات الرقاع                                  |
| . * * *     | غزوة دومة الجندل                                 |
| 4.4         | غزوة المُريْسيْع (بني المُصْطَلِق)               |
| ٣٠٣         | موقف التأليب والوعيد الكاذب                      |
| ۳۰۸         | حديث الإفك                                       |
| ۲۳۱         | الفصل الثامن: من غزوة الخندق إلى غزوة الحديبية : |
| ٣٣٣         | غزوة الخندق. (الأحزاب)                           |
| 727         | غزوة بني قريظة                                   |
| 707         | سرية قتل أبي رافع                                |
| <b>70</b> A | سرية محمد بن سَلَمَة إلى القُرَطاء               |
| 409         | قصة ڠامة بن أثال                                 |
| 441         | غزوة بني لحيان                                   |
| 411         | سرية عُكَّاشة 🚓 إلى الغَمْر                      |
| ***         | سرية محمد بن مسلمة الله الله الله القَصَّة       |

| 411   | سرية زيد بن حارثة ﷺ إلى بني سُلَيم بالجموم                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 414   | سرية زيد بن حارثة 👛 إلى العيص                                 |
| 414   | سرية زيد بن حارثة 👛 إلى الطُّرَف                              |
| *7*   | سرية زيد بن حارثة رلله الله جُذَام                            |
| 414   | سرية زيد بن حارثة 🚓 إلى وادي القُرَى                          |
| 415   | سرية عبد الرحمن بن عوف 🚓 إلى دُومة الجندل                     |
| 410   | سرية على بن أبي طالب ﷺ إلى بني سعد بن بكر بفَدَك              |
| 410   | سرية زيد بن حارثة ﷺ إلى أم قرْفَةً بوادي القُرَى              |
| 410   | سرية عبد الله بن رواحة ظله إلى أُسَيْر بن زارِم اليهودي       |
| 411   | سرية كرز بن جابر الفهري ﷺ إلى العُرَينيينُ                    |
| *78   | سرية عمرو بن أمية الضَّمْري ﷺ                                 |
| ۳٧.   | سرية الخَبَط (سيف البحر)                                      |
| ***   | الفصل التاسع: من غزوة الحديبية إلى غزوة خيبر :                |
| 240   | غزوة الحديبية                                                 |
| ٤٠٤   | السرايا والغزوات ما بين الحديبية وخيبر                        |
| ٤٠٤   | غزوة ذات القَرَد                                              |
| ٤.٥   | سرية أبان بن سعيد بن العاص                                    |
| ٤٠٦   | غزوة خيبر                                                     |
| 271   | الفصل العاشر: من مكاتبة النبي ﷺ للملوك والأمراء إلى سرية مؤتة |
| 274   | مكاتبة النبي ﷺ للملوك والأمراء                                |
| 277   | ما بين خيبر وعمرة القضاء                                      |
| £ 7 7 | سرية عمر بن الخطاب 🐲 إلى تربة                                 |
| 277   | سرية أبي بكر الصديق 🐞 إلى نجد                                 |
| £ 7 V | سرية بشير بن سعد رضي إلى ناحية فَدَك                          |
| £ 7 V | سرية غالب بن عبدالله كله إلى الميفَعة                         |
| 279   | سرية بشير بن سعد رفيه إلى الجِناب                             |
| ٤٣٠   | عمرة القضاء                                                   |
| 240   | أحداث ما بين عمرة القضاء وسرية مؤتة                           |
| 240   | سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم                      |
| 240   | إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما      |
|       |                                                               |

| £ 47 V | سرية غالب بن عبدالله الليثي ﷺ إلى بني الْمُلُوِّح بالكديد       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 249    | سرية غالب بن عبدالله الليثي رله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك |
| ٤٤.    | سرية كعب الغفاري ﷺ إلى قُضَاعة بذات أطلاح                       |
| £ £ •  | سرية شجاع بن وهب ﷺ إلى السَّيَّ                                 |
| £ £ 1  | الفصل الحادي عشر: من سرية مؤتة حتى فتح مكة :                    |
| 114    | سرية مســـؤتــة                                                 |
| £0£    | السرايا ما بين مؤتة وفتح مكة                                    |
| £o£    | سرية ذات السلاسل                                                |
| 809    | سرية أبي حدرد إلى الغابة                                        |
| ٤٦٠    | سرية أبي قتادة إلى بطن إضم                                      |
| ٤٦٣    | الفصل الثاني عشر: من غزوة فتح مكة إلى غزوة حنين :               |
| १२०    | غزوة فتح مكة                                                    |
| £9£    | البعوث والسرايا بعد غزوة الفتح                                  |
| £ 9 £  | البعوث والسرايا لإزالة الأصنام                                  |
| £ 9 £  | بعث خالد بن الوليد 🚓 إلى بني جذيمة                              |
| £97    | الفصل الثالث عشر: غزوتا حنين والطائف :                          |
| 499    | غزوة حنين                                                       |
| 014    | تعقب المسلمين للفارين بأوطاس والنخلة                            |
| 011    | غزوة الطائف                                                     |
| 070    | تقسيم الغنائم وإسلام هوازن                                      |
| 0 £ Y  | الفصل الرابع عشر: السرايا والأحداث بين غزويي الطائف وتبوك       |
| 0 £ 9  | السرايا والأحداث بين غزويي الطائف وتبوك                         |
| 0 £ 9  | سرية الطفيل 🦠 😞 👙 🖖 دي الكفير                                   |
| 0 £ 9  | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                         |
| 001    | سرية عيينة بن حصن إلى بني عنبر                                  |
| 004    | سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم                             |
| 004    | سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب                       |
| 001    | سرية عبدالله السهمي وعلقمة المدلجي ويقال أنها سرية الأنصاري     |
| 994    | سرية على بن أبي طالب رائي الفُلْس                               |
| 001    | قصة إسلام عدي بن حاتم                                           |

| 971   | سرية عكاشة رالى الجناب                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥٦٣   | الفصل الخامس عشر:غزوة تبوك :                                    |
| 070   | غزوة تبوك وهي غزوة العسرة                                       |
| 090   | الثلاثة الذين خلَّفوا. حديث كعب بن مالك ﷺ                       |
| 710   | الفصل السادس عشر:عام الوفود والأحداث والسرايا إلى المرض والوفاة |
| 717   | عام الوفود                                                      |
| 718   | الأحداث والسرايا ما بعد غزوة تبوك إلى المرض والوفاة             |
| 718   | بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن                     |
| 771   | حجة أبي بكر ﷺ                                                   |
| 770   | بعث على بن أبي طالب وحالد بن الوليد إلى اليمن                   |
| 744   | سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الحَلَصَة                   |
| ٦٣.   | حجة الوداع                                                      |
| 747   | سرية أسامة بن زيد إلى الشام                                     |
| 749   | االفصل السابع عشر: صفات النبي ﷺ وأخلاقه والمرض والوفاة          |
| 7 £ 1 | صفاته ﷺ وأخلاقه                                                 |
| 7 £ 1 | صفاته الخلْقيَّة ﷺ                                              |
| 710   | أسماؤه ﷺ                                                        |
| 760   | عبادته ﷺ                                                        |
| 457   | أخلاقه ﷺ                                                        |
| 707   | خاتم النبيين ﷺ                                                  |
| 704   | تفضيل النبي ﷺ على سائر الخلائق                                  |
| 704   | حوض النبي ﷺ                                                     |
| 100   | مرض النبي ﷺ ووفاته                                              |
| 779   | قائمة المراجع والمصادر                                          |
| 445   | قائمة المحتويات                                                 |
|       | ~                                                               |